

(0141-1146/00-1440)



د.محمود محمد خلف

بالإضافة لنشر الأمن في ربوع تلك البلائه وساحد في نفس الوقت على التمكين للحركة الإسلامية من أن تبضى في طريقها حتى أثرت هذه البلاء خيرة علماء الإسلام .

تصميم الغلاف اسلام عمر





# بلاد ما وراء النهر في العصر العباسي

( 261 - 132 هـ / 750 - 872 م)

تالیف د. محمود محمد خلف



خلف، محمود محمد،

بلاد ما وراء النهر في العصر العباسي (١٣٢ - ١٣٠ مرا مرا وراء النهر في العصر العباسي (١٣٣ - ٢٠١٤ مرا محمد خلف - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٤ .

۲ ۲۲ سم،

STALL I TTP ALL TYP AVP

١ \_ آسيا الوسطي ـ تاريخ-

أ \_ المنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٤٦٥٢/ ٢٠١٤

I. S. B. N 978 - 977 - 448 - 934 - 1

ديوي ۱۵۸

وزارهٔ الثفافهٔ الهیئهٔ الصریهٔ العامهٔ للکتاب رئیس بجلس الادارهٔ د. أجهب مبجاهد

اسم الكتاب: بلادما وراء النبهر

ظى العصر العباسي

تـــالـــيف: د.محمود محمد خلف

حقوق الطبع محفوظة للهيئة المسرية المامة للكتاب

الإخراج الفئى: مرقت عنتر النحاس

الهيئة المصرية العامة للكتاب ص. ب: ١٣٥٠ الرقم البريدى : ١٧٧١ رمصيص

> www.gebo.gov.eg email:info@gebo.gov.eg

#### إهداء

- إلى الرَّاحِلينَ الكِّريمين:
- والدى ووالدتى سائلًا المولى عز و جل أن يسكنهما فسيح جناته،
  - إلى أساتدتي :
  - أ. د / عبد الشافي محمد عبد اللطيف،
    - أ. د / حسين يوسف دويدار.
      - أ. د / محمد على عتاقي،

اعترافًا من التلميذ بفضل أساتذته عليه، والله أسأل أن يحقق لهم الأجر والسمادة في الدنيا، وحُسن الثواب في الآخرة،

#### المقدمة

## بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

#### ويعد:

فيمكننى أن أحدد النطاق الجغرافى الذى ستمتد إليه دراستى تحديدًا واضحًا، بأنه يشمل المناطق الخصبة السهلة الواقعة بين نهرى سَيْحُون – سِرِّ دِرْيًا حاليًا – وجَيْحُون – أَمُّو دِرْيًا حاليًا – اللذين يصبان فى بحيرة خوارزم – بحر أورال حاليًا والشاطئ الأيسر لنهر سَيْحُون، ويشتمل: طَخَارِسَتان والخُتَّل – وهذه البلاد أطلق عليها المسلمون قديمًا بلاد ما وراء النهر وتُعرف حاليًا بدول آسيا الوسطى، (وهى: كازاخستان، أوزبكستان ، قيرغيزستان، طاجكستان ، تركمانستان)؛ وإن كانت جمهورية أوزبكستان المستقلة عن الاتحاد السوفيتى – السابق – فى الثامن من ديسمبر 1991 م تشغل الحيز الأكبر منها.

وقد تطلع المسلمون لفتح هذه البلاد منذ وقت مبكر، حيث قام عبيد الله بن زياد بن أبى سفيان (28 - 67هـ/ 648 - 686م) في عام 53هـ/ 673م بغزو بخارى. فكان أول من غزاها. وفي عام 56هـ/ 675م، تولى سعيد بن عثمان بن عفان حكم خراسان من قِبل الخليفة معاوية بن أبى سفيان (41 - 66هـ/ 661 - 680م)، فغزا

بخارى وسمرقند، واستمرت حملات المسلمين على هذه البلاد حتى تولى القائد المظيم قتيبة بن مسلم الباهلى (46 – 96هـ/ 669 – 715م) حكم خراسان فى خلافة الوليد بن عبد الملك ( 86 – 96 هـ / 705 – 715 م ) ونجح فى فتح هذه البلاد بصورة نهائية؛ وعمل على تثبيت اقدام المسلمين هناك.

وإذا كانت الدولة الأموية (41 – 132 هـ/ 661 – 750م) قد نجعت في فتح هذه البلاد، وعملت على نشر الإسلام بين سكانها فإن الفضل يرجع إلى الدولة العباسية (132 – 261هـ/ 750 – 874م) في أنها مكنت لهذه الحركة الإسلامية العميقة من أن تمضى في سبيل نجاحها؛ ليكتسب إقليم ما وراء النهر في مستهل القرن الثالث الهجرى طابعًا إسلاميًا واضحًا. كذلك يرجع الفضل للعباسيين في حماية إقليم ما وراء النهر من الأخطار الداخلية (الثورات)، والخارجية التي هددته بالإضافة إلى نشر الأمن في ربوع تلك البلاد، مما ساعد على إعلاء شأن الحكم الإسلامي في نظر سكان أهل هذه المناطق، وساعد في الوقت نفسه على التمكين للحركة الإسلامية من أن تمضى في طريقها حتى أثمرت هذه البلاد خيرة علماء الإسلام.

وكما عملت الخلافة العباسية على المحافظة على هوية هذه البلاد وجعلها إسلامية، فقد عملت – أيضًا – على تقدم الحياة الاقتصادية بها، وهذا التقدم يرجع في الأساس إلى التمدن والتحضر الذي ساد في الدولة العباسية، والذي أصبح العامل الأساسي في هذا التطور، وكان أوضح صورة لها. وكانت النتيجة تقدمًا سريعًا في المجالات كافة كالزراعة والصناعة والتجارة. ثم كان ازدياد رأس المال في المدن حافزًا جديدًا على الازدهار الذي شهدته الحياة الاقتصادية في كثير من مدن وأقاليم بلاد ما وراء النهر.

وعلى ذلك، فإن بلاد ما وراء النهر أصبحت جزءًا من كيان الدولة الإسلامية، وهذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على الحياة السياسية والاقتصادية فيها من

سقوط الدولة الأموية إلى قيام الدولة السامانية، وذلك خلال الفترة من (132 - 261 مر) وترجع أهمية هذه الدراسة لعدة اعتبارات مهمة، وهي:

أولاً: إلقاء الضوء على جهود المسلمين الأواثل، وتحملهم الصعاب والمشاق في سبيل نشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر، والتذكير بدورهم البارز في هذا المجال، وبأنهم استطاعوا أن يتركوا بصماتهم في تاريخ هذه البلاد، وأن يؤثروا في حياتها السياسية والاقتصادية والدينية؛ بل العلمية أيضًا،

ثانيًا: الرغبة في ربط الماضي بالحاضر، وتذكير الشعب الأوزبكي بتاريخه الإسلامي المجيد، السابق على الحكم الروسي. إن دول آسيا الوسطى التي يدين معظم أهلها بالإسلام يشعر أهلها أنهم جزء من العالم الإسلامي ويتطلعون إلى الوصول إلى أقصى درجات التعاون معه .

ثالثًا؛ رغبة الباحث في إلقاء الضوء على الحياة الاقتصادية التي كانت مزدهرة هناك ، والتي كانت خيراتها تُحمل إلى سائر بلدان المالم الإسلامي.

رابعًا: رغبة الباحث في تحقيق جزء - ولو بسيط - من أهداف المؤتمر الدولى:
"المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز ... الماضى والحاضر والمستقبل "الذي نظمه مركز الاقتصاد الإسلامي وقسم اللغة الفارسية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر ، والذي دعا إلى إنشاء مراكز لدراسات بلاد ما وراء النهر؛ يهتم بجمع كل ما يتعلق بهذه المنطقة من دراسات وأبحاث، كما دعا إلى العمل على إحياء ثقافة مسلمي ما وراء النهر وتراثهم الديني والحضاري والفكري لما له من أكبر الأثر في العودة إلى الذات وتحقيق الهوية،

خامسًا: إنه ليؤسفنى ألا أستطيع أن أُضَمّن هذا البحث دراسة الحياة الاجتماعية، والعلمية. في هذه البلاد – لكى تكتمل الصورة – فبدون دراسة وافية لهذه النواحى تكون الصورة التى نخرج بها غير وافية، ولكن لو كنتُ أحطتُ بهذه النواحى كان معنى هذا ألا يقتصر حجم البحث على الضعف فحسب، بل كان هذا يستلزم الانتقال من هذا الموضوع إلى آخر، وذاك من غير أن أحيط إحاطة تأمة بأحد منها؛ لذا فقد يكون مجال هذا الموضوع بحوث أخرى إن شاء الله تعالى،

#### تقسيم البحث:

وقد قسمت هذا البحث إلى قسمين رئيسين، مع التمهيد والخاتمة ففي التمهيد: القيت الضوء على العرض الجغرافي لبلاد ما وراء النهر، وحاولت أن أرسم صورة جغرافية تقريبية لهذه البلاد مستشهدًا بمصادرنا الجغرافية. ثم تحدثت عن الفتح الأحوال السياسية لبلاد ما وراء النهر قُبيل الفتح الإسلامي . وتحدثت عن الفتح الإسلامي لخراسان، وكيف أصبحت قاعدة تنطلق منها الفتوحات الإسلامية لفتح بلاد ما وراء النهر ثم تتبعت مراحل الفتح الإسلامي لتلك البلاد.

والقسم الأول: وهو مخصص لدارسة "الحياة السياسية". وقد قسمته إلى اربعة فصول: الفصل الأول: بعنوان" الثورة العباسية في بلاد ما وراء النهر فألقيت الضوء على أنواع الثورات التي ظهرت في بلاد ما وراء النهر ومراحل الثورة العباسية في تلك البلاد بالتفصيل.

الفصل الثانى: وقد خصصته للحديث عن "بلاد ما وراء النهر في ظل الخلافة العباسية"، وقد تحدثت فيه عن أهم الثورات الدينية والسياسية التي واجهت الخلافة المياسية في تلك البلاد.

وتناولت في الفصل الثالث: "أحوال بلاد ما وراء النهر من قيام الدولة الطاهرية وحتى قيام الدولة السامانية " فتحدثت عن الأسباب الحقيقية لقيام الدولة الطاهرية، مفصلًا القول في أحوال بلاد ما وراء النهر في ظل تلك الدولة. ثم ركزت على أحوال بخارى حتى قيام الدولة السامانية .

وتناولت في الفصل الرابع والأخير" استقرار العرب وانتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر" فتحدثت عن استقرار العرب في هذه البلاد، وعن جهود المسلمين الأوائل في نشر الإسلام هناك. وذلك عن طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة كما علمنا القرآن الكريم .

وأما القسم الثاني: فقد خصصته لدراسة "الحياة الاقتصادية" وقسمته إلى أربعة فصول:

جاء الفصل الخامس لدراسة الزراعة في بلاد ما وراء النهر فتحدثت عن نظم الرى المستخدمة ، وألقيت الضوء على أهم المحاصيل الزراعية، واختتمت الفصل بالحديث عن الثروة الحيوانية في هذه البلاد ، وخصصت الفصل السادس للحديث عن "الصناعة" فتحدثت عن أهم المعادن، والأحجار الكريمة في بلاد ما وراء النهر، وألقيت الضوء على بعض الصناعات التي ظهرت في هذه البلاد، وأشهر من اشتغل بها . وفي الفصل السابع تحدثت عن "التجارة" بنوعيها: الداخلية، والخارجية، والتي قامت مع جميع بلدان العالم. ثم ألقيت الضوء على أهم طرق التجارة الداخلية والخارجية. وأما الفصل الثامن والأخير، فقد خصصته للحديث عن "النظام المالي في بلاد ما وراء النهر"، وتحدثت فيه عن نظام الضرائب "المكوس"، ونوع العملة المستخدمة في هذه البلاد إبان الخلافة العباسية. مناقشًا آراء المؤرخين في هذه المسألة. ثم تحدثت عن الخُراج في إقليمًيْ خراسان وبلاد ما وراء النهر،

وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي أسفر عنها البحث، وأعقبتها بملاحق وخرائط تخدم البحث في جوانبه كافة.

وأعترف بكل صدق وأمانة بجميل أستاذى الجليل الفاضل الأستاذ الدكتور/ عبد الشافى محمد عبد اللطيف، فقد كان من العسير على المضى في هذا البحث لولا أن مهد لى الطريق بأعماله القيمة، والنصائح الثمينة التي لم يدخر وسعًا في تزويدي بها والتي كانت خير هدى لى في عملي.

وفى الختام ؛أرجر أن أكون قد وفقت فى هذا البحث، وأعترف بأننى لم أصل فيه إلى مرتبة الكمال، فهو عمل بشرى قابل للصواب والخطأ، وحسبى أنى اجتهدت فإن كنت أخطأت فلا بد أن أمتثل لقوله تعالى: ﴿رَبِّنَا لَا تُوَافِدُنَا إِن نُسِيناً أَوْ أَفْطَاأُنا ﴾ (البقرة، الأبة: ٢٨٦).

د/محمود محمد خلف

الهرم - الجيزة

### " التمهيد "

المبحث الأول: العرض الجغرافي لبلاد ما وراء النهر.

١-أقاليم بلاد ما وراء النهر.

2- الأنهار الرئيسة في بلاد ما وراء النهر.

المبحث اليثاني: الفتح الإسلامي لإقليم خراسان

والمحاولات المبكرة لفتح بلاد ما وراء النهر.

أحوال بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الإسلامي.

2- الفتح الإسلامي لإقليم خراسان.

3- محاولات المسلمين المبكرة لفتح بلاد ما وراء النهر.

المبحث الثالث: قتيبة بن مسلم وإتمام الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر.

- ١- فتح طخارستان والطالقان والصغانيان.
  - 2- فتح بُخارَى.
  - 3- فتح خوارزم وسمرقند.
  - 4- فتح فرغانة والشاش وكاشغر.

## المبحث الأول العرض الجغرافي لبلاد ما وراء النهر

#### مفهوم بلاد ما وراء النهر

أطلق الجغرافيون العرب على المناطق الخصبة السهلة الواقعة بين نهرى سَيحُون – سَيِّر دِرِّيًا حاليًا Amu سَيحُون – أَمُّو دِرِّيًا حاليًا عاليًا – Sir Darya – اللذين يصبان في بحر خوارزم – آرال حاليًا – والشاطق الأيسر لنهر سيحون، ويشمل طخارستان، والختل، هذه البلاد أطلق عليها المسلمون – قديمًا – بلاد ما وراء النهر(۱).

يصف المقدسي البشارى (ت 390هـ) هذا الإقليم بقوله: "هـو أجل الأقاليم، وأكثرها أجلة وعلماء و(هو) معدن الخير، ومستقر العلم؛ وركن الإسلام المحكم، وحصنه الأعظم؛ ملكه خير اللوك، وجنده خير الجنود. فيه يبلغ الفقهاء درجة اللوك... ترى به رساتيق(") جليلة، وقرى نفيسة، وأشجارًا ملتفة، وأنهارًا جارية، ونعمًا ظاهرة. ونواحى واسعة، ودينًا مستقيمًا(").

<sup>(</sup>١) بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم، المجلس الوطئي للثقافة، الكويت، 1041هـ - 1891م، ص145.

<sup>(</sup>٢) الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى وهو عند القرس بمنزلة السواد عند أهل بنداد، ياقوت الحموى: معجم البلدان، جـ١٠ صـ 40.

<sup>(</sup>٣) المقدسى: (أبى عبد الله محمد بن أحمد البشاري ت390هـ): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مديولي، القاهرة، 141 أهـ – 1991م ط3، ص360.

ولا يتبادر إلى أذهاننا أن بلاد ما وراء النهر – بعد هذا الوصف الرائع من المقدسى – كانت تكون وحدة جغرافية واحدة، بل على العكس، فقد قامت في هذه المنطقة عدة ممالك مستقلة عن بعضها البعض(۱). وهذه المالك منها ما يقع على نهر جيحون، وهي: مملكة طخارستان، ومملكة الختل، ومملكة صغانيان. ومنها ما يقع بين نهرى جيحون وسيحون، وهي: مملكة الصند (بخارى وسمرقند)، ومملكة خوارزم، ومنها ما يقع خلف نهر سيحون، وهي: مملكة فرغانة، ومملكة أشروسنة، ومملكة الشاش.

وعلى ذلك؛ فيمكن تقسيم بلاد ما وراء النهر إلى ستة أقاليم، وهي:

- (١) إقليم الصفد: وهو (صغديانا القديمة) عاصمته بخارى وسمرقند.
- (2) إقليم خوارزم: في غرب الصغد، وهو الإقليم المعروف اليوم بـ (خيوه). ويشتمل على دلتا نهر جيحون.
- (3) إقليم طخارستان: في الجنوب الشرقي ومعه الصغانيان، والختل وغيرهما من الكور التي تقع في أعالى جيحون، وإليه أيضًا تمود (بذخشان). وإن وقعت في ضفته اليسرى، أي الجنوبية، فإن المنعطف الكبير للنهر فيما وراء طخارستان يكاد يطوقها.
  - (4) إقليم فرغانة: في أعلى نهر سيحون.
  - (5) إقليم أشروسنة: في أعلى نهر سيحون كذلك.
- (6) إقليم الشاش: وهو اليوم إقليم (طشقند)، مع النواحى التي في الشمال الغربي المتدة حتى مصب نهر سيحون في بحر آرال<sup>(۱)</sup> (بحيرة خوارزم).

ولما كان من الصعب عليّ في هذا المرض الجغرافي - ذكر بلاد ما وراء النهر بالتقصيل، لذلك فسوف اقتصر على ذكر أهم هذه البلدان، ولنبدأ بالأقاليم الواقعة بين جيحون وسيحون، وأهمها:

 <sup>(</sup>١) د. عبد الشافى محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامي في العصر الأموى، دراسة سياسية - الطبعة الثانية، 1414 هـ - 1993. ص 338 - 339.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد شابي: موسوعة التاريخ الإسلامي، مكتبة النهضة المصرية، 1993 م، جـ8، ص 582.

## أولًا: إقليم الصُّغد

يشمل هذا الإقليم الأرض الخصبة الواقعة فيما بين نهرى جيحون وسيحون؛ وهو عبارة عن قرى متصلة، خلال الأشجار والبساتين. وهذا الإقليم "من أطيب أرض الله، كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار"(1). وتبلغ مساحة الصغد(1) ستة وثلاثين فرسخًا(1) في ستة وأريعين فرسخًا. وأجل مدن الصغد: بخارى وسمرقند؛ ويمكن القول: إن سمرقند كانت مركزه السياسى؛ بينما كانت بخارى عاصمته الدينية، ومع ذلك، فالمدينتان كانتا في مرتبة واحدة.

والآن نتعرف على بخارى؛ وأهم المدن التابعة لها . ثم نثنى القول على سمرقند وأهم مدنها، ثم نأتى إلى باقى المدن الأخرى،

## (۱) بُخاری

مدينة تقع في واحة جميلة يمر بها نهر زرا فشان<sup>(1)</sup> أحد روافد نهر جيحون، ويقدم لنا العالم الجغرافي الرحالة الإصطخرى (ت 340هـ - 951م)، وصفًا رائمًا لهذه المدينة فيقول: وأما نزهة ما وراء النهر فإني لم أَرَ، ولا بلغني أن في الإسلام بلدًا أحسن خارجًا من بخاري، لأنك إذا علوت قهندزها (قلعتها) لم يقع بصرك من جميع النواحي إلا على خضرة تتصل خضرتها بلون السماء، وليس بما وراء النهر

<sup>(</sup>١) إصطخرى: (أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى، ت 340 هـ): المسالك والممالك، تحقيق د. محمد جابر الحيثي، الهيئة ألمامة لقصور الثقافة، النخائر، المدد (119)، 2004 م، ص 165.

 <sup>(</sup>٢) الترويني: (زكريا بن محمد بن محمود، ت-682هـ): آثار البلاد وأخبار المباد، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدراسات الشمبية، العدد (87)، 2003م، ص544.

<sup>(</sup>٣) القرسخ: يقدر بنحو التي عشر ألف ذراع، وهو يساوى ثلاثة أميال، ويقدر حاليًا بنحو 5544 مترًا، انظر ابن خرداذبة: المسائك والمالك، ليدن – أبريل، 1889م، ص4، ياقوت: معجم البلدان، جا ص39. د. محمد ضهاء الريس: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، دار الأنصار، القاهرة، 1977م، ط4، 290 – 300.

<sup>(</sup>٤) نهر زرا فشان: ممناه ناثر الذهب، وهو رافد مهم من روافد نهر جيحون، فأمبرى: تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمة: د. أحمد محمود الساداتي، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، 1987م، ص33.

وخراسان بلد أحسن قيامًا بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى؛ ولا أكثر عددًا على قدرها في المساحة منهم، وذلك مخصوص بهذه البلاد"(١).

ويضيف القزويني فيقول: "بخارى مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهر، قديمة طيبة لم أر ولا بلغني أن في جميع بلاد الإسلام مدينة أحسن خارجًا من بخارى! أحد متنزهات الدنيا"(٢).

وعلى ذلك، فقد كانت بخارى مدينة عظيمة، تمتاز بقصورها العالية. وجناتها المتدائية، وقراها متصلة العمارة، تصل مساحتها إلى سبعة وثلاثين ميلًا في مثلها("). ويتفق كل من صاحب معجم البلدان"(1) و"مسالك الأبصار"(1) إلى أن بخارى كانت: "أم الأقاليم، ويم التقاسيم، ومستقر الحكم ... وكانت كل المالك تبعًا لها".

#### نشأة بُخاري

أما عن نشأة المدينة، فهى كسائر المدن القديمة الأخرى، يكتنفها الغموض، ويحيط ببنائها اللبس، وتختلط الحقيقة بالأسطورة، وأقدم وصف ورد إلينا عن بناء المدينة ندين به للنرشخى، ونلخصه فيما يلى:

«إن هذا الموضع - المعروف اليوم ببخارى - كان يتكون من بركة ومروج كثيرة، وفي بعض أجزائه كان لا يوجد مخاصة للإنسان أو الحيوان، وذلك لأن الثلوج كانت تذوب على الجبال بالولايات التي بناحية سمرفند، فيجتمع الماء هنالك. وكان هذا الماء - دائمًا - يحمل الطمى، ثم توقف جريان هذا الماء بعد فترة من الزمن، ثم طُمر هذا الموضع الذي يقال له "بخارى" وتمهدت الأرض، واجتمع الناس من كل

<sup>(</sup>١) الإصطخرى: السالك والمالك، ص164.

<sup>(</sup>Y) القزويني: آثار البلاد، ص509.

<sup>(</sup>٣) مجهول: البلدان، مخطوط، ورقة، ص83.

<sup>(</sup>٤) ياقوت: معجم البلدان، جـ١، ص280.

<sup>(°)</sup> ابن فضل الله الممرى (ت748هـ – 1347م)؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، نقالا عن القلقشندي: (الشيخ أبي العباس أحمد ت281هـ)؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذخائر، المدد (133)، 2005م، جـ4، ص434.

صوب، وازدهر ذلك المكان بمرور الوقت، فأعجب الناس به، وأقاموا فيها. وكانوا أول الأمر بعيشون ويقيمون في الخيام والسرادقات، ثم تجمعوا وتكاثروا على مر العصور وينوا العمائر(١)، ثم نصَّبوا أميرًا عليهم".

يتضح لنا من هذه القصة: أن مدينة بخارى قد أُنشئت قبل الإسلام بقرون عدة في موضع المدينة الحالى، وأما عن اسمها، فقد اشتق من كلمة "بُخر"، وهي صيغة تركية مغولية للكلمة السنسكريتية "فهاره"(٢) ومعناها صومعة أو دير، وذلك لأن البوذيين كان لهم معبد في بخارى، أو على مقرية منه في سمرقند.

## مناخ بُخارى:

أما عن مناخ المدينة، فهى تتميز دون سائر مدن ما وراء النهر بهوائها الجاف المتقلب وذلك لقربها من المناطق الجبلية شتاؤها طويل بارد؛ وربيعها ممطر، وصيفها حار جاف، وخريفها يتميز بالنشاط، والمناطق الرملية المحيطة بها ذات هواء ساخن وشتاء قصير<sup>(7)</sup>. ويعتبر الجزء الشمالي منها أخصب بقاعها لاحتوائه على واد خصب يؤدي إلى سمرقند.

#### وصف المدينة

اسم بخارى القديم هو (بُومِجْكُت)<sup>(1)</sup>: وهي مدينة على أرض مستوية، ويناؤها من الخشب المشبك، وتحيط بها القصور والبساتين والحال والطرق المبلطة والقري

<sup>(</sup>۱) النرشخى: (أبى بكر محمد بن جعفر ت348هـ - 959م): تاريخ بخارى، عرَّيه عن الفارسية د. أمين عبد المجيد بدوى، ونصر الله مبشر الطرازى، دار المعارف، ذخائر العرب، العدد (40) ، 1993م، ص18-20.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية، "مادة بخاري"، ترجمة: د ، عبد الحميد يونس وآخرين، دار الشعب، القاهرة، 1969م، م6، جـ45، ص346- 347.

<sup>(</sup>٣) د. خالد عزب: بخارى الشريفة - تاريخها وتراثها الحضارى، مكتبة مدبولى، القاهرة، (ب-ت)، ص908،

<sup>(</sup>٤) أوردها (بالناء) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص297، والإصطخرى: المسالك، ص176، بينما وردت (بالناء) عند السمعانى: الأنساب، جا، ص398، ج5، ص695، وياقوت: معجم البلدان، جا، ص388.

المتصلة. ويحيط بها سور واحد ضخم يبلغ طوله اثنى عشر فرسخًا في مثلها، ثم سور داخلي يبلغ طوله نحو فرسخ في مثله. وهذا السور الحصين داخله القلعة،

وللمدينة سبعة أبواب، وهى: باب المدينة الرئيس، وباب نور، وباب حقره، وباب الحديد، وباب القلعة (القهندز)، وباب مهر، وباب بنى أسد<sup>(۱)</sup>. كما كان للمدينة كثير من الدروب.

ومن الجدير بالذكر: أن المدينة قد أحيطت ببوابات من حديد بلغ طول وعرض كل منها أربعة أمتار، وعلت جانبيها الأيمن والأيسر أبراج هائلة، وكانت هذه البوابات تقفل مساء كل ليلة بأقفال ضخمة، ثم تؤخذ المفاتيح إلى القلعة لتحفظ حتى الصباح<sup>(۲)</sup> وبخارى حاليًا تقع على المجرى الأسفل لنهر زرا فشان، وهي ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو (722) قدمًا، أي قرابة (4, 222 مترًا). وهي جزء من جمهورية أوزيكستان<sup>(۲)</sup> وعاصمتها طشقند.

ولا أستطيع أن أذكر قرى بخارى بالتفصيل، ونكتفى بذلك وأنتقل إلى سمرفند.

#### (ب) سمرقند

المدينة الثانية في إقليم الصغد، وتقع هذه المدينة على نهر زرا فشان – رافد نهر جيحون – وسمرقند مدينة إسلامية تضرب بجذورها في التاريخ. فهي تبعد عن بخارى بنحو مائة وخمسين ميلًا<sup>(1)</sup> وتقوم على مسافة قصيرة من الضفة الجنوبية لنهر الصغد على مكان مرتفع قليلًا من الأرض.

ابن حوقل: (أبى القاسم بن حوقل النصيبي ت367هـ - 977م): صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامي،
 القامرة، (ب - ت)، ص398.

<sup>(</sup>Y) فيتالى تومكين: بخارى، ترجمة صلاح صلاح الدين هاشم، منشورات المجمع الثقافى، أبو ظبى، 1995م، ص21.

<sup>(&</sup>lt;sup>T</sup>) د. محمود أبو الملا: المسلمون في الاتحاد السوفيتي، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، 1993م، ص-60 - 61، وملف الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، مركز الأهرام للتنظيم وتكتولوجيا الملومات، القاهرة، 1424هـ، ص228 وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الميل البرى: يساوي أربعة آلاف ذراع، يقدر بنحو (1847) مترًا، فهو يساوي (1880) كم. د. محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية، ص300.

هذا؛ وقد تغنى الرحالة المسلمون وأبدعوا في وصف سمرقند بل فضلوها على سائر بقاع الأرض، يقول الإصطخرى: "وأما صغد سمرقند فإنها أنزه الأماكن... لأنها مشتبكة الخضرة والبساتين؛ فهي ميادين وبساتين ورياض مشتبكة قد حفت بالأنهار الدائم جريها، والحياض في صدور رياضها وميادينها، مخضرة الأشجار والزروع، ممتدة على جانبي واديها ومن وراء الخضرة من جانبيها مزارع تحرسها ثم يختم كلامه بقوله: "وهي أزكى بلاد الله وأحسنها أشجارًا وثمارًا، وفي عامة شساكنهم البساتين والحياض والمياه الجارية، قل ما تخلو سكة أو دار من نهر جار "(۱).

وهذا الوصف الرائع يقدم لنا صورة صادقة عن سمرقند العريقة. ويبدو لى أن الإصطخرى لم يكن وحده المجب بسمرقند، بل إن جميع الفاتحين قد أعجبوا بها وقدروها. فقد ذكرت كتب التاريخ أن رجلًا من خراسان قدم على كسرى أنوشروان أثناء حرويه مع الترك في فرغانة فقال كسرى للرجل: أخبرني مَنْ أحسن أهل خراسان لقاءً؟ قال الرجل: أهل بخارى. قال كسرى: فَمنْ أحسنهم ضيافة؟ قال الرجل: أهل سمرقند. فأعجب كسرى بها، وقيل: إن الرحالة القدماء قد اختبروا البلاد، وما تمتاز به فوجدوا أخف بقاع الدنيا ماءً، ماءً سمرقند(۱).

ولما أشرف قتيبة بن مسلم (49-60ه/ 669 – 715م) على سمرقند رأى منها منظرًا في غاية الحُسن، تحار فيه العيون. فقال لأصحابه شبهوُها، فلم يأتوا بشيء فقال لهم: كأنها السماء في الخضرة وكأن قصورها النجوم الزاهرة، وكأن أنهارها المَجَرَّة (7). فاستحسن أصحابه هذا التشبيه جدًا، وتعجبوا من صدقه في هذا الوصف، وهكذا؛ يبدو لنا أن سمرقند كانت مدينة حسنة شبيهة ببخاري،

<sup>(</sup>١) الإصطخرى: السالك والمالك، ص165.

<sup>(</sup>٢) التويرى: (أحمد بن عبد الوهاب، ت733هـ): نهاية الأرب في فتون الأدب، دار الكتب المصرية، جدا، ص29-296.

<sup>(</sup>٣) ) انظر الخبر بطوله في الثماليي: (عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ت 429هـ) : لطائف المارف، تحقيق إبراهيم الإبياري. دار إحياء الكتب المربية، القاهرة، (ب - ت)، ص 217.

وكانت تمتاز بقصورها العالية، وأنهارها المتدفقة وجوها العليل، مما جعلها مطمح الأنفس<sup>(۱)</sup>؛ لذا فقد صارت مقرًا للتجار يجتمعون فيها من مختلف الآفاق.

#### نشأة سمرقند:

أما عن نشأة المدينة فقد اختلفت المسادر حول المؤسس الحقيقى لها. فيذكر القروينى: أن المدينة من بناء كيكاوس بن كيقباذ ملك الفرس<sup>(۱)</sup>، بينما يذكر ياقوت: أن المدينة من بناء الإسكندر المقدونى (356- 323قم،) ملك اليونان، والذي بنى عليها سورًا ضخمًا، بلغ طوله اثنى عشر فرسخًا، ومن ثم فقد أُطلق على المدينة الإسكندرية (۱) نسبة إليه.

#### وصف سمرقند

وأما عن وصف سمرقند، فهى مدينة تمتاز بموقعها الجغرافى على نهر زرا فشان، وتضرب بجذورها فى التاريخ وبغض النظر عن المؤسس الحقيقى لها، فإن أقدم وصف وصل إلينا لسمرقند الإسلامية فإنا ندين به لابن الفقيه الهمدائى (2020هـ - 903م)، والذى ذكر أن للمدينة اثنى عشر بابًا من الخشب، ولكل باب مصراعان، ويوجد خلف كل باب؛ باب آخر ذو مصراعين أيضًا(1).

وقد شغلت مساحة المدينة الداخلة، ألفين وخمسمائة جريب<sup>(4)</sup>. وكان يقوم بها المسجد الجامع والقلعة وقصر الإمارة. وهي تختلف عن بخاري في أن قلعتها كانت

<sup>(</sup>١) ابن الوردى: خريدة المجانب وفريدة الفرائب، ص23.

<sup>(</sup>٢) القزويني: آثار البلاد، ص535.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى: معجم البلدان، جـ1. ص150.

<sup>(</sup>٤) ابن الفقيه: (أحمد بن محمد الهمداني ت290هـ): مختصر كتاب البلدان، طبع ليَدنْ، بريل، 1981م، ص325،

<sup>(</sup>٥) الجريب: يختلف عياره من بلد إلى أخر، فكان بالمراق يساوى (3600 دراع). وفي خراسان يساوى عشرة أقفزة، انظر الخوارزمى (محمد بن أحمد بن يوسف ت387هـ): مفاتيح الملوم، تحقيق فان فلوتن، الهيئة المامة لقصور الثقافة - الذخائر، المدد (118)، 2004م. ص 66 -67، والماوردى: فلوتن، الهيئة المامة لقصور الثقافة - الذخائر، المدد (118)، 2004م. ص 66 -67، والماوردى: (على بن محمد بن حبيب المصرى ت 50اهم) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار ابن خلدون، الإسكندرية، ص 283 - 289، ويقدر الدكتور الريس: مساحة الجريب - حاليًا - بنحو (000, 135) متر مربع، كتاب: الخراج والنظم المالية، ص 290، بينما يرى (هنش) إن مساحة الجريب "القانوني" كان يعادل (1952 م) في العصور الوسطى المبكرة، أما في العصور الوسيطة المتأخرة فكان يعادل (183 م) بإيران والمناطق المتاخمة لها. انظر بارتولد: تركستان، مرجع سابق، ص171، حاشية (183).

بداخل المدينة، ولسمرقند (المدينة الداخلة) أريعة أبواب، هي(١): باب الصين في جهة المشرق، وياب بخارى من جهة الشمال، وباب النويهار في جهة الغرب، والباب الكبير ويعرف بباب (كِشٌ) في جهة الجنوب، كما تمتعت المدينة بدرويها الواسعة الفسيحة.

وهكذا ظلت سمرقند تنعم بالسلام والرخاء والهدوء، حتى وقعت تحت الغزو الروسى البغيض، فتغيرت ملامحها الجغرافية (۱). ثم عادت إليها الحياة مرة ثانية وذلك بعد حصول أوزيكستان على استقلالها، وصارت سمرقند جزءًا أصيلًا من هذه الدولة.

## (ج) مدينة كشُ

المدينة الثالثة من مدن إقليم الصغد، وهي مدينة عظيمة لها قلعة وحصن. بنيت من الآجر لأنها غزيرة الأمطار. ولها نهران يمران بها ينتفع بهما هي الزراعة، وللمدينة أربعة أبواب، هي: باب الحديد، وباب عبيد الله، وباب القصابين، وياب المدينة الداخلة (٢). وكثر حاليًا إحدى مدن أوزيكستان، ويقال لها اليوم "شهر سبز" ومعناها المدينة الخضراء.

## (د) مدينة نَسَف (نَخشُبُ)

المدينة الرابعة من مدن إقليم الصفد، وهي مدينة كبيرة عظيمة الاتساع، بنيت من الآجُرّ، غزيرة الأمطار، تقع على بُعد مائة ميل تقريبًا من مدينة كش من ناحيتها

<sup>(</sup>١) القدسى: أحسن التقاسيم، ص 278.

<sup>(</sup>٢) د، جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير، مهرجان القراءة للجميع ، مكتبة الأسرة 1999م.
ص115. سعيد أحمد محمد: التأثير الأيديولوجي للروس على المجتمعات الإسلامية بوسط آسيا "أوزيكستان" رسالة ماجستير، معهد الدراسات الأسيوية، جامعة الزقازيق، 2003م، ص45 وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل عصورة الأرض حد 412.

الغربية. ولها قلعة وحصن، وأرضها خصبة، وللمدينة أربعة أبواب، وهى: باب البخارية، وباب سمرقند، وباب كش، وباب غوبنين<sup>(1)</sup>. والمدينة تقع على الطريق المؤدى من بخارى إلى بلخ، وقد مدح القدسى كثرة أعناب المدينة، وأثنى على اتساع أسواقها، غير أنه عاب أهلها بقوله: وهى كثيرة الأعناب الجيدة، والمزارع العنبة الطيبة ... وأهلها غاغة (1)، وبها عصبيات وحشية، وهم قوم سوء (1).

ويذكر السممانى أنه أقام بها قريبًا من شهرين، وسمع بها جماعة من العلماء، ويشى على المدينة بكثرة علمائها(1). ومدينة نسف هى التى ذكرها أبو تمام(1) فى قصيدته التى يمتدح فيها الخليفة المتصم العباسى (218-227هـ/833-842م) فقال:

#### تهابك الروم في معاقلها والترك تخشاك من وراء نسف

## ثانيًا: إقليم خوارزم<sup>(١)</sup>

خوارزم، اسم يطلق على الإقليم. وهو منقطع عن خراسان، فالصحارى تحيط به من كل الجوائب. يحده من الغرب والشمال بلاد الترك. ومن الشرق بلاد الصغد، ويمتد على جانبَى نهر جيحون (۱). ويطل بقاعدة عريضة على بحيرة خوارزم (بحر آرال) حاليًا.

<sup>(</sup>١) ابن حوقل: نفس المعدر، ص413، القزويني: آثار البلاد، ص 466.

 <sup>(</sup>٢) هم السفلة من الناس والمتسرعين إلى الشر، ويجوز أن يكون من الغوغاء بوهى الصوت والجلية لكثرة لقطهم وصياحهم بابن منظور: لسان المرب، جـ8، ص444.

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم، من 283.

<sup>(1)</sup> الأنساب، ج.5، ص 486.

<sup>(</sup>ه) الأصفهاني: (على بن الحسين بن محمد القرشي ت 356هـ): الأغاني، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الشعب، القاهرة، 1970 م، ج 17، ص 6227-6250. أما البيت المذكور فلم أعثر عليه في ديوان أبي تمام المطبوع بتحقيق وشرح إبليا الحاوى، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981م، وطبعة ثانية بتحقيق د، محى الدين صبحى، دار صادر، بيروت، جزمان، 1997م.

<sup>(</sup>٦) ضبطها ياقوت هكذا: أوله بين الضمة والفتحة، والألف مسترقة ليست بألف صحيحة. ثم قال: "هكذا يتلفظون به وقد سبق القول إن البلدة الوحيدة التي دخلها ياقوت من مدن ما وراء النهر هي خوارزم وذلك عام 616هـ (1219م) انظر: معجم البلدان، جـ2، ص252،، أما السمماني: فقد ذكر الكلمة دون ضبط لها، انظر: الأنساب، جـ2، ص408،

<sup>. (</sup>٧) ابن الوردي: خريدة المجائب، ص32،

وهذا الإقليم مشهور بكثرة المدن والقرى، قال جار الله الزمخشرى: 'بخوارزم فضائل لا توجد في غيرها من سائر الأقطار، وخصال محمودة لا تتفق في غيرها من الأمصار، قد اكتنفها أهل الشرك، وأطافت بها قبائل الترك، فغزو أهلها معهم دائم والقتال فيما بينهم قائم، وقد أخلصوا في ذلك نياتهم، وقد تكفل الله بنصرهم في عامة الأوقات... وقد خصها (الله تعالى بنهر) جيحون، واد عسر المعبر، بعيد المسالك، غزير الماء كثير المهالك، وأهلها أصحاب نفوس أبية، ولهم الوفاء والأمانة (ا) ولا غرابة في ذلك فالإمام الزمخشرى يمدح وطنه، ومسقط رأسه لأنه من قرية زمخشر؛ إحدى قرى خوارزم . يقول ابن أرسلان الخوارزمي: خوارزم مين (هكذا) أرض رخوة، وهي من ثغور الإسلام، ودار رياط... ومما لا ينكر من فضائلها طيب الهواء، وعذوبة الماء، والبساتين على شطها، والأنهار إلى القرى والمزارع، تطرد من جانبيها الأغذية الشهية، والفواكه الطيبة المتوافرة. فقد اتفق التجار الجوالون (على) أن مثلها لا يوجد (۱).

#### نشأة خوارزم

أما عن نشأة المدينة فهى أيضًا يكتفها الغموض، يحدثنا المقدسى عنها ما ملخصه: أن أحد الملوك القدماء – لم يسمه – غضب على أريعمائة من أهل مملكته فأمر بنفيهم إلى موضع منقطع عن العمارات، فكان هذا المكان (كث) – إحدى مدن (خواررزم) – فقام الناس ببناء أكواخ لهم؛ وكانوا يعيشون على صيد الأسماك فقيل لهم: كيف حالكم، فقالوا: عندنا هذا اللحم، وأشاروا إلى السمك، وعندنا هذا الحطب، فنحن نشوى هذا بهذا، ونتقوت به، فأطلق عليهم الملك (خوارزم). لأن اللحم بلغة الخوارزمية (خوار) والحطب (رزم)(٢). يقول ياقوت: ثم خفف استثقالًا لتكرير الراء فقيل خوارزم(١). أما فامبرى فيؤكد على أن معنى الكلمة المحارب(٩). وأما اليعقوبي فيطلق عليها اسم "بيل" ويقول: "خوارزم واسمها

<sup>(</sup>١) الشزويني: آثار البلاد، ص525.

<sup>(</sup>٢) الخوارزمي: تاريخ خوارزم، مخطوط، ورقة4 .

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم، ص285 د. عقاف سيد صبره:التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية دار الكتاب الجامعي القاهرة،1987م ، ص10 .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان، ج2، ص252.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بخاري، ص23،

(بيل) وهي جانبان يشقها جيحون، ويعبر نهر بلخ إلى الترمذ والنهر يضرب سورها ومدينتها (١). ويسمها ابن أرسلان الخوارزمي "المنصورة").

وبالجملة؛ فإقليم خوارزم غبارة عن كورة جليلة واسعة كثيرة المدن، ممتدة العمارة... كثيرة المزارع والشجر والفواكه والخيرات، مفيد للتجار... حيث رزقهم الله تعالى الرخص والخصب (").

وجدير بالذكر: أن ابن فضلان في رحلته التي قام بها في عام (309هـ) قد دخل خوارزم، ووصف بردها الشديد، وذم أهلها، كما دخل مدينة (الجرجانية) وحدد المسافة بينها وبين خوارزم بأنها خمسون فرسخًا، وأقام بها عدة أيام. وقال: "فرأينا بلدًا ما ظننا إلا أن بابًا من الزمهرير قد فتح علينا منه"(1) وفي سنة 366هـ/ 1219م زار ياقوت الحموى الجرجانية أو (كركانج) كما سماها، وذلك قُبيل الغزو المغولي لها، فقال عنها: "ولا أعلم أني رأيت أعظم منها مدينة، ولا أكثر أموالا، وأحسن أحوالًا"(9).

## ثالثًا: إقليم طُخَارِسْتانُ<sup>(١)</sup>

يقع هذا الإقليم في أعلى نهر جيحون. وفي القرن الخامس الميلادي احتله الهياطلة (١٠). وفي القرن السادس الميلادي قضى الترك عليهم (١٠)؛ واحتلوا المدينة،

<sup>(</sup>١) الهعقوبي: البلدان، ص324. ولم يرد هذا الاسم في باقي المصادر.

<sup>(</sup>٢) الخوارزمى: تاريخ خوارزم، مخطوط، ورقة 4.

<sup>(</sup>٣) المقدسى: أحسن الثقاسيم، ص284 – 285.

<sup>(</sup>٤) ابن فضلان: (أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد): رسالة بن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد الثرك والخزر والروس والصفائبة، تحقيق د. سامى الدهان، مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق، 1379هـ- 1959م، ص 82-85.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان، جـ2، صِ45.

<sup>(</sup>٦) ضبطها الإصطخرى: طُغُيِرسْتان، انظر المسالك والمالك، ص156. واللحق رقم (٥).

 <sup>(</sup>٧) نسبة إلى هيطل بن عالم بن سام بن نوح، استوطن بلاد ما وراء النهر وعمرها، شسميت باسمه.
 الخوارزمى: مفاتيح الطوم، ص119، ياقوت: معجم البلدان، ج4، ص49.

<sup>(</sup>٨) دائرة المعارف الإسلامية، "مادة طخارستان"، م6، جـ45، ص346.

وكان حاكم طخارستان إبان غزوات المسلمين لها يُلقب باللقب التركى (يبغوا) وبالعربية (جبغوية)(١).

وطخارستان تنقسم إلى قسمين: طخارستان العليا وتشمل مدن الطالقان، الختل، بذخشان، الصغانيان، وزم. طخارستان السفلى، وتشمل، خُلم، وسمنجان،

وأهم هذه المدن: بَذُخشُانَ: مدينة صغيرة؛ خصبة الأرض. بها الكروم، وتجرى فيها الأنهار(٢). وهي تقع على الشاطئ الأيسر من المجرى الأعلى لنهر جيحون، أو على وجه الدقة على الشاطئ الأيسر لنهر (بنج) – جرياب قديمًا – أحد روافد نهر جيحون؛ لذا فقد وصفت المدينة بأنها ذات نعم وفيرة، كما اشتهرت بكثرة المعادن. ومما هو جدير بالذكر، أن السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد (١٦٥– ١٥٥هم) قد بنت هناك حصنًا قويًا للدفاع عن هذه البلاد أمام هجوم الترك. قال السمعاني عنه: "ورأيت بها حصنًا عجيبًا قل ما رأى الناس مثله"(٢).

أما عن مكان مدينة بذخشان - حاليًا - فيرجع لستر نج، أن مدينة (فيض آباد) قد قامت على أنقاض المدينة القديمة<sup>(1)</sup>. وفيض آباد هذه تعد جزءًا من جمهورية طاحكستان الحالية،

والآن: قد فرغت من ذكر المدن الواقعة على نهر جيعون، والمدن الواقعة بين نهرَى جيعون وسيحون ننتقل إلى المدن السيعونية:

#### رابعًا: إقليم فرغانة

هو أحد أقاليم نهر سيحون، ويمتد لمسافة مائتى ميل على طول جانبى النهر، وأهم مدنه:

(1) فَرُغَانة: مدينة واسعة بما وراء النهر، كثيرة الخيرات تَبعُد عن سمرقند بنحو خمسين فرسخًا، يرجع بناؤها إلى الملك كسرى أنوشروان، ويقال: إنه نقل

<sup>(</sup>١) جيئوية: لقب ملك الترك الغزية، الخوارزمي: المسدر السابق، ص12.

<sup>(</sup>Y) الإصطغرى: المسالك والمالك، ص156، مجهول: حدود العالم، ص82.

<sup>(</sup>٦) الأنساب، جـا، صـ30،

<sup>(</sup>٤) مقال في دائرة المعارف الإسلامية، مادة بذخشان، م6، جـ47، ص 509.

إليها مجموعة مختلفة من الناس وسماها (هر خانة)<sup>(1)</sup>. وقيل سميت (أَزْهَر خانة) ومعناها بالفارسية (من كل بيت)<sup>(1)</sup>، ويسميها اليعقوبي (كاسان) ويصفها بأنها "مدينة جليلة القدر، عظيمة الأمر<sup>(1)</sup>، وتمتاز فرغانة بأن الجبال والصحاري تحيط بها من جميع الجهات، ومع ذلك فالمصادر تجمع على أنها ذات نعم وفيرة، ومياه جاريه، وضياع كثيرة<sup>(1)</sup>. وكانت أوسع قرى بلاد ما وراء النهر تقع في فرغانة "وريما بلغت مساحة القرية مرحلة، لكثرة أهلها وانتشار مواشيهم ومراعهم<sup>(1)</sup>.

وفى المصر الحديث وبالتحديد فى عام 1876م وقعت فرغانة تحت الاحتلال الروسى، وأطلق عليه (خانية خُوفند). وبعد الثورة الروسية، أعادت إليها الحكومة الروسية رسميًا اسمها القديم فرغانة (١)، والتى مازالت تعرف به حتى اليوم.

(2) أُخِسْيكُش: عاصمة الإقليم، تقع على الشاطئ الأيمن لنهر الشاش - سيحون - ومعناها بلغة الصغد "مدينة الأمير" وتمتاز بأنها مدينة واسعة، مستوية، تبعد عن الجبال بنعو نصف فرسخ، وتبلغ مساحتها نحو ميل في مثله (٢)، وقد بنيت من الطوب اللَّبِن، ولها قلعة عظيمة، ومسجد جامع، وبها المياه الجارية، والحياض الكثيرة.

وقد ذكر ابن حوقل أبواب المدينة الخمسة، وهى: باب بجير، باب المرقشة، باب كاسان، باب الجامع، باب رهابه (<sup>(A)</sup>. أما المقدسى فقد دخل المدينة وأثنى عليها بقوله: "إنها بلد كبير خطير بالأشجار المحيطة به، والأنهار الفائضة إليه مع عمارة وخصب ورخص"، ولكنه ذم أهلها بقوله: "وفي أهلها غلظة" (<sup>(A)</sup>).

<sup>(</sup>١) القزويني: آثار البلاد، ص603.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: المصدر السابق، نفس الجزء، ص428.

<sup>(</sup>٣) البلدان، ص294.

<sup>(</sup>٤) مجهول: حدود المالم، ص87.

<sup>(</sup>٥) ابن حوقل: صورة الأرض، ص420، السممائي: الأنساب، جـ4، ص367.

<sup>(</sup>٦) فلمبرى: تاريخ بخارى، ص69، جاى ونت: أضواء على آسيا، ترجمة روهائيل جرجس، سلسلة الألف كتاب العدد (308)، الأنجاو المصرية، القاهرة، ص62.

<sup>(</sup>٧) دائرة المارف الإسلامية، مادة أخسيكث، م2. ج14، ص420

<sup>(</sup>٨) صورة الأرض، ص420، القلقشندي: صبح الأعشى، ج4، ص438.

<sup>(</sup>٩) أحسن التقاسيم، ص271.

ظلت أخسيكث تنعم بالهدوء والسلام إلى أن فاقت على الغزو المغولى الذى دمر المدينة، وتركها أطلالًا مازالت قائمة إلى وقت قريب، ويطلق عليها "إسكى أخسي" وتبلغ مساحتها – كما يقول بارتولد – ألف خطوة من الغرب إلى الشرق، وستمائة من الشمال إلى الجنوب، وتقع على ماثة وخمسين قدمًا فوق مستوى نهر سيحون(۱). وعلى كل حال، لم يبق لنا من أخسيكث الإسلامية غير هذا الوصف الذى تركه لنا السممائى حين قال: "أخسيكث من بلاد فرغانة، كانت من أنزه بلادها وأحسنها، خرج منها جماعة من العلماء قديمًا وحديثًا"(۱).

## خامسًا: إقليم أَشْروسَنُهُ(٢)

يقع هذا الإقليم فى القسم الرابع من الأرض، وهو أحد أقاليم بلاد ما وراء النهر، يقع إلى الشمال الشرقى من سمرقند، أما حدوده الجغرافية فهى؛ يحده شمالًا: الشاش ويعض فرغانة، وشماله الغربى: السهوب الواسعة لنهر سيحون. ومن الجنوب: بعض حدود كش الصغانيان وشومان، وجبل البتم التى تمتد على طول المجرى الأعلى لنهر زرا فشان. وهذه الجبال تعد جزءًا من الإقليم، ومن الشرق: بعض فرغانة أيضًا، كان يسكن هذا الإقليم قبل الإسلام جماعة من. الإيرانيين يحكمهم أمراؤهم الذين يحملون لقب (الأفشين)(1) ويشمل هذا الإقليم كثيرًا من المدن والقرى، وبه الخيرات الوافرة ويقال: إن به أربعمائة حصن(1).

#### وفيما يلى عرض لأهم مدن الإقليم:

(1) بُومْجِكت أو بُونْجِكُث: عاصمة الإقليم، وهي بلدة كبيرة؛ خصبة، عامرة، وفيرة . بناؤها من الطوب اللبن والخشب وتنقسم إلى قسمين، هما:

<sup>(</sup>١) تركستان، ص273، ودائرة المعارف الإسلامية، م2، ج14، ص420،

<sup>(</sup>٢) الأنساب، جا، ص95،

<sup>(</sup>٣) اختلفت المسادر في كتابة هذا الاسم، فقد ذكره الإصطغرى (ص182)، وابن حوقل (ص413)، وابن حوقل (ص414)، والمتدسى (ص702) وابن الوردى (ص24): اشروسنة، بينما ذكره اليعقوبي (البلدان ص294)، وأبو الفدا (تقويم البلدان ص485)، وابن الفقيه (المختصر ص232)، وصاحب حدود العالم (ص87)، والسمعاني (ج1، ص141)، ودائرة المعارف الإسلامية (م3، ج20، ص296): اسروشنة. أما ياقوت فقد ذكر الاسمين، ج1، ص 145 - 161.

<sup>(</sup>٤) الخوارزمي: مفاتيح العلوم، ص119،

<sup>(</sup>٥) القلقشندى: مبيح الأعشى، ج4، ص433.

- (i) المدينة الداخلة: ويحيط بها سور ضخم، ولها بابان، هما: باب المدينة، والباب الأعلى، وبداخلها القلعة والمسجد والأسواق والسجن، ويجرى بها نهر كبير يسقى البساتين(۱).
- (ب) المدينة الخارجة: فيحيط بها سور ضخم أيضًا يقدره الإصطخرى بنحو ثلاثة فراسخ<sup>(۲)</sup>. ولها أربعة أبواب، وهى: باب زامين؛ باب مرسّمنده، باب نوجكث، باب كهلباذ (أو كهلباذ) ويخترق المدينة ستة أنهار مما جعلها في غاية الخصب، والنزهة. وقد وصل عدد سكانها إلى نحو عشرة الاف نفس<sup>(۲)</sup>. أما مدينة بومجكت القديمة، فقد تهدمت، وقامت على أطلالها مدينة "أرأيته" الحالية(1).
- (2) زامَين أو سُوسَنْدة: مدينة تقع على طريق خجندة فرغانة. يشقها نهر عظيم، وتقع المدينة على جانبيه، هذا وقد خرب النهر مدينة زامين؛ مما اضطر الناس إلى بناء مدينة جديدة هي سوسندة، ونقل الناس الأسواق والمسجد الجامع إليها. ويذكر المقدسي: أن الأهالي قد أقاموا جسورًا صغارًا على هذا النهر الذي يشق مدينتهم، لكي يُسهل لهم العبور<sup>(5)</sup> وعلى كل، فقد تمتعت المدينة الجديدة بالرخاء. وقامت بها البساتين والمزارع، وعاش أهلها في أمان حتى إن المدينة لم يكن عليها سور خارجي كما يقول ابن حوقل<sup>(1)</sup>،

سادسًا: إقليم الشاش: يقع إقليم الشاش غرب إقليم فرغانة؛ على الضفة اليمنى لنهر سيحون، وهو إقليم واسع فمقدار عرضه مسيرة يومين في ثلاثة أيام، وليس بخراسان وبلاد ما وراء النهر إقليم على مقدار الشاش من المساحة كما يقول ابن حوقل(۱).

<sup>(</sup>١) مجهول: حدود العالم، ص87.

<sup>(</sup>٢) المنائك والمالك، ص183، ابن حوقل: صورة الأرض، ص414.

<sup>(</sup>٢) القدسى: أحسن التقاسيم، ص277.

<sup>(</sup>٤) بارتولد: تركستان، ص280، لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية، ص518.

<sup>(</sup>٥) القدسي: المعدر السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١) صورة الأرض، ص464، على حين يذكر صاحب حدود المالم، ص86 أن لها سورًا حصيتًا.

<sup>(</sup>٧) صورة الأرض، ص416، القزويني: آثار البلاد، ص538.

وإقليم الشاش يمتد في أرض سهلة، مستوية، قرى عامرة، أبنيتهم من الطوب اللبن، وعامة دُورهم يجرى فيها الباء. كلها مستترة بالخضرة، وتنتشر فيها البساتين والمتنزهات، أهلها مقاتلون، غزاة، وذلك لأن مدينتهم أكبر ثغر في وجه الترك، وبالجملة: فإقليم الشاش من أنزه بلاد ما وراء النهر كما يقول الإدريسي<sup>(۱)</sup>.

أما عن تطور المدينة، فإنها كانت تعرف قديمًا باسم جج أو جاج، وهو اسم المدينة بالفارسية (٢) وبعد الفتح الإسلامي لها، أطلق عليها الشاش، ثم تعرضت المدينة للفزو والتدمير أكثر من مرة، بداية من الغزو المغولي، ومرورًا بغزو محمد خوارزمشاه، ثم غزو تيمورلنك، ومنذ هذا العصر تحرف اسم المدينة من الشاش أو الجاج إلى تاشكنت، ومعناها مدينة الحجر (٣)، ثم حرَّفه السكان الناطقون بالتركية إلى طشقند الحالية.

وفى العصر الحديث وبالتحديد في عام 1865م تعرضت المدينة للغزو السوفيتي، أن المصلت على استقلالها. وأصبحت عاصمة لجمهورية أوزبكستان الاتحادية (1).

والآن نعرُف ببعض مدن الإقليم:

(1) بِنْكَث: عاصمة الإقليم<sup>(0)</sup>. وكانت تنقسم - كباقى مدن بلاد ما وراء النهر - الى قسمين: مدينة داخلية، وأخرى خارجية.

وأما المدينة الداخلية: فتبلغ مساحتها فرسخًا في مثله، ولها ثلاثة أبواب، وهي: باب أبى العباس، باب كش الذي يصل إلى سمرقند، وباب الجُنيد<sup>(۱)</sup>. وتمتاز المدينة بقلعتها الضخمة التي تحميها من خطر الترك، وكان لهذه القلعة بابان، أحدهما: يفضى إلى الداخل، والآخر: يفضى إلى البستان، وكان المسجد الجامع يقع بالقرب من سور القلعة، أما السوق ففي وسط المدينة.

<sup>(</sup>١) نزمة المشتاق، جا، ص703.

<sup>(</sup>۲) فامبری: تاریخ بخاری، ص24.

<sup>(</sup>٣) استر نج: بلدان الخلافة الشرقية، ص 524 – 525.

<sup>(</sup>٤) د . مصطفى رمضان: السلمون في آسيا الوسطى وإيران، ص 235.

<sup>(</sup>٥) السمماني: الأنساب، جاء ، ص405، ياقوت: ممجم البلدان، جاء ص394.

<sup>(</sup>١) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص276.

وأما المدينة الخارجية: فكان يعيط بها سور ضخم يحميها ويعمى الناحية كلها. ويمكن أن أقدم وصفًا سريعًا لهذا السور بأنه: كان يعيط بمدينة الشاش من ناحية الشمال. ويأخذ هيئة نصف دائرة، يصل ما بين ضفة نهر الترك في الشرق، حتى نهر سيعون في الغرب، وكان هناك على بُعد فرسخ من هذا السور خندق عميق(۱) يمتد من الجبل شرقًا حتى وادى سيعون غربًا، كل هذا لحماية البلاد من خطر الترك، أما عن أبواب المدينة الخارجية فهي سبعة – كما يقول المقدسي وابن حوقل – مع اختلاف في اللفظ بينهما، وهي كالتالي:

- 1- باب فرغكد (فرغذ عند ابن حوقل).
- 2- باب خاسكث (خاسكت عند ابن حوقل).
- 3- باب سنديجا (سكنديجاق عند ابن حوقل).
  - 4- باب الحديد،
- ٥- باب بركر دجا (باكر ديجاق عند ابن حوفل).
  - 6- باب سكرك.
  - 7- باب در ثغریاد (در نصر باد)<sup>(۲)</sup>.

وأخيرًا، فإن المدينة كانت خصبة؛ حيث يشقها عدة أنهار تسقى البساتين والأشجار<sup>(١)</sup>.

## الأنهار الرئيسة في بلاد ما وراء النهر

تمتعت بلاد ما وراء النهر بكثرة أنهارها - ونبوف نتحدث عنها بالتفصيل في فصل الري والزراعة - أما الآن فنركز على النهرين الرئيسين، وهما: نهرا جيحون، وسيحون.

<sup>(</sup>١) ابن حوال: صورة الأرض، ص417.

<sup>(</sup>٢) القدسي: المعدر السابق، نفس الصفحة، ابن حوقل: نفس الصدر، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) مجهول: حدود العالم، ص87.

## (١)نهر جَيْحُون

كان نهر جيعون – قديمًا – يُمد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية، والأقوام الناطقة بالنارسية، والأقوام الناطقة بالتركية، أو بمعنى آخر بين إيران وتوران<sup>(۱)</sup>، فما كان في شماله من أقاليم سماها العرب؛ ما وراء النهر، أو الهياطلة<sup>(۱)</sup>.

هذا، وقد أطلق العرب على نهر أوكس oxus اسم جيحون أو نهر بلخ<sup>(٣)</sup>. وذلك لأن العرب قد سموا الأنهار بأسماء المدن الكبيرة التى تقع عليها، أو تقع قريبة منه، ولما كانت بُلغٌ تقع على بُعد بضعة أميال من ضفة جيعون الجنوبية، فقد نسب النهر إليها.

أما عن منابع نهر جيحون: فقد ذكر ابن رسته - إن نهر جيحون ينبع من هضبة التبت الصغرى - بامير حاليًا - ثم ينحدر نحو الشرق<sup>(1)</sup>. وقد ذكر كل من الإصطخرى، وابن حوقل روافد نهر جيحون. وهي<sup>(4)</sup> كالتالى:

نهر جُرِّياب وهو عمود النهر – ينع حاليًا – وكان يصل إلى بذخشان من الشرق، ثم يتجه غريًا فجنوبًا قبل أن يبلغ أطراف مدينة خُلم. وكان لهذا النهر روافد كثيرة، منها: أنَّديجاراغ – برتنك حاليًا – ونهر فَارْغر، ونهر أخَشوًا. ومن اليسار عند مدينة آرهن يصب في نهر جيحون نهر وخشاب أو نهر الوخش – ويعرف حاليًا بسرخاب ومعناه النهر الأحمر –. وبعد انعطافه حول مدينة بذخشان يستقبل في يساره نهري الطابقان وقندز الآتيين من طخارستان – وهما عند ابن رسته ختلاب وتراب – ثم يلتقي نهرا القباذيان الصغانيان – عند ابن رسته زامل – بجيحون في

<sup>(</sup>١) توران: كلمة إيرانية تطلق على البلاد التي تقع إلى الشمال الشرقى من إيران، ونتيجة الهجرات الآسيوية، أصبح لفظ (توره) يطلق على الأعداء الإيرانيين وهم الطخاريون (أهل طخارستان)، والهياطلة والترك. دائرة المارف الإسلامية، مادة توران، م10، م120.

<sup>(</sup>٢) لستر نع: بلدان الخلافة الشرقية، ص478.

<sup>(</sup>٣) المسعودى: مروج النمب، ج1، ص94، ياقوت: معجم البلدان، ج2، ص101 ويعرف حاليًا باسم (آمو دريا) ينبع من جبال بامير ويجرى على الحدود الفاصلة بين دولة أفغانستان وجمهورية طاجكستان الحالية.

<sup>(</sup>٤) الأعلاق النفيسة، ص 91 -93.

<sup>(</sup>٥) الإصطخري: السالك والمالك، ص166، ابن حوقل: صورة الأرض، ص393،

ضفته الشمالية، وتفصل جبال البتم – في الشمال- مياه نهر جيحون عن مياه نهر زرا فشان التي في الصغد<sup>(1)</sup> ثم ينحدر النهر نحو الغرب، ثم الشمال الغربي حتى يصب في بحر خوارزم – آرال حاليًا<sup>(7)</sup>.

ومما هو جدير بالذكر، أن نهر جيحون كان يتجمد في فصل الشتاء حتى كانت القوافل تبير عليه ماشية، وريما بلغت طبقة الجليد نحو خمسة أشبار – كما يقول ياقوت الحموى، الذي زار هذه المناطق<sup>(۱)</sup>، ولدينا شاهد آخر وهو الرحالة ابن فضلان، والذي ذكر في رحلته إنه أقام بالجرجانية – عاصمة خوارزم – من شدة البرد – شهور رجب وشعبان ورمضان وشوال، وساق لنا قصة ملخصها: أن رجلين ساقا اثنى عشر جملًا ليحملا عليها حطبًا من بعض الغياض، وأنهما باتا من غير إشعال نار، فأصبحا والجمال موتى من شدة البرد<sup>(1)</sup>. ويحدثنا القزويني: أن أهل خوارزم كانوا يحفرون آبارًا بالماول في نهر جيحون يخرقونه للوصول إلى المياه، ويستون منها، ثم يحملونه في جرار<sup>(1)</sup>. كان الوضع يظل هكذا حتى ينقضي فصل الشتاء، فيتقطم الجليد، ويعود النهر إلى جريانه.

### (ب) نهر سُيْحُون

أطلق العرب على نهر جُكُزرِّتِس Jaxar Tes اسم سيحون، أو نهر الشاش – طشقند حاليًا – نسبة إلى أكبر الدن الواقعة عليه وهي مدينة الشاش.

وأما عن تطور اسم النهر، فبعد الغارة المغولية على هذه البلاد كاد أن يبطل استعمال هذا الاسم، لأنهم أطلقوا عليه اسم كل ذريان، ثم تحرف إلى الاسم التركى سيرصو بمعنى نهر سير<sup>(6)</sup>. ومن ثم عرف باسم سيّر دريّا حاليًا.

<sup>(</sup>١) مجهول: حدود المالم، ص 36-37. لستر نج: بلدان الخلافة الشرقية، ص 479.

<sup>(</sup>٢) هى: بحيرة كبيرة في غرب تركستان مالحة نوعًا ما، بلنت مساحتها عام 1942م (66.548كم). منها (345.5كم) جزائر، انظر دائرة المارف الإسلامية، مادة بحيرة خوارزم، ما، ص42.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان، جـ1 ، ص279.

<sup>(1)</sup> الرحلة إلى بلاد الترك، ص 84 -85.

<sup>(</sup>٥) آثار البلاد، ص526.

<sup>(</sup>٦) نستر نع: بلدان الخلافة الشرقية، ص519.

وأما منابعه فقد ذكر ابن حوقل أن النهر يخرج من بلاد الترك، حيث تجتمع إليه عدة أنهار تأتى إليه من الجبال، ثم يدخل وادى فرغانة ويسير بها نحوًا من مائتى ميل، ثم ينحدر شرقًا ليستقبل أنهار: خر شاب، وأورست، وقبا، وجد غل - نرين حاليًا - وأنهارًا أخرى غيرها، ثم ينعطف شمالًا، فيستقبل نهرى أيلاق، وترك من يمينه، ثم يمر بغرب الشاش، ثم أسفيجاب ثم تتوزع مياهه على أنهار عديدة حتى يصب في بحر خوارزم(۱) - آرال حاليًا - في القسم الشمال الشرقى منه.

ومما تجدر الإشارة إليه: أن نهر سيعون كان يتجمد - هو الآخر - في فصل الشتاء، ولكن لمدة أطول من نهر جيحون، حيث كانت القوافل تعبره، وكان يُعد تنعو ثلثي جيعون (٢) على قول حد ياقوت الحموي.

هذه، في عُجالة سريمة الأنهار الرئيسة ببلاد ما وراء النهر، وهناك أنهار أخرى – فرعية – تغطى جميع البلاد؛ سوف أذكرها عند الحديث عن الرى والزراعة في بلاد ما وراء النهر وفي الختام، فقد أجمع الرحالة الذين دخلوا بلاد ما وراء النهر على أن: "مياههم أعذب المياه، وأخفها، وقد عمت المياه العذبة جبالها، وضواحيها ومدنها"، مما ساعد بلاد ما وراء النهر على أن صارت "من أخصب أقاليم الإسلام، وأنزهها، وأكثرها خيرًا، وأهلها يرجعون إلى رغبة في الخير"(").

هذا ، و قد ارتبطت خمس من الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى بنهرى جيحون و سيحون . إذ تشغل جمهوريتا "طاجكستان " و "قيرغيزيا" الإقليم الجبلى الذي ينبع منه النهران ، وتشغل جمهورية "أوزيكستان " بعض دلتاه على بحر أورال، وتشغل جمهورية " تركمانستان معظم مجرى نهر جيحون جنوب دلتاه على بحر أورال ، ويشغل جنوب "كازاخستان "كل المجرى الأدنى لنهر سيحون ، وهذان النهران قد أعطيا الحياة للإقليم الصحراوي(١).

<sup>(</sup>١) ابن حوقل: صورة الأرض، ص419، استرنج: نفس المرجع، ص521 .

<sup>(</sup>Y) ممجم البلدان، جـ3، ص102، وانظر التلقشندي: صبح الأعشى، جـ4، ص445.

<sup>(</sup>٢) الإمنطخري: السالك والمالك، ص161،

<sup>(</sup>٤) د. مصطفى كسبه : المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز، هدية مجلة الأزهر 1414 هـ ، جـ 1 ، ص

#### المبحث الثاني

## الفتح الإسلامي لإقليم خراسان والمحاولات المبكرة لفتح بلاد ما وراء النهر

قبل الحديث عن الفتح الإسلامى لإقليم خراسان، ألقى نظرة على الأحوال السياسية لبلاد ما وراء النهر قُبيل الفتح الإسلامى، ولنبدأ بالحديث عن عناصر السكان في هذه المنطقة، ولكن، ليس المراد من دراسة عناصر السكان في هذا المبحث الناحية (الأنثروبولوجية)، بل المراد دراسة هجرات شعوب المنطقة من مكان إلى آخر حتى استقر ببعضهم المقام في بلاد ما وراء النهر.

أما عن عناصر السكان: فقد اختلفت آراء المؤرخين المحدثين حولها، فيرى الأستاذ الدكتور حسن أحمد محمود – رحمه الله تعالى – أن سكان بلاد ما وراء النهر من العنصر التركى الذى انحدر إليها من المشرق منذ القرن السادس الميلادى وكونوا لهم عدة ممالك مستقلة (1). ويوافقه الأستاذ الدكتور عبد الشافى محمد عبد اللطيف في هذا الرأى(7).

<sup>(</sup>١) الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى، دار الفكر المربى، القاهرة، 1968م، ص113.

<sup>(</sup>٢) العالم الإسلامي في العصير الأموى عص 337.

ويبدو أن هذه الآراء قد استندت إلى رأى المؤرخ الروسى بارتولد الذى يقول:
"ومن الآثار التى تهم صاحب الدراسات التركية، وتهم المؤرخ – أيضًا – آثار أورخون(۱)؛ وهى تخلد أقدم ذكر للسان التركى، وقد اكتُشفت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وهى أقدم آثار تركية أنشأها الترك أنفسهم عن تاريخهم، فأصحاب هذه الآثار قد سموا أنفسهم لأول مرة فى التاريخ بالترك؛ وهم قوم قد ظهروا فى القرن السادس، واستولوا فى زمن قصير على مساحات تمتد من حدود الصين إلى إيران وبيزنطة (۱).

بينما يرى الدكتور شكرى فيصل: أن سكان المنطقة خليط من الأتراك والإيرانيين (۱)، ويستند إلى رأى المستشرق "جب" الذى يقول: "ليس سكان حوض النهر (جيحون) وسكان الصغد تركًا في الأصل، فهم إيرانيون في طابعهم، يتكلمون لغة إيرانية، ويمارسون أنظمة إيرانية، (١).

والرأى عندى، أن الترك كانوا خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين، يسودون مواطن كثيرة ببلاد ما وراء النهر، وإن وجدت بعض العناصر الأخرى معهم، مثل: العنصر الأرى، والصينى، والإيراني<sup>(ه)</sup> وإن كانت هذه العناصر بأعداد قليلة، إلا أنها لا يمكن إغفالها.

<sup>(</sup>۱) نقش أورخون: نسبة إلى نهر أورخون في منفوليا، وهذا النقش على الواح حجرية بارتفاع 3.75 مترًا، وعرض 1.3 مراء وعرض 1.3 – 1.5 متر، وقد كتبت النقوش عليه من اليمين إلى اليسار، ومن أعلى إلى أسفل، لمزيد من التفاصيل انظر: أوقطاي أصلان آبا: فتون الترك وعمائرهم، ترجمة: أحمد محمد عيسي، مطبعة رنكلر، إستأنبول، 407هـ مـ 1987م، ص3.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة أحمد محمد سليمان، الهيئة المسرية للكتاب، الألف كتاب الثاني (العدد 235)، 1996م، ص17.

<sup>(</sup>٣) حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول، دار العلم للملابين، بيروت، 1980م، ص208.

<sup>(4)</sup> Gibb: The Arab Conquests in Centeral, Asia, London. 1923, vol. II.

(5) لمزيد من التفاصيل انظر دسمد زغلول عبد الحميد الإسلام والترك في المصر الإسلامي الوسيط مقال في مجلة المختار من عالم الفكر دراسات إسلامية وزارة الإعلام الكويت. 1984م، ص1971.

أما عن الأحوال السياسية فلم تعرف بلاد ما وراء النهر قيام حكومة مركزية، بل ظهرت فيها عدة ممالك مستقلة عن بعضها ، بل متحاربة باستمرار ويؤكد هذه المحقيقة المستشرق الإنجليزي "جب" فقال: كانت الولايات في هذه المنطقة تعترف ب"الخان" سيدًا لها وتدفع له الجزية، وكانت إمارة الصغد مقسمة إلى ولايات صغيرة مستقلة تقوم بينها معاهدات مرنة؛ وقد ارتبطت الولايات برباط سيادة أسرة معينة فيها على جميع الأسرات الأخرى – ولكنه لم يكن رباطًا وثيقًا – وكان إلى جانب هؤلاء الأمراء سادة محليون لا تتجاوز سلطة الواحد منهم حدود قراه... وكذلك كان الحال في منطقة سيحون (۱)، وهكذا كانت البلاد مقسمة إلى إمارات صغيرة، وكان العداء مستمرًا بينها».

أما عن الأحوال الاجتماعية: فقد انقسم المجتمع إلى طبقتين: طبقة الأغنياء وتُعرف بـ"الدهاقين" (٢) وقد تمتمت بالحقوق والمزايا كافة، وطبقة أخرى فقيرة، هي طبقة "الفلاحين" وقد حرمت من كل شيء(٢). هذا، إلى جانب بعض الطبقات الأخرى؛ ومنها:طبقة العسكريين والقادة ،وطبقة الصناع والحرفيين وغيرهم،

هذه العوامل جعلت بلاد ما وراء النهر مهيأة للفتح الإسلامي الذي سيخلصها من هذا التفكك السياسي والاجتماعي،

والآن.. نمضى مع حركة الفتح الإسلامى لإقليم خراسان والذى مهد الطريق لفتح بلاد ما وراء النهر.

<sup>(1)</sup>Gibb: p.p: 6-7.

<sup>(</sup>٢) الدُّمقان : كلمة فارسية مركبة من مقطعين: (دهـ )يممنى قرية، و(قان) بممنى شيخ أو رئيس ودهقان ممناها شيخ القرية أو رئيس القرية. والجمع دهاقتة ودهاقين ابن منظور: لسان العرب ، جـ 13 ، ص 163 ، محمود شيث خطاب تقادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراه النهر، ص 12 .

<sup>(</sup>٣)د حسن أحمد محمود: الإسلام والحضّارة العربية، ص115 ولمزيد من التفاصيل انظر عريسنتسن: إيران في عهد الساسانيين، ص 303 وما بعدها.

#### الفتح الإسلامي لإقليم خراسان

قسم الجغرافيون العرب خراسان إلى أربعة أقسام رئيسة، عُرف كل قسم منها باسم عاصمته، وهذه الأقسام هى: مرو<sup>(1)</sup>، ونيسابور<sup>(۱)</sup>، وبلخ<sup>(۱)</sup>، وهراة<sup>(1)</sup>، وكانت مرو هى العاصمة الرئيسة للإقليم حتى قام الطاهريون (205 – 259هـ /821 – 873م) بنقلها إلى نيسابور.

أما عن مسألة الفتح، فإنها تعود إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (13-23هـ/ 634-634م) حين أمر جند المسلمين بالانسياح في الإمبراطورية الفارسية، فدفع لواء خراسان إلى الأحنف بن قيس. فاستطاع أن يفتح هرأة، ومرو الروذ، وواصل زحفه إلى بلخ، ونجح في فتح البلاد من نيسابور إلى طخارستان (أ) – إحدى أقاليم ما وراء النهر – وكتب إلى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) بفتح خراسان، فاستبشر الخليفة خيرًا بهذا الفتح العظيم غير أنه قال: "لوددت أنى لم أكن بعثت ألى خراسان جندًا، ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار (أ)، وخشى الخليفة أن يتقدم الأحنف في بلاد فارس والترك، فكتب إليه يقول: "أما بعد، فلا تجوزن النهر (جيحون) واقتصر على ما دونه، وقد عرفتم بأى شيء دخلتم على خراسان،

<sup>(</sup>۱) مرو: مدينتان: مُرِّوُ الروذ، ومُرِّوُ الشاهجان والمقصود الأخير، وهي من أشهر مدن خراسان، وقصبتها، بينها وبين بلغ مائة واثنان وعشرون فرسخًا. ياقوت معجم البلدان، ج4، ص253، استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص440 تقع - حاليًا - على بُعد (265كم) شمال شرق مدينة مشهد و(350كم) شمال مدينة هراة و(425 كم) شرق مدينة بلغ و(320 كم) غرب مدينة بخارى.

<sup>(</sup>٢) نَيْسَابُور: مدينة عظيمة، تَبعد عن الرى بمائة وستين فرسخًا، وعن سرخس باريمين فرسخًا، ياقوت عنس المرجع ونفس الجزء، ص253، استرنج: نفس المرجع، ص440 تقع - حاليًا - على بُعد (90 كم، من مدينة مشهد .

<sup>(</sup>٣) بلغ: مدينة مشهورة بخراسان، هي أجمل مدنها وأكثرها خيرًا وأوسعها، بينها وبين ترمذ اثنا عشر غرسخًا، يأقرت: نفس المصدر، جـ1، ص378، استرنج: نفس المرجع، ص462 تتع - حاليًا - شمال أفغانستان.

<sup>(</sup>٤) هراة: مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان، زارها ياقوت عام 607هم وأثنى عليها، ياقوت: نفس المعدر، جه، ص41، لسترنج: نفس المرجع، ص401 تقم - حاليًا - شمال غرب أفغانستان.

<sup>(</sup>٥) البلاذري: فتوح البلدان، ص535، الطيري: تاريخ الأمم، جـ2، ص 546-550 .

<sup>(</sup>٦) أبن الأثير: الكامل ، ج2، ص 437.

فداوموا على الذى دخلتم به يدم لكم النصر؛ وإياكم أن تعبروا فتنقضوا (('(') وهكذا؛ استحق الأحنف بن قيس لقب "سيد المشرق المسمى بغير اسمه('')"، كما يقول عمر بن الخطاب، وأصبح الأحنف النذير الصادق بائتهاء الدولة الساسائية، وفي العام الأخير من خلافة عمر بن الخطاب كانت كل مملكة آل ساسان في قبضة المسلمين، وتحت سيادتهم.

استمر الوضع هكذا حتى اغتيل الخليفة العادل عمر بن الخطاب على يد المجوسى الحاقد؛ أبى لؤلؤة فيروز، واختار المسلمون عثمان بن عفان للخلافة وأثبت أنه على مستوى المسئولية، فلم يفرط فى الإنجاز العظيم الذى حققه عمر، فبتولى عثمان خلافة المسلمين بدأت مرحلة جديدة من الفتح الإسلامي، فإن كان عضر قد خشى على المسلمين من الانسياح فى بلاد فارس فإن الخليفة عثمان كان على المكس، فقد سمح للمسلمين بذلك، لأنه رأى أن خير وسيلة لتأمين الفتوحات الإسلامية فى المشرق هو القضاء التام على الإمبراطورية الفارسية، خاصة إذا علمنا أن يزدجرد الثالث (آخر كسرى فى التاريخ) قد فر بعد اندحار جيشه فى نهاوند (۱)، إلى بلاد ما وراء النهر، وطلب العون من سكانها.

على كل حال، استهل الخليفة عثمان بن عفان عام (29هـ) بعزل أبى موسى الأشعرى عن ولاية البصرة، وولى مكانه عبد الله بن عامر بن كريز الذى أرسل على الفور الأحنف بن قيس – ذلك القائد المحنك الدارس لطبيعة هذه البلاد من قبل – إلى خراسان، فنجع في فتح طخارستان والطالقان<sup>(1)</sup> ووصلت جيوشه إلى خوارزم – إحدى أقاليم بلاد ما وراء النهر – غير أنه لم يقدر على فتحها فعاد إلى بلخ مرة ثانية.

<sup>(</sup>١) النويري: نهاية الأرب، ج19، ص275.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، ص408.

<sup>(</sup>r) انظر: التفاصيل في البلاذري: فتوح البلدان، ص37، الطبري: تاريخ الأمم، ج4، ص116 وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الطالقان: بلدة بخراسان تقع بين مرو الروذ وبلخ. ياقوت: نفس المصدر، جـ3، ص239، لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص470.

هكذا نرى أن جيوش المسلمين قد وصلت إلى بلاد ما وراء النهر للمرة الثانية على يد القائد الأحنف بن قيس<sup>(۱)</sup>، هذا في الوقت نفسه الذي نجح فيه عبد الله ابن عامر في فتح باقي مدن خراسان<sup>(۲)</sup>، لتصبح جزءًا من الدولة الإسلامية، ودانت جميع البلاد الواقعة في الضفة الجنوبية لنهر جيحون للمسلمين، بل بدأت الجيوش الإسلامية تعبر هذا النهر بالفعل، حتى صالحوا دهاقين الأتراك الغربيين. أما عبد الله بن عامر، فقد أدى شكر هذه النممة الكبيرة بإحرامه بعمرة من نيسابور، ثم قدم على الخليفة عثمان بن عفان في المدينة المنورة (۱).

اضطريت أحوال الخلافة الإسلامية عقب استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، ويويع على بن أبى طالب (35- 40هـ) بالخلافة، واجتاحت العالم الإسلامي فتنة كبرى، انتفضت فيها بعض البلدان الإسلامية ومنها خراسان، ولكن استطاع الإمام على أن يحافظ على الفتوحات التي تمت، وقد نجع في ذلك – رغم الظروف الصعبة التي كان يكابدها داخليًا – ولم يترك المسلمون شبرًا من الأرضى التي فتحوها(۱).

#### المحاولات المبكرة لفتح بلاد ما وراء النهر

بعد اغتيال على بن أبى طالب (رضى الله عنه) وصلح الحسن بن على مع معاوية بن أبى سفيان، أصبح الأخير خليفة للمسلمين عام (41هـ) وهو العام الذى سماه المسلمون عام الجماعة ، واستبشر الناس خيرًا بخلافة معاوية وبانتهاء الفتن والحروب الداخلية.

عهد الخليفة معاوية إلى زياد بن أبى سفيان بولاية خراسان، وبالفعل نجح زياد في التصدى لحركات التمرد والعصيان التي أعقبت الفئنة الكبرى، وبدأ يتطلع إلى فتح بلاد ما وراء النهر.

<sup>(</sup>١) اللواء محمود شيت خطاب: الأحنف بن قيس، فاتح قاشان وخراسان، مجلة المجمع العلمي العراقي، 1964م، م11، ص40.

<sup>(</sup>٢) التفاصيل: البلاذرى: فتوح البلدان، ص350، ابن الجوزى: المنتظم، جـ5، ص15، 16، 19، 40، ابن الأثير: الكامل، جـ3، ص19، 20، 21.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 116، ابن كثير البداية والنهاية، ج7، ص 146.

<sup>(</sup>٤) د عبد الشافي محمد عبد اللطيف: بحوث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، ص260.

وبحكم موقع مدينة بلغ – والتى تمثل باب بلاد ما وراء النهر الجنوبى – فلا عجب أن نرى زيادًا يركز على هذه المدينة – بل قل على إقليم خراسان كله – لتكون منطلقًا ينطلق منه المسلمون في غزواتهم إلى تلك البلاد؛ لنشر الإسلام بين ريوعها، وليس كما يقول المستشرق المجرى فامبرى: "إن العرب كانت تستهويهم ما عرف عن بلاد الصغد من الثراء"(١)، وليس كذلك كما يقول اللواء محمود خطاب: "فلا عجب أن يقرر المسلمون فتح بلاد ما وراء النهر للدفاع عن بلغ بخاصة وخراسان بعامة، لأن الهجوم أنجح وسيلة للدفاع"(١).

على كل حال: رأى زياد أن يولى قيادة الجيوش الإسلامية المسئولة عن فتح خراسان لأحد أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) المشهورين بالشجاعة والإقدام، وهو الحكم بن عمرو الغفارى والذى استطاع أن يعبر نهر جيحون إلى ما وراء النهر، فكان أول من شرب من مائه من المسلمين – على قول البلاذرى – وتوضأ وصلى ركمتين شكرًا لله تعالى (7).

وهكذا يمكن القول: إن أسس فتح بلاد ما وراء النهر قد بدأها زياد وتابعها بمده ابنه عبيد الله بن زياد الذي حكم خراسان عام (53هـ/672م)، وقد وجد أن جهود أبيه في توطيد الأمن والاستقرار في الإقليم قد أنت ثمارها، وأصبح بالفعل قاعدة مكينة يمكن الانطلاق منها إلى ما وراء ذلك.

ودون الدخول في تفاصيل المعارك التي خاضها عبيد الله، أقول: استهل عبيد الله بن زياد عام (53ه / 672م) فعبر نهر جيحون إلى بخارى وكان عدد المسلمين أربعة وعشرين ألفًا، ففتح راميثن<sup>(1)</sup>، ونسف، وبيكند<sup>(6)</sup>، ومنها سار إلى بخارى محملًا بالغنائم، وقد استتجدت الملكة خاتون<sup>(1)</sup> – ملكة بخارى – بالترك، تستمدهم

<sup>(</sup>۱) فامبرى: تاريخ بخارى، ص75.

 <sup>(</sup>٢) اللواء محمود شيت خطاب؛ قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر، دار أبن حزم، بيروت،
 1418هـ - 1998م، ص80.

<sup>(</sup>٣) البلاذرى: هتوح البلدان، ص542، وللمزيد انظر: اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى، جـ2، ص155، ابن كثير: البداية والنهاية، جـ8، ص21.

<sup>(</sup>٤) رُاميئُن: قرية ببخاري. السمماني الأنساب، جـ3، ص30، ياقوت: معجم البلدان جـ 2، ص 304.

<sup>(</sup>ه) بيكند: بلدة بين بُخارى وجيعون على مرحلة من بخارى، كبيرة ، حسنة، كثيرة العلماء، ياقوت: نفس المسدر، جدا ، ص 388،

<sup>(</sup>٦) خاتون: كلمة صغدية شاعت فيما بين الترك والمغول، بمعنى ملكة، بارتولد: تاريخ الترك، ص50،

وتطلب منهم العون، محاولة إنقاذ المدينة، فجاءها عدد كبير منهم، ولقيهم المسلمون فهزموهم بعد قتال شديد، حتى اضطرت الملكة خاتون إلى طلب الصلح، ودفعت مليون درهم جزية (١) سنوية تؤدى للمسلمين في كل عام.

بعد هذا الصلح عاد عبيد الله إلى العراق ليتولى حكم البصرة عام 55ه/ 675م، وخلفه في حكم خراسان سعيد بن عثمان بن عفان فعبر نهر جيحون، وغزا سمرقند، وقاتل أهلها ثلاثة أيام، وحلف ألا يبرح المدينة حتى يفتحها، فخاف أهل سمرقند أن يفتحها عنوة، ويقتل من فيها، فطلبوا الصلح، فصالحهم سعيد على سبعمائة ألف درهم(١)، ثم اتجه إلى ترمذ(١) ففتحها صلحًا(١) إيضًا.

#### عبد الملك بن مروان واستئناف حركة الفتوحات الإسلامية

توقفت حركات الفتوحات الإسلامية في بلاد ما وراء النهر بسبب المنازعات التي دارت حول الخلافة الإسلامية، ونجح عبد الملك في القضاء على ثورة عبد الله بن الزيير عام (73هـ/693م)، وبعد أن استقامت له أمور الخلافة، أرسل أمية بن عبد الله بن خالد الأموى ففزا بخارى، وصالحهم على جزية يؤدونها للمسلمين، ثم غزا الخُتل () - إحدى مدن طخارستان - وفتحها بدون مقاومة تذكر.

لم يستمر أمية واليًا على خراسان طويلًا ثم عزله (١) عبد الملك بن مروان وضم خراسان إلى الحجاج بن يوسف الثقفي والى العراق، وبضم هذا الإقليم إلى

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: فتوح البلدان، ص543، ابن الجوزى: المنتظم، جـ5، ص267، الترشخى: تاريخ بخارى، ص64.

<sup>(</sup>٢) يذكر البمتوبي: أنه غزا طخارستان، تاريخ اليمتوبي، جـ2، ص163 وكتابه: البلدان، ص297. ابن كثير: البداية والنهاية، جـ8، ص73.

 <sup>(</sup>٣) ترمذ، مدينة مشهورة من أمهات المدن تقع على نهر جُيحون من جانبه الشرقى متصلة الممل
 بالصغائيان ولها قلعة، يحيط بها سورٌ وأسواقها مفروشة بالآجر، ياقوت: معجم البلدان ، جـ 1 ،
 ص 411.

<sup>(</sup>٤) البلاذري؛ فتوح اليلدان، ص445، الثرشخي: تاريخ بخاري، ص 65 - 66.

<sup>(</sup>٥) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ3، ص607، إبن الأثير: الكامل، جـ3، ص185 -186.

<sup>(</sup>٦) يمثل ابن فتيبة عزل أمية إلى ما اتصف به من الجبن وعدم الشجاعة، انظر: عيون الأخبار، جـا، مراكا ، 171 ، 197 .

الحجاج استؤنف الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر، وقد اختار الحجاج لهذا الإقليم رجلًا من خيرة رجال عصره، عرف بالشجاعة والإقدام، وهو المهلب بن أبي صفرة الأزدى، والذي فرغ من حروب الخوارج الأزارقة (١) ويدأ مرحلة جديدة من حياته بتوليه إقليم خراسان.

قدم المهلب خراسان سنة (79هـ/698م)، وعبر نهر جيحون على رأس جيش بلغ قوامه ثمانية آلاف مقاتل، فحاصر مدينة كش، ووجه ابنه يزيد فحاصر قلعة الختّل ثم صالحهم على جزية (٢)، حملها معه إلى أبيه. وفي نفس العام وجه المهلب ابنه حبيبًا إلى بخارى، فخرجت عليه جماعة من أهل قرية مجاورة لها فقاتلهم حبيب وأحرق قريتهم، لذا فقد عرفت هذه القرية بـ الحترقة (٢).

أقام المهلب بمدينة كش ما يقرب من سنتين، وقيل له: لو تقدمت إلى ما وراء ذلك، فقال: ليت حظى من هذه الغزوة سلامة هذا الجند، وعودهم سالمين<sup>(1)</sup>، وهذا القول من قائد شجاع مثل المهلب يدلنا على شراسة وقوة المقاومة في هذه البلاد، على كل حال، عاد المهلب إلى مرو، ولم يلبث إلا قليلًا ثم توفى عام 28هـ/701م، وخلفه على حكم خراسان ابنه يزيد،

أقر الحجاج بن يوسف تولية يزيد بن المهلب على خراسان، ونجع الأخير في فتع جبال البتُم (0)، وغزو خوارزم (١)، وأصاب منها سبيًا كثيرًا، ولم أعثر – على قدر علمي – على نص يشير إلى السنة التي غزا فيها هاتين المدينتين، والذي يظهر لي أن يزيد قد حكم خراسان في الفترة من (82 – 85هـ /701 – 704م) فلابد إذن أن يكون الفتح خلال هذه المدة.

<sup>(1)</sup> تفاصيل المارك في ابن أعثم: الفتوح، جـ4، ص53 وما بمدها، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص161 وما بعدها

 <sup>(</sup>٢) المعقوبي: البلدان، ص299، الطبري: تأريخ الأمم، جـ3، ص616.

<sup>(</sup>٢) البلاذري: فتوح البلدان، ص550 ويذكر أنه غزا خجنده، ابن الأثير: الكامل، جـ3، ص 192-207.

<sup>(</sup>٤) الطبرى: المسدر السابق، نفس الجزء، ص336، أبن الجوزى: المنتظم، جـ6، ص234.

<sup>(</sup>٥) البتم: اسم حصن ببلاد فرغانة، منبع جدًا وفيه معدن الذهب والفضة والنوشائر باقوت: معجم البلدان جـ 1 ، ص 235.

<sup>(</sup>٦) البلاذري: فتوح البلدان، ص556، ابن كثير: البداية والنهاية، جـ9، ص56.

لم يلبث يزيد في حكم خراسان سوى فترة بسيطة، ثم عزله الحجاج خوفًا من أطماعه (۱)، وليس كما يحلو لبعض المؤرخين (۳) أن يردد أن الكهنة أخبروا الحجاج بأن يزيد سوف يخلعه، لأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، كان الحجاج إذًا على علم بما يدور في رأس يزيد، ويعلم إنه لن يُسلم خراسان إلا لقائد عظيم مثله، فكان المُفضَّل بن المهلب الأزدى والذي نجح في غزو مدينتَّي آخرون (۱۹)، وشومان (۱۱) - من إقليم بخاري - "فظفر وغنم" على حد قول بعض المؤرخين (۱۹)، ثم قسم ما أصابه من غنائم بين جنده، وللأسف لم تمدنا المصادر - على قدر علمي الشيء يذكر حول تفاصيل هذه الغزوة، ولكن يبدو أن المفضل قد نجح في استعادة فتح هذه المنطقة من بلاد ما وراء النهر في مدة زمنية قصيرة، إذ لم يبقَ في ولاية خراسان سوى تسعة أشهر فقط، مما يدل على قيادته الحكيمة.

وفى ختام هذه المرحلة من حركة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر أستطيع القول: إن السلمين قد نجحوا بالفعل فى جعل خراسان ثغرًا إسلاميًا، يحاريون فيه الترك، ويشيعون بين صفوفهم الفرقة، وفى الوقت نفسه كان المسلمون قد ألفوا طبيعة هذه البلاد المناخية والجبلية<sup>(١)</sup>. حقيقة إن المسلمين لم يحققوا كسبًا أرضيًا فى بلاد ما وراء النهر بصورة نهائية، ولكن تفاهمًا تم – بعد هذا النضال الطويل – بينهم وبين أهل أرض هذه البلاد تظهر نتيجته فى ولاية قتيبة بن مسلم كما سيأتى،

<sup>(</sup>١) يرجع بمض المؤرخين أسباب المزل إلى خوف الحجاج من تمرد يزيد عليه خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه فى خراسان بالإضافة لذلك ، ثقة يزيد المالية بنفسه حيث كان يرى أنه ند للحجاج بابن الأثير: الكامل بج4، من 505.

<sup>(</sup>٢) الدينوري: الأخبار الطوال، ص477. اليمقوبي: تاريخ اليمقوبي، ج2، ص193.

<sup>(</sup>٣) أخرون: لم أعثر عليها هكذا، ولكنها وردت عند السمعاني وياقوت: آغزون. الأنساب، جـا، ص64، معجم البلدان، جـا، ص55.

<sup>(</sup>٤) شومان: قرية على نهر جيحون من أعمال بخارى، ياقوت: نفس المعدر، جـ3، م-164.

<sup>(</sup>٥) البلاذرى: فتوح البلدان، ص551، ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص 227 - 228، ابن الجوزى: المنتظم، جـ6، مـ164.

<sup>(</sup>٦) د حسن أحمد محمود: الإسلام والحضارة العربية، ص115.

## المبحث الثالث قتيبة بن مسلم وإنمام الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر

لقد اشتهر فى فتح المشرق كثير من القادة كانوا شهبًا أضاءت سماء المشرق، وانفتحت أمام عزيمتهم أبواب الدنيا، وسقطت دولة بنى ساسان تحت سنابك خيولهم، وعندما جاء الأمير أبو حفص فتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلى أذل أنوف الأعداء، وأظهر عُلُو همته فى الجهاد فى سبيل الله تعالى، وفتح الله على يديه أقاليم واسعة تزيد على ما فتحه أسلافه كلهم، فقد اشتهر الأمير أبو حفص بأنه أحد الأبطال الشجعان؛ ومن ذوى الحزم والدهاء والرأى.

وقبل أن نمضى مع فتوحات فتيبة أُلخص أهم العوامل التي ساعدته في فتح بالاد ما وراء النهر، وهي:

أولاً: أن تولية قتيبة قد جاءت من قبل أمير العراق الحازم الحجاج بن يوسف؛ الذي كان يطلع على تحركات قتيبة خطوة خطوة ويمده بكل ما يحتاج إليه من المؤن والرجال(۱)، هذا في الوقت الذي بدأت فيه خلافة الوليد بن عبد الملك، والذي اشتهر بكثرة الفتوحات، حتى قال عنه المؤرخون: "أقام الجهاد في أيامه وفتحت

 <sup>(</sup>۱) - دعيد الشافي محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامي في العصر الأموى: ص341دعقاف صبره:التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية من 16.

فى خلافته فتوحات عظيمة كأيام عمر بن الخطاب (١)، ولا يخفى علينا أن عون ومساندة الخلافة من أهم وأعظم العوامل التي تشجع القادة في ميدان القتال.

ثانيًا: أن الاستعدادات العسكرية في قاعدة خراسان كانت قد اكتملت، وأصبحت تضمن النجاح للقادة الجاهدين فيها، وهذا أمر يغرى بمواصلة الفتح والجهاد، والقيام بعمليات عسكرية ذات طابع أعمق وأوسع.

ثالثًا: أن القوات الإسلامية استطاعت أن تُوقع الفرقة بين الإمارات التركية في هذه المنطقة، فدب النزاع بين إمارتًى فرغانة وخوارزم، والصغانيان<sup>(۱)</sup> وشومان<sup>(۱)</sup>، هذا النزاع ساعد المسلمين على فتح كل إمارة على حدة، حيث لم تجتمع للمسلمين جبهة تركية موحدة، على حين تجمع المسلمون تحت ظل راية إسلامية موحدة.

هكذا، تجمعت وتضافرت كل هذه العوامل، مع علو همة القائد قتيبة بن مسلم في الجهاد،الأمر الذي كان من أهم الأسباب الساعدة على نجاحه في فتع بلاد ما وراء النهر، ومن الصعب هنا تتبع خطوات قتيبة بالتفصيل، فهذا يستحق بحثًا مفردًا، لكنني سأركز على فتح المدن الكبري.

وعلى ذلك فيمكننى أن أقسم فتوحات فتيبة إلى أربع<sup>(1)</sup> مراحل، كل مرحلة منها تختص بفتح إقليم من أقاليم ما وراء النهر.

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية، ص127، ابن عبد ربه، العقد الفريد، جـ4، ص242.

<sup>(</sup>٢) الصفائيان: مدينة تقع غرب نهر وخشاب - الوخش حاليًا - ويحدها من الجنوب نهر جيحون. قال الإصطخرى عنها: وهي مدينة أكبر من الترمذ، إلا أن الترمذ أكثر مالًا وأهلًا، ولها فلمة المسالك والمالك عن 167. ويقول السمعاني: "إن بها مسجدًا حسنًا مشهورًا" الأنساب (جـا عن 459) والصنائيان تعرف - حاليًا - باسم سياسيا.

<sup>(</sup>٣) بارتوك: تركستان، ص303، د حسن أحمد محمود: الإسلام والحضارة المربية، ص123.

<sup>(</sup>٤) اتبعت هنا تقسيم استاذي الدكتور/ عبد الشافي معمد عبد اللطيف في كتابه: المالم الإسلامي في المصر الأموي، ص343. وإن كان بعض الأسائذة يحلو لهم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، انظر: على سبيل المثال، د حسيدة إسماعيل كاشف: الوليد بن عبد الملك، ص120، د حسن حبشي: تاريخ المالم الإسلامي، ج1، ص120.

المرحلة الأولى: فتح طخارستان والطالقان والصغائيان (86-87 هـ/ 705-706م):

اتخذ قتيبة من مرو - عاصمة خراسان - قاعدة ينطلق منها إلى فتح بلاد ما وراء النهر، فسار غازيًا إلى إقليم طخارستان، ونظرًا لأهميته فقد رأى قتيبة أن يحكم سيطرته على هذا الإقليم، وعلى الطريق المتد ما بين طخارستان وبلخ، ثم واصل سيره حتى فتح مدينة الطالقان، ولم يجد أمامه صعوبات تذكر فعبر نهر جيحون، فتلقاه ملك الصغانيان بهدايا ومفاتيح المدينة (1)، ثم سار قتيبة إلى مدينة أخرون (أغزون) وشومان فصالحه ملكها على فدية أدّاها إليه فقبلها قتيبة، ثم بعث أخاه صالحًا ففتح كاشان وأورشت وأخسيكث (1) من إقليم فرغانة.

ويذلك يكون قتيبة قد نجح في إخضاع إقليم طخارستان بصورة نهائية للمسلمين وبدأ يتأهب لبدء جهاده الكبير فيما وراء النهر.

المرحلة الثانية: فتح بخارى (87- 90هـ / 706 – 710م)

لم يأت فتع إقليم بخارى دفعة واحدة؛ بل فتحت كل مدينة منه على حدة للخصها فيما يلى:

1) فتح بيكند\_87هـ /706م: احتلت مدينة بيكند أهمية عسكرية (استراتيجية) مهمة بين سائر مدن بلاد ما وراء النهر؛ فهي تمثل أقرب مدن بخارى للمسلمين في خراسان، فضلًا عن كونها الباب الجنوبي الغربي لبلاد ما وراء النهر، لذا فقد حرص الترك على تحصين المدينة، فأحاطوها بسور منيع، وأقاموا فيها الاستحكامات المسكرية.

جهز قتيبة جيشه، فسار من مرو - مقر حكمه في خراسان - حتى وصل إلى مدينة آمل، ومنها إلى مدينة زم، ثم عبر نهر جيحون إلى بيكند وهناك استنصر أهل بيكند بالترك، فأتوهم في جمع كبير، وأخذوا الطريق على المسلمين، فلم ينفذ لقتيبة

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان، ص 553 - 554، ابن أعثم: الفتوح، جـ4، ص161، ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص241.

<sup>(</sup>٢) الدينوري: الأخبار الطوال، ص476، فامبري: تاريخ بخاري، ص61.

رسول ولا خبر لمدة شهرين؛ حتى إن الحجاج قد أشفق على المسلمين المجاهدين فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد، وكتب بذلك إلى باقى الأمصار(١).

أما فتيبة فإنه أمر أصحابه بالجدِّ في القتال، فانهزم العدو، وقُتل أكثرهم، وفر الباقون إلى داخل الحصن، فوضع فتيبة الفعلة لهدم سور المدينة، فسألوه الصلح، فأجابهم، وفتحت المدينة أبوابها واستعمل عليها ورقاء بن نضر الباهلي وعاد إلى مرو<sup>(۱)</sup>.

#### ويمكنني أن ألخص أهم النتائج المترتبة على فتح بيكند فيما يلي:

- (أ) نجح المسلمون في السيطرة على الجنوب الغربي لبلاد ما وراء النهر مما
   يسر لهم مواصلة الفتوحات في هذه البلاد.
- (ب) استعان المسلمون بالغنائم التى حصلوا عليها من فتح بيكند، يقول ابن كثير: وصار لكل واحد منهم (المسلمين) مال مستكثر جدًا، وصارت لهم أسلحة وعدد وخيول كثيرة، فقووا بذلك قوة عظيمة (٢)، وكتب إلى الحجاج يستأذنه في فتح خزائن السلاح لدفعها إلى الجنود، استعدادًا لمواصلة الفتح.

#### 2 ) فتح تومشكت وراميثن (من قرى بخاري) 88هـ /707م:

استقر قتيبة في مرو أيام الشتاء للراحة، وإعداد رجاله للقتال، فلما أهلً فصل الربيع ندب الناس للجهاد، فسار إلى بخارى ونجع في فتح مدينة خنبون وتاراب ثم أتى تومشكت وصالح أهلها، ويفهم من كلام البلاذرى أن قتيبة قد غزا تومشكت وكرمينية في آن واحد - وذلك قبل أن يفتح بخاري<sup>(1)</sup>- وهذه الرواية لا تتفق مع الطبيعة الجغرافية لهذه البلاد، حيث إن كرمينية تقع شرق مدينة بخارى، على الطريق المؤدى إلى سمرقند والاتجاه إلى بخارى صوب الصغد ، لم يتأت إلا بعد

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: فتوح البلدان، ص554، ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص344، ابن كثير: البداية والنهاية، جـ9، ص-17.

<sup>(</sup>٢) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة، ص190، ابن الجوزى: المنتظم، جـ9، ص71. .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: المصدر السابق، نفس الجزء، ص74.

<sup>(£)</sup> البلاذرى: فتوح البلدان، ص554.

إتمام فتح بخارى ونواحيها<sup>(۱)</sup>. وبنض النظر عن رواية البلاذرى، فإن قتيبة سار إلى رامتين، وصالح أهلها على فدية يؤدونها للمسلمين<sup>(۲)</sup>.

3) فتح بخارى: أهلّت سنة (70ه/708م) وقتيبة مستعد لفتح بخارى ، بناءً على تعليمات وأوامر من الحجاج، وكان "وردان خذاه" ملك بخارى يستنصر ملوك الترك والصغد، فحضر إليه جمع كبير منهم، ودارت المعركة، واشتد القتال، حتى فشلت قبيلة الأزد في الدفاع عن مقدمة جيش المسلمين، مما اضطر فتيبة للنهاب إلى بنى تميم مثيرًا حماسهم بقوله: "يومًا كأيامكم"، فعبر منهم ثمانمائة رجل، نهر جيحون، واستمر القتال حتى كتب الله النصر للمسلمين، وفر الترك(")، وفتح الله تعالى على المسلمين بخارى، وكتب قتيبة بهذا الفتح العظيم إلى الحجاج في العراق.

4) فتح باقى إقليم بخارى: بعد فتح بخارى يمم قتيبة وجهه إلى مدينة شومان وفتحها عنوة<sup>(1)</sup>، ثم سار إلى كش ونسف وفتحهما صلحًا<sup>(0)</sup>.

وفى ختام هذه المرحلة يكون فتيبة قد نجح فى فتح بيكند، ويخارى، وكش، ونسف، وشومان، وأحكم سيطرته على إقليم طخارستان كما استطاع أن يؤكد النفوذ الإسلامى فى نهر جيحون، وبات الجميع يخشى قوة المسلمين، لذلك فقد صار لفتح بخارى أثر كبير فى إظهار قوة المسلمين فى المنطقة.

المرحلة الثالثة: فتح خوارزم وسمرقند (91- 93 هـ / 710- 712م)

فى هذه المرحلة التى استفرقت ثلاث سنوات استطاع قتيبة أن يبسط السيادة الإسلامية على كل ما وراء نهر جيحون، وذلك على مرحلتين، وهما:

<sup>(1)</sup> د محمد أحمد: بخارى في صدر الإسلام، ص59.

<sup>·</sup> (۲) النرشخى: تاريخ بخارى، ص75.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ3، صـ68، ابن الأثير: الكامل، جـ4، صـ254،

<sup>(</sup>٤) البلاذري: فتوح البلدان، ص555، ابن كثير: البداية والنهاية. ج9، ص80 - 82.

<sup>(</sup>٥) اليعتوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص200.

#### 1) فتح خوارزم

وجه قتيبة جيشه لفتح خوارزم، والسبب في ذلك، أن ملكها المسمى (خام جرد)، استدعى جيش المسلمين للقضاء على استبداد أخيه (خرزاذ) الذي عاث في الرعية فسادًا، فكتب ملك خوارزم إلى قتيبة يدعوه لغزو الدينة على أن يمكنه من أخيه.

ويبدو أن هذه الرسالة قد صادفت هوى فى نفس قتيبة، فتجهز للغزو، وزيادة فى الحذر أظهر أنه يريد الصغد، أما ملك خوارزم فقد جمع جنوده، وقال لهم: "إن قتيبة يريد الصغد، وليس يغازيكم فهلم نتنعم فى ربيعنا هذا"، فلم يشعروا حتى نزل قتيبة مدينة هزارأسب<sup>(۱)</sup> وصالح ملكها على عشرة آلاف رأس<sup>(۱)</sup>، بالإضافة إلى بعض المتاع، ثم أرسل عبد الرحمن بن مسلم للقضاء على خرزاذ، ونجح فى قتله والاستيلاء على أرضه، ثم عينه قتيبة حاكمًا على المدينة(").

#### 2) فتح سمرقند

بعد أن فتح قتيبة خوارزم، توجه إلى سمرقند، وفرض حصاره على المدينة شهرًا كاملًا، حتى طلب ملكهم -لم تذكر المصادر اسمه- النجدة من ملوك الشاش، وفرغانة، فاستجاب له هؤلاء الملوك، وأرسلوا جيوشهم لمحاربة قتيبة - اثناء قيامه بحصار سمرقند - ولكنه كان يقظًا باثًا عيونه، ولم يغب عن باله حدوث مثل هذه المفاجآت، فأرسل إليهم فرقة من جنده بقيادة صالح بن مسلم؛ الذي نجح في القضاء عليهم، ولم يفلت منه إلا الشريد، وغنم السلمون أسلحتهم وأمتعتهم(1).

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى: المنتظم، جـ6، ص308، ابن أعثم: الفتوح، جـ4، ص175 - 176.

<sup>(</sup>٢) المراد أن يأخذ منهم الجزية، وإلا فمن المستبعد استرقاق هذا العدد الضخم، إذ ماذا يصنع بهم فتيبة؛ وأي طعام يكفيهم، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، صـ63.

<sup>(</sup>٣) البلاذري: فتوح البلدان، ص555، وعنده تم تمين "عبيد الله بن مسلم"، وتاريخ اليمقوبي، جـ2، ص201، ويسمى ملكها "سميد بن ونوفار" وعبن قتيبة على المدينة "عبد الله بن أبي عبد الله الكرماني".

<sup>(</sup>٤) دعيد الشافي محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامي في العصير الأموي، ص 348.

عندما وصلت هذه الأنباء أهل سمرقند انكسروا؛ فضيق قتيبة عليهم الحصار ونصب الجانيق(!) على المدينة، حتى أحدثوا فيها ثلمة، وصاح قتيبة - صيحة الأسد- يثير حماسة جنوده: "حتى متى يا سمرقند يعشش فيك الشيطان؟! أما والله لئن أصبحت لأحاولن من أهلك أقصى غاية"، فلما أصبح أمر الناس بالجد في القتال فقاتلوهم أشد القتال، وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة المدينة.

فقاتلوهم حتى صاروا على تلك الثلمة، وعندما رأى أهل سمرقند شدة الحصار؛ ونجاح قتيبة فى الوصول إلى أبواب المدينة طلبوا الصلح<sup>(7)</sup>، فوافق فتيبة وصالحهم على جزية مقدارها مليون وماثنا ألف مثقال<sup>(7)</sup> يؤدونها للمسلمين كل عام، وأن يخلوا المدينة من المقاتلين، وأن يبنى فيها مسجدًا<sup>(1)</sup>، وبعد أن اطمأن فتيبة على المسلمين استخلف على المدينة عبد الله بن مسلم وعاد إلى مرو<sup>(6)</sup>.

وفى ختام هذه المرحلة يكون فتيبة قد نجح فى فتح خوارزم وسمرقند، وفرض سيطرته الكاملة على حوض نهر جيحون، هذا، وقد آن الأوان للمسلمين بعد هذا الجهاد الطويل، أن يأخذوا قسطًا من الراحة التى كانوا فى حاجة إليها، فرجعوا إلى مرو، وقضوا فصل الشتاء بها، وتزود فتيبة بمدد قوى، تقدم به فى الربيع التالى لغزو اقاليم نهر سيحون،

<sup>(</sup>۱) المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها، ثم استعمل النفط في الرمى بعد ذلك. الرازى: مختار المنجاح، ص911، الفيروزآبادى: القاموس المحيط، جـ1، من116،

 <sup>(</sup>٢) البلاذري: فتوح البلدان، ص555، الطيرى: تاريخ الأمم، جـ4، ص51 – 16.

<sup>(</sup>٣) المثقال: أحد الأوزان، ويساوى درهمًا وثلاثة أربع أى (4,49) جرام، وينقسم إلى ستة دوانق، 22 قيراها، 72حبة، والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، الخوارزمى: مفاتيح الملوم، ص11 المقريزي: النقود الإسلامية، ص158-159، الثلقشندي: صبح الأعشى، جـ3، ص440، د. الريس: الخراج والنظم المائية، ص353.

<sup>(</sup>٤) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة، ص93، ابن كثير: البداية والنهاية، جـ9، ص84 – 85، ويذكر من شروط الصلح: أن تؤدى سمرفتد إلى المسلمين مائة ألف من الرقيق، وهذه الرواية لا تتفق مع واقع المسلمين، وأحسب أن فيها شيئًا من البالغة.

<sup>(</sup>٥) أقول: هذه هي الرواية الصحيحة في فتح سمرقند، ولا يلتفت إلى الروايات الواهية التي ذكرها الدينوري في كتابه:الأخبار الطوال، 774 واليعقوبي في تاريخه، جـ2 صـ 201، وأبن أعثم في كتابه:الفتوح جـ4 ص 177، فهذه روايات لا تتفق مع جهاد السلمين، ولا مع أحداث الفتح الإسلامي، ولا مع سلوك المسلمين الفاتحين.

#### المرحلة الرابعة: فتح فرغانة والشاش وكاشفر (94-96هـ/712-714م):

فى هذه المرحلة اتجهت الحملات الإسلامية إلى إخضاع المقاطعات الواقعة على نهر سيحون، وتوجه قتيبة على رأس الجيش لفتح إقليم فرغانة وفى مدينة خُجندة اصطدم بجيش العدو، واقتتلوا مرارًا، وكان الظفر فى كل مرة لصالح المسلمين، ونجح قتيبة فى فتح المدينة (1)، ثم سار إلى مدينة كاشان وفرض الحصار عليها حتى أعلنت الاستسلام وفتحت أبوابها للمسلمين (1).

بعد أن تم لقتيبة هذا الفتح الكبير، جاءته الأخبار بوفاة الحجاج بن يوسف، فأرسل إليه الخليفة الوليد برسالة واساه فيها وشجعه على مواصلة الفتح<sup>(7)</sup>. استهل قتيبة عام (96هـ/714م) بعبور نهر جيحون، واستعمل رجلًا على معبر النهر؛ ليمنع عودة الجنود إلا بأذن منه، وهذا يدلنا على ذكاء قتيبة العسكرى، ثم سار إلى فرغانة، وهناك وصلت إليه أنباء وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك، ومع ذلك فقد سار إلى مدينة كاشفر<sup>(1)</sup>، فحاربهم وغنم وسبي<sup>(0)</sup>، وأوغل في بلاد الصين، مما اضطر ملكهم – لم تذكر المصادر اسمه – أن يُرسل إلى القائد قتيبة يطلب منه المفاوضة، وبعد حديث طويل بين الوفد وملك الصين اتفق الطرفان على أن يُرسل ملك الصين الجزية للمسلمين، مع بعض الهدايا النفيسة (۱).

وهكذا، يتضح لنا أن الفتوحات الإسلامية قد وصلت بالفعل إلى مدينة كاشفر – إحدى مدن الصين في هذا الوقت – وفي هذا أكبر رد على المستشرق الإنجليزي "جب" الذي زعم أن جيوش المسلمين لم تصل إلى هذه المدينة (٢)، على حين يؤكد

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان، ص556.

<sup>(</sup>Y) الطبري: تاريخ الأمم. جـ4، ص21-22، ابن الجوزي: المنتظم، جـ6، ص 317- 335.

<sup>(</sup>٣) نص الرسالة في الطبري: نفس المصدر، نفس الجزء، ص30، ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص283.

 <sup>(</sup>٤) كاشفر: مدينة وفرى ورساتيق، تقع في وسط بلاد الثرك، وهي أدنى مدن الصين، ويسافر إليها من سمرقند، ياقوت: معجم البلدان، جـ4، ص430، استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص530، و تقع حاليًا في دولة أفغانستان.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: المنتظم، جـ6، ص12، ابن أعثم: الفتوح، جـ4، ص186.

<sup>(</sup>٦) التفاصيل: الطبرى: ثاريخ الأمم، جـ4، ص23، ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص289 - 290.

<sup>(7)</sup>Gibb. The Arab Conquests . P. 67.

المستشرق المجرى فامبرى، أن جيوش المسلمين قد وصلت إلى تركستان الشرقية، وهاجمت أمراء الأيغور وأن مدينة كانتون(١) كانت آخر حدود الإسلام الشرقية(١).

#### فتح إقليم أشروسنة

لم أعثر في المصادر - على قدر علمي - على ما يشير إلى تفاصيل فتح هذا الإقليم، وإن كنت أرى أن فتح هذا الإقليم قد جاء في خطوة سابقة على فتح إقليم فرغائة، أو على الأقل قبل فتح كاشغر، وذلك نظرًا لأهمية هذا الإقليم المتاخم لمدينة سمرقند، والمشهور في الوقت نفسه بحدوده الطبيعية المنيعة، إذ يصبح من الصعب جدًا على المسلمين مواصلة الفتح في حوض نهر سيحون إلا إذا أمّنوا - بتجاح وقوة - إقليم أشروسنة.

وهكذا؛ انتهت المرحلة الرابعة والأخيرة من فتوحات المسلمين. على يد القائد المظفر، فتيبة بن مسلم الباهلي<sup>(٦)</sup>، بعد أن أصبحت بلاد ما وراء النهر جزءًا من الدولة الإسلامية.

أما عن أحوال بلاد ما وراء النهر بعد وفاة قتيبة بن مسلم إلى قيام الدولة العباسية، فملخصه كلام الأستاذ الدكتور عبد الشافى محمد عبد اللطيف حين يقول: "وإن كانت (الدولة الأموية) لم تضف جديدًا إلى فتوحات قتيبة في هذا الجزء من العالم، إلا أنها لم تتراجع، ولم تُخسر أرضًا، واحتفظت بمواقعها، ونهض الولاة في هذه المناطق بمسئولياتهم، وهيثُوها لقبول الإسلام، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من العالم الإسلامي<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) كانتون: إحدى مدن الصين حاليًا، للمزيد عن فتح المدنية، انظر: فهمى هويدى: الإسلام في الصين،
 الكويت، عالم المرفة، المدد (34)، 1401هـ - 1981م، ص18- 48.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بخاري: ص96.

<sup>(</sup>٣) توفى قتيبة بن مسلم على إثر الثورة التى نشبت فى ضرغانة وتوفى رحمه الله تعالى سنة 96ه/715م، وكان عمره سبمًا وأريمين سنة، وقد أنثى عليه المؤرخون قديمًا وحديثًا، فرحم الله قتيبة وغفر له، مضى إلى ربه، وبقيت فتوحاته وأيامه منارات تضيء لنا أعماق التاريخ، وتُرسل بظلالها إلى نهاية التاريخ، ابن قتيبة: المعارف، ص230، ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، 137- 161، ابن خلكان: وفيات الأعيان، حدد، ص513.

<sup>(</sup>٤) المالم الإسلامي في العصر الأموي، ص353،

# القسم الأول الحياة السياسية

### الفصل الأول

## " الثورة العباسية في بلاد ما وراء النهر"

- 1- المقصود بالثورة.
- 2- أنواع الثورات في بلاد ما وراء النهر.
  - 3- المرحلة السرية،
  - 4- المرحلة الجهرية.
- 5- استيلاء العباسيين على بلاد ما وراء النهر.
  - 6- سقوط الدولة الأموية.

#### التمهيد

#### المقصود بالثورة

ليس المقصود بكلمة الثورة - Revolution - في هذا البحث ما تحمله الكلمة من معنى ومضمون يتفقان ومفاهيمنا المعاصرة؛ أى أن استخدام هذه الكلمة في هذا البحث، هو استخدام تاريخي بحت، وبعبارة أخرى فإن استخدامنا لكلمة 'ثورة' في هذا البحث جاء تماشيًا مع استخدام كتّاب العصور الوسطى ومؤرخيها لهذه الكلمة، بمعنى إثارة القلاقل والاضطرابات'(۱)، إذ إن تلك الحركات العنيفة الطابع والتي وقعت في فترة البحث (132- 132هـ/ 750- 874م) من جانب سكان بلاد ما وراء النهر لم تكن بالطبع تهدف إلى فرض مفاهيم جديدة وتغيير النظرية السياسية للدولة العباسية، كما أنها لم تكن على درجة من النضج الثورى بعيث تشكل حركة ذات أهداف واضحة محددة ومرسومة تهدف إلى تغيير الواقع آنذاك، بل هي مجرد حركة أو انتفاضة أو تجمع عشوائي لبعض الأفراد الذين حاولوا الخروج والاحتجاج على السلطة الحاكمة في بلاد ما وراء النهر في ذلك الوقت باستثناء ثورة المقنع.

 <sup>(</sup>١) د. قاسم عبده قاسم: أغل الذمة في ممسر العصور الوسطى، دار المارف، القاعرة، 1977م.
 ص)181.

ومن ثم يصبح من الخطأ أن نتناول كلابة "ثورة" - فى هذا البحث - على ضوء مدلولاتها المعاصرة، فالواقع أن تلك القلاقل، والاضطرابات التى أثارها بعض عناصر المجتمع فى بلاد ما وراء النهر (132- 261هـ/ 750- 874م) كانت حركات تفتقر إلى عنصرى الشمول والعمومية - فى كثير من الأحوال - وهما من أهم ما يميز الحركات الثورية.

إن هذه الثورات هي مجرد فتن وانتفاضات أكثر منها ثورات حقيقية، وإنها لم تجد من التنظيم والتدعيم ما يكفل لها النجاح، وقد حققت الدولة العباسية نجاحًا كبيرًا في القضاء عليها وتصفية جذورها.

#### أنواع الثورات في بلاد ما وراء النهر

تعددت أنواع الثورات في بلاد ما وراء النهر، فهناك الثورات السياسية: والتي يرجع معظمها إلى الطموح الشخصى عند بعض الأفراد؛ مستغلين بُعّد هذا الإقليم عن مقر الخلافة العباسية في بغداد، يضاف إلى ذلك كراهية بعض العناصر للعباسيين بسبب زيادة الخراج عليهم، أو لظلم بعض الولاة لهم.

وهناك أيضًا الثورات الدينية: والتى ترجع إلى الأفكار والتيارات الدينية القديمة: كالمانوية (١)، والمردكية (٢)، والتى كانت منتشرة في هذه البلاد قبل الفتح الإسلامي، وعندما فشلت هذه التيارات الدينية في الظهور ، فقد بدأت تتخذ نزعات توفيقية

<sup>(</sup>۱) تنسب المانوية إلى مانى بن فتق بن بابك بن أبى برزام خرج فى حكم سابور بن أردشير ودعا إلى مبدأ النور والظلمة، وكان يقدس النار ويجعلها قبلته وألف كتاب (الشابرقان) شرح فيه أصول مذهبه. واستمر مائى حتى قبض عليه الملك بهرام بن هرمز وقتله صبرًا الشهرستانى:الملل والنحل بحدص 49 البغدادى:الفرق بين الفرق، ص 162.

<sup>(</sup>۲) تنسب هذه الفرقة إلى مزدك بن عمدا دان ظهر أيام الملك قياذ بن فيروز ودعا إلى اشتراك الناس فى الأموال والخرم وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم فى الماء والنار، وألف كتاب (الزند)، فتل مزدك على يد الملك كسرى أنوشروان الشهرستانى المصدر السابق نفس الجزء من 55 الرازى: اعتقادات فرق المسلمين، ص 89.

بين مبادئها ومبادئ بعض الفرق الإسلامية (١)، ومن ثم فقد أخذت تنفث سمومها من خلال هذه المبادئ لنشر تعاليمها في بلاد ما وراء النهر.

وفى الختام، أستطيع القول: إن هذه الحركات (الثورات) ظلت مشكلة حقيقية طوال العصر العباسى الأول، حتى وفاة الخليفة المعتصم (218- 227هـ/ 833- 841م). واستطاع العباسيون – في عصر القوة والازدهار – أن يقضوا عليها كلما عاودت الظهور تحت أفكار أو مسميات مختلفة.

<sup>(</sup>١) د. حسن محمود: الإسلام والحضارة العربية، ص49،

## المبحث الأول الثورة العباسية في بلاد ما وراء النهر

ليس الغرض من هذا المبحث أن نؤرخ لقيام الدولة العباسية بالتفصيل، فقد أفردت بحوث تاريخية عميقة وجادة حول هذا الموضوع، ولكن الغرض هو إلقاء الضوء على الثورة العباسية في إقليم خراسان بحكم أن بلاد ما وراء النهر كانت جزءًا من هذا الإقليم.

لا يوجد خلاف بين الباحثين على أن الثورة العباسية قامت على أكتاف عامة المسلمين في خراسان وبلاد ما وراء النهر، وقد تجمعت لها من العوامل ما ساعد على نجاحها(١) حتى استطاع العباسيون الوصول إلى غرضهم وهو اعتلاء عرش الخلافة الإسلامية.

هذا، وقد مرت الدعوة العباسية بمرحلتين، هما: المرحلة السرية (100–129هـ/ 718–747م)، وتبدأ من إرسال محمد بن على بن عبد الله الدعاة العباسيين إلى إقليم خراسان. وتنتهى بتولية أبى مسلم الخراسانى أمر الدعوة هناك، والمرحلة الجهرية: (129–132هـ/ 747–750م) وتنتهى بإسقاط الخلافة الأموية وإعلان أبى العباس السفاح خليفة للمسلمين.

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل انظر د. شاكر مصطفى : دولة بني العباس ، جـ 1 ، ص 115 وما بعدها،

#### أولًا: المُرحِلة السرية (100 - 129هـ/ 747 - 750م)

يُرجع بعض الباحثين<sup>(1)</sup> أطماع العباسيين في طلب الخلافة إلى عصر النبى (صلى الله عليه وسلم)، حينما حضر العباس بن عبد المطلب إلى على بن أبى طالب طالبًا منه الذهاب إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) – وهو في مرض موته – يسأله الخلافة من بعده، فإن كانت فيهم عرفوها، وإن كانت في غيرهم لم يسألوهم إياها، ولكن عليًا اعتذر عن هذه المهمة، قائلًا: والله يا عم لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، والله لا نسألها رسول الله أبداً(٢).

ومرورًا بكفاح آل البيت في طلب الخلافة منذ قيام الدولة الأموية، أقول: تعد البداية الحقيقية للدعوة العباسية منذ إرسال محمد بن على دعاته من مقر إقامته في الحميمة (الله العراق وخراسان، وذلك على رأس المائة الأولى، وبالتحديد في الحميمة (الله عبد العزيز (99- 101ه/ 717- 720م) الذي أعطى الحرية الدينية خلافة عمر بن عبد العزيز (99- 101ه/ 717- 720م) الذي أعطى الحرية الدينية لكل الطوائف، ولم يعد يخشى أحد ظلم ظالم ، ولا سلطان وال. ومن حُسن الحظ، فقد حفظت لنا كتب الأدب والتاريخ نص الوصية التي وجهها الإمام محمد بن على لدعاته، وجاء فيها: "أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على وولده، وأما البصرة وسوادها فعثمانية تقول: كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل. وأما الجزيرة فحرورية - (خوارج)، وأما أهل الشام فلا يعرفون إلا طاعة بني مروان، الجزيرة فحرورية - (خوارج)، وأما أهل الشام فلا يعرفون إلا طاعة بني مروان، وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليها أبو بكر وعمر، ولكن عليكم بخراسان، فإن الخياك الصدور السليمة؛ والقلوب الفارغة التي لم تتقسمها الأهواء، ولم تتوزعها النّحل (1) وهذا النص يوضح لنا في جلاء كيف أن الإمام محمد بن على قد استقرأ النّحل (1) وهذا النص يوضح لنا في جلاء كيف أن الإمام محمد بن على قد استقرأ

<sup>(</sup>١) محمد الخضري: الدولة العباسية، جـ1، ص14- 15. د. عبد المزيز غنيم: دور العباسيين في طلب الخلافة، ص15 وما بمدها.

<sup>(</sup>Y) ابن سعد الطبقات الكبير، ج2، ص 246.

<sup>(</sup>٣) الحميمة: تقع اليوم على الطريق بين ممان والعقبة، ويقطع المسافر من الحميمة 12 كم ليبلغ الطريق ثم يقطع 75 كم ليصل إلى العقبة . ياقوت: معجم البلدان، ج2، ص186. وعن دورها في الثورة انظر د أحمد شلبى : الخلافة العباسية ، جد 3 ، ص 48 .

<sup>(</sup>٤) ابن فتيية: عيون الأخبار، جا، مر204، ابن الجوزى: المنتظم، ج7، ص96.

البلاد جيدًا، وفهم طبيعة كل بلد على حدة (١). وإن كنت لا أستبعد أن يكون ذلك قد تم عن طريق إرسال بعض الدعاة سرًا لهذه البلاد.

على كل حال، وقع اختيار الإمام محمد بن عليّ، على إقليم خراسان (٢) ليكون مقرًا لدعوته، وقد وضع من التخطيط السليم ما يضمن له نجاح هذه الدعوة، بحيث يقيم هو – إمام الدعوة – في الحميمة بأرض الشام، وتكون الكوفة مركزًا للداعية الأول، وتصير خراسان هي حقل الدعوة، ومجال نشاط الدعاة والنقباء، والجهاز المسئول عن الدعوة يتألف من الإمام، وسبعين من الدعاة، منهم اثنا عشر نقيبًا، وهم كالتالي (٣):

- (١) سليمان بن كثير الخزاعي.
- (2) مالك بن الهيثم الخزاعي.
- (3) طلحة بن زريق الخزاعي.
- (4) عمرو بن أعين الخزاعي.
- (5) عيسى بن أعين الخزاعي.
- (6) قحطبة بن شبيب الطائي.
  - (7) لاهز بن قريظ التميمي.
  - (8) موسى بن كعب التميمي.
- (9) القاسم بن مجاشع التميمي،
  - (10) خالد بن إبراميم الذهلي.
- (11) أبو على الهروى شبل بن طهمان الحنفي.
  - (12) عمران بن إسماعيل المعطي.

 <sup>(</sup>۱) هناك بعض المؤرخين يشكك في صحة هذه الوصية، انظر تحليل هذا النص في كتاب : د. شاكر مصطفى : دولة بنى العباس ، جـ١ ، ص 98 و ما بعدها.

<sup>، 1</sup> عن أحوال خراسان انظر : د. حسن أحمد معمود : العالم الإسلامي في العصر المياسي ، ج. 1 ، ص 39 .

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى: المصدر السابق ، نفس الجزء، ص276. ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص322،

ونظرة متأنية في هؤلاء النقباء يتضح لنا أنهم لم يتم اختيارهم من عنصر دون عنصر، ولا من قبيلة دون قبيلة، فهم: خمسة من خزاعة واثنان من تميم، وواحد من بكر، وواحد من طيئ، وأربعة من الموالى: اثنان من موالى خزاعة، وواحد من موالى أبى معيط، وواحد من موالى بنى حنيفة (۱).

نزل أول ثلاثة من دعاة بنى العباس فى إقليم خراسان، وهم: حيان العطار، وأبو عكرمة السراج (المعروف بأبى محمد الصادق) ومحمد بن خنيس ، وهم يحملون وصية الإمام والتى جاء فيها: "انطلقوا إلى هذا الثغر، فادعوا الناس فى رفق وستر، فإنى أرجو أن يتمم الله أمركم، ويظهر دعوتكم، ولا قوة إلا بالله"(") وهذا النص يوضح لنا – فى جلاء – منهج الإمام محمد بن على فى مجال الدعوة(")،

وصل الدعاة إلى خراسان، في أول خلافة عمر بن عبد العزيز (100-101ه-717-720)، وكان والى الإقليم في هذا الوقت، الجراح بن عبد الله الحكمى، ونجع الدعاة في استمالة بعض الأهالي، مستغلين ظلم بعض ولاة بني أمية لسكان هذه المناطق(1)، وبمرور الوقت، وبحُسن دعوة هؤلاء، زاد عدد المعتنقين للدعوة العباسية، حتى بدأ أمرهم في الظهور في ولاية سعيد بن عبد العزيز بن الحكم، المشهور (بسعيد خذينة)، والذي وجه إليهم تهمة التخطيط لإسقاط الخلافة الأموية، وزعزعة الحكم في خراسان، ولكن نجح هؤلاء الدعاة في خديعة هذا الوالي وأوهموه أنهم ما جاءوا إلى هذا الإقليم إلا من أجل التجارة، والغريب أن بعض الموالين لهم من أهل ربيعة واليمن، شهدوا بذلك مما اضطر الوالي إلى إخلاء سبيلهم(١٠).

<sup>(</sup>۱) د. شاكر مصطفى : دولة بنى المباس ، ج. 1 ، ص 120

<sup>(</sup>٢) الدينوري: الأخبار الطوال، ص485.

<sup>(</sup>٣) د . فاروق عمر : العباسيون الأوائل ، جدا ، ص 32 .

<sup>(</sup>٤) قابل الدعاة العباسيين كثيرٌ من الصعوبات منها أن الوالى أسد بن عبد الله القسرى قطع أيدى وأرجل من ظفر به من الدعاة وكانوا عشرة، وتمكن من القبض على كبير الدعاة في خراسان وأمر به فقطع نصفين، وفي سنة (13هـ) قتل الوالى الجنيد بن عبد الرحمن مُنَّ قبض عليه من شيعة بني العباس وأهدر دم الباقين أبن الأثير: الكامل جـ4، ص 19،197، 205، ونماذج من هذا الظلم في د. عبد العزير الدورى: العصر العباسي الأول ، ص 15 - 16 . د. حسب الله: في تاريخ بني العباس، ص 1 وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ الأمم، جـ4، ص96، ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص353.

انطلق هؤلاء الدعاة يطوفون فى كور خراسان يدعون الناس إلى الدعوة العباسية، وفى خلال هذه المرحلة المبكرة وصلت الدعوة إلى بلاد ما وراء النهر، وبالفعل استجاب لهم بعض أهالى بخارى، وسمرقند، وكش، ونسف، والصغانيان، وختلان<sup>(۱)</sup>، ومن إقليم خراسان؛ مدن: مرو الروذ، والطالقان، وهراة، ويوشنج، وهكذا أستطيع القول: إن بلاد ما وراء النهر كانت من أوائل الأقاليم التى دخلتها الدعوة العباسية.

استمر الدعاة المباسيون في نشاطهم المستمر الذي لا يعرف الكسل ولا التواني، ضاربين أروع الأمثلة في تحمل الصبر على الأذي، حتى لو كان يفضى إلى الموت<sup>(٧)</sup>، كل هذا، والإمام محمد بن على يعدهم بالفوز على أعداثهم بني أمية.

هذا، وقد وقع حادث مهم في سنة 120هـ، كاد أن ينير مصير هذه الدعوة، وهو غضب الإمام محمد بن على على شيعته بخراسان، بسبب اتباعهم لعمار بن يزيد المعروف بخداش- نقيب العباسيين (111- 120هـ) - والذي حاول أن ينحرف بالدعوة عن مسارها الصحيح فدعا إلى دين الخُرَّمية (٢)، فبعث لهم الإمام كتابًا مختومًا، لم يبدأ فيه بالبسملة فعرف أصحابه أنهم أخطئوا.

وأرسلوا بكير بن ماهان إلى الإمام يطلبون منه العفو<sup>(1)</sup>. وفي هذا دلالة واضحة على مدى ما تمتع به الإمام من مكانة عالية في نفوس أتباعه، ويدلنا أيضًا على اطلاع الإمام - على الرغم من بُعد مكانه - على كل ما يدور في مجال الدعوة بخراسان، واستطاع الإمام بهذا الموقف البسيط أن يقضى على هذه الدعوة الخُرمية، التى لو قدّر لها النجاح لقضت على الدعوة العباسية وهي في مهدها.

وفى أثناء هذه المرحلة قابل بكير بن ماهان فى سجنه بالكوفة، شخصًا كان له أكبر الأثر فى نجاح الثورة العباسية، وهو أبو مسلم الخراسانى ولا أريد أن أطيل

<sup>(</sup>١) الدينوري: الأخبار الطوال، ص419 د. شاكر مصطنى : دولة بني المباس ، ج. 1 ، ص 125 .

<sup>(</sup>٢) ابنِ الجوزى: المنتظم، جـ7، ص-117.

<sup>(</sup>٣) الخُرمية: طائفة دانوا بترك الفرائض، وقالوا: الدين معرفة الإمام فقط، ومنهم من قال: الدين أمران: معرفة الإمام، وأداء الأمانة : ومن حصل له الأمران، فقد وصل إلى الكمال، وارتفع عنه التكليف للمزيد انظر الشهرستاني: الملل والنجل، ج. 1 ، ص 42.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص235. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص101.

القول فى شخصية الرجل، فقد اختلف المؤرخون حوله قديمًا وحديثًا<sup>(۱)</sup>. على كل حال، أُعجب بكير بأبى مسلم إعجابًا شديدًا، فكانوا لا يوجهونه إلى مكان إلا ذهب ونجع فى تنفيذ ما أمروه به<sup>(۲)</sup>، فعلا شأنه بين رجال الدعوة، حتى إن سليمان ابن كثير، ومالك بن الهيثم، عندما حضروا إلى الإمام محمد بن على فى عام 125هـ فى اجتماعهم السنوى فى موسم الحج، وكانوا يحملون إلى الإمام مائتى الف درهم، وأخبروه بأمر أبى مسلم وما رأوا من علو همته، فأوصى به الإمام خيرًا(۲).

وفى نفس العام، أعنى سنة 125هـ توفى الإمام محمد بن على، فتولى أمر الدعوة ابنه إبراهيم، والذى أظهر كفاءة فى القيادة لا تقل عن أبيه، واستمرت الدعوة حتى كانت سنة 127هـ، وفيها توجه سليمان بن كثير – وبعض النقباء – للاجتماع السنوى فى مكة أثناء موسم الحج، لمقابلة الإمام إبراهيم. وكان معهم أبو مسلم الخراسانى، فتعرف إليه ألإمام، وأعجب به (1). ومنذ هذا اللقاء نستطيع القول: إن أبا مسلم أصبح رجل الإمام الأول بلا منازع.

والدليل على ذلك، أن الإمام إبراهيم وجهه في العام التالي - 128هـ مباشرة، لتولى أمر الدعوة في خراسان، وكتب إلى أتباعه: "إنى قد أمَّرته بأمرى فاسمعوا له وأطيعوا، فإنى قد أمَّرته على خراسان، وما غلب عليه بعد ذلك"(٥). ولكن عندما وصل أبو مسلم إليهم لم يعبأ به أحد لصغر سنه، ولم يقبلوا قوله، مما اضطره إلى العودة إلى الإمام في مكة فأطلعه على حقيقة الأمر في خراسان فكتب إليهم الإمام للمرة الثانية: إنه قد أجمع رأيه على أبي مسلم، وأمرهم بالسمع والطاعة. ألم أوصاه الإمام بوصية مهمة، نوردها كما هي نظرًا لأهميتها في الثورة العباسية، وقد جاء فيها: "انظر هذا الحي من اليمن فالزمهم، واسكن بين أظهرهم، فإن الله

<sup>(</sup>۱) د. حسن الباشا: دراسات في تاريخ الدولة العباسية، ص9. د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، ج2، ص3 – 3 . خامبرى: تاريخ بخارى، ص3 – 3 . خامبرى: تاريخ بخارى، ص3 .

<sup>(</sup>٢) الجهشياري: الوزراء والكُتاب، ص111.

<sup>(</sup>٢) الدينوري:الأخبار الطوال.ص 499.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزى: المنتظم، جـ7، ص262، ابن كثير: البداية والنهاية، جـ9، ص26.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص21، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص103.

لا يتم هذا الأمر إلا بهم، واتهم ربيعة في أمرهم، وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار، واقتل من شككت فيه، وإن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل<sup>(۱)</sup>، وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله، ولا تخالف هذا الشيخ ( يمنى سليمان بن كثير ) ولا تعص، وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به منى (۱).

ونظرة سريعة فى هذه الوصية، نجد الإمام إبراهيم قد رسم لأبى مسلم الخطوط الرئيسة التى يستطيع أن يحقق بها النجاح، وإن كنت أُقدَّر ذكاء الإمام، فى معرفته التامة بأحوال القبائل العربية فى إقليم خراسان، إلا أننى أعيب عليه، هذا الإذن الذى أعطاه إلى أبى مسلم فى أن يقتل العرب<sup>(۱)</sup>، وكل مَنْ يقف أمام دعوته وفى هذا دليل على أن سياسة الانتقام قد رُسمَت منذ الخطوات الأولى للثورة، والغريب أن هذا الشيء – أعنى الانتقام والقتل – هو ما عابه المباسيون على الأمويين قبل ذلك،

ثانيًا: المرحلة الجهرية (129~ 132هـ/ 747- 750م) "إظهار الدعوة":

وقبل أن نواصل الحديث عن الثورة العباسية، نطل على حال الخلافة الأموية في إقليم خراسان، والذي كان يحكمه نصر بن سيار، الذي عُرف بأنه شديد المراس، قوى الشكيمة، وفي الوقت نفسه كان يتميز بعلو الهمة، والحذر<sup>(1)</sup>، حتى إنه تولى حكم خراسان في أواخر خلافة هشام بن عبد الملك 125هـ/ 742م. ولا أدل على كفايته من أنه استطاع أن يحتفظ بمنصبه لمدة سبع سنوات<sup>(9)</sup>، قلم يُخلع إلا على يد أبي مسلم صاحب الثورة العباسية.

<sup>(</sup>۱) هناك كثير من المؤرخين المحدثين يطمن هن صحة هذه الوصية؛ لأنه ليس من المعقول أن يقضى المباسيون على جميع المرب هي خراسان للزيد من التفاصيل انظر د، الفاروق عمر : العباسيون الأوائل، جا عمر 43 .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الصدر السابق، نفس الجزء والصفحة.

 <sup>(</sup>٣) شزيد من التفاصيل انظر، محمد الركابي السرشيدي دور العرب في الدعوة إلى بني العباس،
 رسالة ماجستير ،كلية اللغة العربية بالقاهرة فسم التاريخ قحت رقم (2338) ،1994م مس 150 وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الجهشياري: الوزراء والكُتَّاب، ص66.

<sup>(</sup>٥) اليمتويى: تاريخ اليمقويى ، جـ2 ، ص 233 . د . شاكر مصطنى : ذولة بنى العباس، جـ 1، ص 128 .

والحقيقة، أن نصرًا كان قد تقدمت به السن لدرجة لم يستطع فيها أن يقاوم أبا مسلم. وفي الوقت نفسه كان على نصر أن يواجه الثورة العارمة التي قادها جديع ابن على الكرمائي، الذي نجح في جمع كلمة اليمنيين وربيعة ضد المضريين، وخاص في سبيل ذلك كثيرًا من الحروب(1). أوهنت الطرفين، وكان المستفيد الوحيد هو أبو مسلم.

وأما حال الخلافة الأموية في خلافة مروان بن محمد (127-132هـ/745-750م)، فكانت هي الأخرى سيئة للغاية، وكان على الخليفة أن يؤاجه الثورات التي نشبت في مختلف أنحاء الخلافة، والتي تطالب بخلعه، ومن أمثلة هذه الثورات؛ ثورة الضحاك بن قيس في العراق، وثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر في الكوفة، وثورة سليمان بن هشام بن عبد الملك بقنسرين(۱).

هكذا، كانت أوضاع الدولة الأموية إبان إعلان الثورة العباسية ولا شك أن أبا مسلم - المعروف بالذكاء - قد نجح في استغلال كل هذه الأوضاع لصالحه، فبحلول عام 129هـ/ 746م توجه أبو مسلم إلى مرو، ودفع كتاب الإمام إبراهيم ابن محمد إلى النقيب سليمان بن كثير، وجاء فيه أظهر دعوتك (٢) وتم تنصيب أبى مسلم قائدًا عامًا للثورة، طبقًا لوصية الإمام إبراهيم - التي سبق ذكرها منذ قليل - وبالفعل، فقد نجح أبو مسلم في استمالة الدهاقين والفلاحين إلى دعوته (١)، وعمت الثورة جميع البلاد، حتى قيل: إنه انضم في يوم واحد أهل ستين قرية (١) للدعوة العباسية. كما وفق أبو مسلم في أن يضم إلى صفوفه كل العناصر المعادية للأمويين، ومن بينهم خوارج سجستان (٢) كما وفق أيضًا في ضم اليمنية إلى صفوفه بزعامة القائد جديم بن على الكرمائي.

<sup>(</sup>١) التفاصيل: ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص494- 497، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص115-

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل هذه الثورات في الطبري تاريخ الأمم بجـ4 ص 283،275،274 ابن الأثير الكامل بـ5 ص 5، 10 ،12 .

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى: المنتظم، جـ7، ص.

<sup>(</sup>٤) بارتولد: تركستان، ص3١3.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير: البداية والنهاية، ج10، ص309 .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني: الملل والنحل، جـا ، ص149.

ولذلك يكون أبو مسلم قد نجع فى جمع كلمة المعارضة المعادية للأمويين، وتحرك إلى سفيذنج (١) ولما كانت ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان عقد اللواء على رمح طوله أربعة عشر ذراعًا وكان يُدعى الظّل، وتأويله أن الأرض لا تخلو من الظّل أبدًا. كذلك لا تخلو الأرض من خليفة عباسى، وعقد الراية على لواء طوله ثلاثة عشر ذراعًا، وكانت تُدعى السحاب، وتأويلها أن السحاب يطبق الأرض، وكذلك دعوة بنى العباس تطبق الأرض، ولبس أبو مسلم هو وأنصاره السواد، وحضرت إليه جميع الوفود، ولما كان يوم عيد الفطر أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلى بهذه الجموع ونصب له منبرًا (١)،

عندما رأى نصر تأزم الوقف، أرسل إلى الخليفة مروان بن محمد بأبيات، جاء شها :

> أرى بين الرماد وميض نار واخشى أن يكون له ضرام فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب مبدؤها كلام فتلت من التعجب ليت شعري اليقاظ أمية أم نيام<sup>(۳)</sup>

فكتب إليه مروان: "الشاهد يرى ما لا يرى الغائب"، فقال نصر: "أما صاحبكم فقد أعلمكم أن لا نصر عنده (١)،

وعندما زادت قوة أبى مسلم تقدم إلى مرو، فهرب منها نصر بن سيار فنزل أبو مسلم دار الإمارة، وأمر بقتل كل مَنْ كان بها من مُضَر، وأما نصر فقد فرّ حتى نزل سرخس، فعهد أبو مسلم إلى قحطبة بن شبيب بمواصلة الحرب ضده، وكتب إلى الجنود بالسمع والطاعة. سأر قحطبة فاستولى في طريقه على جرجان ، وقتل كل مَنْ وجُد بها من أهل الشام(٩).

<sup>(</sup>١) حول هذه القضية انظرت. غنيم: دور المباسيين في طلب الخلافة، ص9.

<sup>(</sup>Y) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ4، ص305.

<sup>(</sup>٣) أبن قتيبة: عيون الأخبار، ج1. ص128، أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، ج6، ص64- 128.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: البداية والنهاية، جـ9، ص32،

وفى سنة 131هـ/ 748م، وجه قحطبة بن شبيب ابنه الحسن لمواصلة الحرب ضد نصر، الذى ولى هاربًا حتى نزل قومس، وسار منها إلى الرى ، كل هذا وجنود المباسيين خلفه، وفى ساوه قريبًا من همذان مات نصر (١) واستولى العباسيون على هذه البلاد، وسار قحطبة فاستولى على أصفهان.

ثم واصل سيره فاستولى على جلولاء، وسار منها إلى حلوان، حيث عسكر ابن هبيرة، وفي سنة 132هـ/ 749م وقعت الحرب بين الطرفين، العباسيين بقيادة قحطبة بن شبيب، والأمويين بقيادة ابن هبيرة، انتهت بقتل قحطبة (۱). فبايع الجنود ابنه حميدًا، فسار حتى نزل كريلاء وهناك تولى القيادة الحسن بن قحطبة، الذي ارتحل إلى الكوفة فاستولى عليها، وسرعان ما سقطت البلاد في أيدى العباسيين فاستولوا على الأهواز والبصرة (۱)، وأعلنوا قيام الدولة العباسية، وذلك بمبايعة أبى العباس السفاح بالخلافة في 132هـ/ 749م في مسجد الكوفة، وهناك القي خطبته الشهيرة (۱).

نعود إلى إقليم خراسان، فنجد أن أبا مسلم قد قرر القضاء على زعماء اليمنية، فقر عثمان بن جديع الكرماني على يد أبى داود خالد بن إبراهيم في بلاد الخُتُل بطُخَارِستان. وفي نفس اليوم قتل أبو مسلم أخاه عليًا بن جديع ، وهكذا أصبح أبو مسلم سيد الموقف.

### الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر

فى الوقت الذى كانت فيه الحروب مشتعلة بين المباسيين والأمويين فى بلاد الشام، كان أبو مسلم يُرسل جيوشه للاستيلاء على مدن خراسان،

فأرسل خازم بن خزيمة للاستيلاء على مرو الرود، ففتحها وقتل حاكمها، وكتب بالفتح إلى أبى مسلم، وبعث النضر بن نُعيم إلى هراة، فأخذها من عاملها عيسى

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذهب، جـ3، ص242.

<sup>(</sup>٢) المقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص24. محمد الخضري: الدولة العباسية، جـ1، ص35.

<sup>(</sup>٢) ابن أعثم الكوفي: الفتوح ، جـ 4 ، ص 357 . ابن كثير: البداية والنهابة، جـ10، ص38- 39

<sup>(</sup>٤) الطبرى: ثاريخ الأمم، جـ4، ص326، وتحليل الخطبة في ، د . شاكر مصطفى : دولة بن العباس ، جـ1، ص149 .

ابن عقيل الليثي، ووجه أبا عاصم عبد الرحمن بن سليمان إلى الطالقان ففتحها. ووجه موسى بن كعب إلى أبيورد<sup>(۱)</sup> ففتحها واستولى عليها<sup>(۱)</sup>.

ووجه خالد بن إبراهيم الذهلى إلى بلغ، فاستولى عليها وفر عاملها زياد بن عبد الرحمن القشيرى إلى ترمذ – إحدى مدن بلاد ما وراء النهر – وهناك أعاد ترتيب جنوده، وتحالفت قبائل مضر وربيعة واليمنية على مواصلة القتال ضد أبى مسلم، وتولى القيادة العامة مقاتل بن حيان النبطى، وتحالف معه جميع ملوك طخارستان وما وراء النهر.

وبالقرب من نهر السرجنان – أحد روافد نهر جيحون – وقعت المعركة، والتى استطاع فيها خالد بن إبراهيم – نقيب المباسيين – تحقيق النصر على هذه القوى المتحالفة، واستولى على إقليم طخارستان<sup>(7)</sup>.

ثم توجه إلى الخُتِّل – إحدى مدن طخارستان – ليقضى على فلول المقاومة بها، ونجح فى ذلك، وفر ملكها إلى أرض فرغانة، وهناك تكون حلف من ملوك فرغانة، والشاش والصين. فأرسل إليهم أبو مسلم القائد زياد بن صالح الخزاعى، الذى نجح فى هزيمتهم جميعًا عند نهر طراز<sup>(1)</sup>، وقتل منهم زهاء خمسين ألفًا، وأسروا نحو عشرين ألفًا، وهرب الباقون إلى الصين<sup>(0)</sup>. كذلك نجح خالد بن إبراهيم فى فتح كش وقتل حاكمها، واستولى كذلك على إقليم أشروسنة، أما سباع بن النعمان الأزدى، فقد استولى على سمرقند<sup>(۱)</sup>، وأصبح أول وال عربى عليها من قبل أبى مسلم، وفى الوقت نفسه، كان الجهم بن عطية قد نجح فى فتح إقليم خوارزم<sup>(۱)</sup>، وصار أول حاكم عربى عليه.

<sup>(</sup>۱) أَبِيُوْرِدُ: مدينة بخراسان بين سرخس ونسا، ياقوت: معجم البلدان، جـ1، ص78. استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص47.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص36. ابن كثير: البداية والنهاية، ج10، ص31- 34.

<sup>(</sup>٣) د. حسن محمود: العالم الإسلامي في العصر المباسي، جـ ١ ، ص 43 - 44 .

 <sup>(</sup>٤) طراز: مدينة في أقصى بلاد الشاش مما يلى تركستان وهي حد بلاد الإسلام. وهي مدينة طيبة التربة عذبة الماء كثيرة الخيرات ياقوت: معجم البلدان جـ اص 223.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص179.

<sup>(</sup>٦) الدينوري: الأخبار الطوال، ص527.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص129 .

وهكذا، استطاع أبو مسلم الخراسانى قيادة الثورة المباسية حتى نجح فى الاستيلاء على إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر وورثت الخلافة العباسية أراضى الدولة الإسلامية، التى تركتها الخلافة الأموية (۱)، وبات جميع الملوك والأمراء فى آسيا الوسطى يخشون جانب العباسيين. ولم يعد أمام أبى مسلم إلا أن يواجه الثورات التى قامت فى بلاد ما وراء النهر.

#### مقتل الخليفة مروان بن محمد وسقوط الدولة الأموية

بعد مبايعة أبى العباس السفاح بالخلافة فى شهر ربيع الآخر 132هـ/ 749م، بعث عمه عبد الله بن على للقضاء على الخليفة الأموى مروان بن محمد، والتقى الجيشان عند نهر الزاب الكبير – أحد روافد نهر دجلة بالعراق – ودارت رحى الحرب بينهما<sup>(۲)</sup>، والتى سرعان ما انتهت بانتصار العباسيين وهزيمة الخليفة مروان بن محمد، الذى فر على إثر الهزيمة من بلد إلى بلد، حتى دخل مصر، فأرسل عبد الله بن على أخاه صالح فى أثره، فأدركه فى قرية بوصير – جنوب الجيزة – فقتله هناك فى ذى الحجة 132هـ/ 749م (۲)، وبذلك انتهت الدولة الأموية، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخنا الإسلامى، اصطلح على تسميتها بالدولة العباسية (۱).

<sup>(</sup>١) محمد الخضرى: الدولة العباسية، جـ1، ص44 وما بمدها.

 <sup>(</sup>۲) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ4، ص350- 353، ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص73- 77، ابن الجوزى: المنتظم، جـ7، ص355.

 <sup>(</sup>٣) لتحليل الروايات في مقتل الخليفة مروان بن محمد انظر: د. سيدة كاشف: مصر في فجر الإسلام
 ص147. د. أحمد شابي : الخلافة العباسية ، ج 3 ، ص 53 - 54 .

<sup>(</sup>٤) - د السيد أحمد حمور: الدولة العباسية بين أسس بنائها وأسباب فتائها ، ص13.

## الفصل الثاني

# "بلاد ما وراء النهر تحت حكم العباسيين"

#### لتمهيد

المبحث الأول: الثورات الدينية

- 1- ثورة الشيعة ،
- 2- ثورة الخوارج ،
- 3- ثورة بها فريد · ·
- 4- ثورة إسحاق الترك.
  - 5- ثورة المبيضة ،
    - 6- ثورة المقنع ،

### المبحث الثاني : الحركات السياسية

- 1- ثورة زياد بن صالح الخزاعي.
  - 2- ثورة أهل طخارستان .
- 3- ثورة الأمراء المحليين ضد الخلفاء العباسيين.
  - 4- ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار،

# التمهيد الثورات في بلاد ما وراء النهر

قامت في بلاد ما وراء النهر كثير من الثورات، بعضها ثورات سياسية خالصة، وبعضها ثورات دينية ( ذات أهداف سياسية). وأذكر ببعض النقاط المهمة، وهي:

أولًا: أن معظم هذه التورات لم يكن هدفها المطالبة بالخلافة ولكنها هددت الأمن الداخلي للدولة، كما كانت خطرًا على شخص الخليفة، وعلى الدين الرسمى للدولة وهو الإسلام .

ثانيًا: ونحن ندرس الثورات في بلاد ما وراء النهر لا نعتبرها كل تاريخ هذه البلاد خلال تلك الفترة ، إن هذه الثورات وإن طفت على السطح السياسي للأحداث ليست هي الصورة الحقيقية لتاريخ هذه البلاد. بل بالعكس هي الصورة السلبية له ،أما الجماهير الواسعة التي كانت تعيش حياتها بشكل هادئ وتبدع في مجالات الآداب والفنون وتعمل في الصناعات المختلفة وتخدم الحياة ، أو تعمل على بناء صروح الفكر والثقافة أو تعمل في مجال التجارة، كل هذه الجماهير كانت تشكل الكتلة الرئيسة من الرعية ، ولكن نظرًا لموضوع البحث فقد اقتصرت على الجانب السياسي فقط.

# المبحث الأول الثورات الدينية

تتوعت الثورات الدينية فى بلاد ما وراء النهر، فبعضها يرجع إلى أصول إسلامية مثل ثورات الشيعة والخوارج، ويعضها يرجع إلى المعتقدات الخاطئة، والأفكار الهدامة، التى تعود إلى تيارات دينية قديمة كانت موجودة قبل الفتح الإسلامى.

وسوف أتحدث أولًا عن الثورات ( ذات الطابع السياسي ) ثم أتابع القول عن باقي الثورات الأخرى،

## (۱) ثورة الشيعة في بخاري (133هـ/ 750 - 751م):

من المعلوم - تاريخيًا - أن الدعوة العباسية قد قامت على مبدأ "الرضا من آل محمد"(۱). وأن هذه الدعوة قد لاقت قبولًا واستحسانًا في إقليم خراسان ويلاد ما وراء النهر، وقد استغل العباسيون هذه العاطفة الموجهة لأهل البيت ليكسبوا بذلك رضا المسلمين في هذه المناطق.

ومن المروف -أيضًا - أن الدعوة العباسية لاقت الاستجابة السريعة من أهل هذه البلاد، لاعتمادها على هذا المبدأ، حتى إننا نقرأ، أن أهل ستين قرية قد دخلوا في دعوة أبي مسلم الخراساني في يوم واحد - كما سبقت الإشارة - وإن كان هذا

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص170 وما بمدها.

النجاح الكبير للدعوة العباسية في هذه البلاد يدل على عبقرية الدعاة العباسيين، وبذل جهدهم في ذلك، إلا أنه يدل في الوقت نفسه على عمق هذه الحركة التي استغلوها لصالحهم(١١).

وعندما ظهرت نيات العباسيين الحقيقية وقاموا باضطهاد آل البيت وعدم إسناد الخلافة إليهم، قام الشيعة في بخارى بثورة عارمة بقيادة شريك ابن الشيخ صالح المهرى، وكانت هذه الثورة تنادى بأحقية العلويين في الخلافة (١٠)، وأعلن زعيمها مبدأ الثورة بقوله: "ما على هذا اتبعنا آل محمد أن يسفك الدماء، وأن يعمل بغير الحق، ولا يكفينا ذلك كله إلا خليفة من أهل البيت (١٠).

ومما يسترعى النظر فى هذه الثورة، أن أغلب سكان بخارى وخوارزم وفرغائة (أ) قد انضموا إلى شريك، حتى وصل أتباعه ما يقرب من ثلاثين ألفًا، ومن الغريب أن نجد عمال أبى مسلم على بلاد ما وراء النهر ينضمون إلى هذه الثورة، فقد ذكر النرشخى، أن أمير بخارى عبد الجبار بن شعيب، وعبد الملك بن هرثمة أمير خوارزم، ومُخلّد بن الحسين أمير برزم (أ)، قد قبلوا دعوة شريك، وقاموا بنشرها، وتعهدوا على محاربة كل مُنْ يقف أمامها.

وبذلك أصبحت ثورة شريك ثورة مسلحة، يساندها جيش قوى، فما كان من أبى مسلم إلا أن أرسل فائده زياد بن صالح الخزاعى على رأس جيش بلغ قوامه عشرة آلاف جندى وأوصاه قائلا: "إذا وصلت إلى نهر جيحون، فتلبث وابعث الجواسيس ليخبروك بأحوال شريك، ولتذهب بحيطة إلى بخاري"(۱). ولم يكتف أبو مسلم بذلك بل خرج من مرو، وعسكر على بُعد مرحلة من نهر جيحون، وجمع عساكره من مختلف الجهات، وأعلم زياد أنه من ورائه قائلا: "فإذا احتجت إلى عسكر فأخبرني لأبعثه إليك"(۷).

<sup>(</sup>١) د. فاروق عمر : العباسيون الأوائل ، ج. 1 ، ص69 - 70 ،

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: المنتظم، جـ7، ص32 وعنده "سويد".

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص247.

<sup>(1)</sup> الكرديزي: زين الأخبار، ص193.

<sup>(</sup>٥) بِرَّزَم: اسم حصن على نهر جيحون يبعد خمسة فراسخ من مرو، ياقوت: معجم البلدان، جا، مُ صَ 381.

<sup>(</sup>٦) الترشخي: تاريخ بخاري، ص95.

<sup>(</sup>٧) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ4، صـ366. ابن كلير: البداية والنهاية، جـ10، صـ55.

وصلت جيوش العباسيين بقيادة زياد بن صالح، وعسكر بالقرب من بخارى، كما أمره القائد العام أبو مسلم، وأخذ صالح يبث العيون ليعرف عدد الثوار، وليقف على مدى خطرهم، هذا في الوقت الذي كان فيه شريك المهرى – زعيم الثورة – قد عسكر بجيشه على باب بخارى، واستوثق من حكام الأقاليم بالوقوف معه ضد العباسيين وسرعان ما بدأت المعركة، واستمرت الجولة الأولى سبعة وثلاثين يومًا، كان الظفر فيها للثوار، ونلمح في كلام النرشخي – والذي انفرد بذكر تفاصيل المعركة – أن الثوار قد كونوا جيشًا قويًا منظمًا، وقد نجحوا في استغلال موقع المدينة الحصين، حتى استطاعوا قتل خمسمائة جندي(1) من العباسيين في يوم واحد.

أصبح على زياد – إذًا – أن يغير من خطته الحربية، لمواجهة الثورة فعقد تحالفًا مع "قتيبة بن طغشاده بخار خدات واستطاع أن يحكم الحصنار على الثوار داخل المدينة، مما اضطرهم الجوع إلى التخلص من مركزهم الحصين داخل المدينة فقروا هاربين من بخارى إلى مدينة نوكند(٢) طلبًا للطعام، وعندما وصلوها وهم على هذه الحالة، هاجمهم القائد زياد، فقتل منهم الكثير، وفر الباقون، وأعلن زياد استيلاءه على المدينة، وقبض على شريك المهرى – زعيم الثورة – فقتله، وأرسل برأسه إلى أبى مسلم(٣)، ثم توجه زياد إلى سمرقند ليقضى على فلول الثورة، وليستأصل شأفة الشيعة بها.

وقبل أن نغادر ثورة شريك نناقش روايات المؤرخين والمستشرقين في مسألة مهمة، وهي: حريق زياد بن صالح – القائد العباسي – مدينة بخارى، فقد ذكر النرشخي أن صالحًا بعد أن قضي على الثورة، أحرق المدينة، وقد ظلت لدة ثلاثة أيام بلياليها تحترق (1)، وأما فامبرى، فهو كمادته يأخذ هذه الروايات الضعيفة – بل قل الموضوعة – ويزيد عليها، ليصور المسلمين بهذه الصورة البشمة، حيث يقول:

<sup>(</sup>۱) الترشخي: تاريخ بخاري، ص95.

<sup>(</sup>٢) نُوكُنْد: من قرى سمرقند، ياقوت: معجم البلدان، ج5، ص12،

<sup>(</sup>٣) د. شاكر مصطفى : دولة بنى العباس ، ج. 1 ، ص 248 -

<sup>(</sup>١) الترشخي: المسدر السابق، ص97.

وأعمل فيهم (أى سكان بخاري) القتل وترك زياد المدينة والنار تستعر فيها"<sup>(۱)</sup>. ويضيف بارتولد: "وصلب الأسرى بأبواب المدينة"<sup>(۱)</sup>.

أقول، هذه روايات موضوعة، ولا تمتّ للحقيقة التاريخية بصلة، وذلك لأن باقى المصادر التاريخية الأخرى – كالطبرى وابن الأثير مثلًا – لم تذكر شيئًا عن هذا الحريق، ولا عن هذا الصلب، الذى كان على أبواب بخارى. ثم ما الداعى لإحراق المدينة خاصة وأنها قد فتحت أبوابها للعباسيين بعد فرار الثوار منها، يضاف إلى هذا وقوف حاكم المدينة "قتيبة بن طغشاده" إلى جانب القائد العباسي للقضاء على الثورة، فما الداعى – إذًا – لهذا الحريق؟1.

وأخيرًا، فإن نظرة المستشرقين للقادة المسلمين في حروبهم، دائمًا ما يصورونهم بهذه الصورة الشنيعة، التي لا تتفق مع مبادئ الإسلام ولا تعاليمه (٢)، بل هي محض خرافة، وليس لها صلة مطلقًا بالحقيقة التاريخية.

وصفوة القول: إن زياد بن صالح، قد نجع فى القضاء على ثورة الشيعة ببخارى. وقتل زعيمها شريك المهرى، ولم يعتد على سكان بخارى، أو على المدينة نفسها. وبعد أن استتب الأمن فى ربوعها وعاد إليها الهدوء والاستقرار، رجع إلى أبى مسلم فى مرو.

#### (2) تجدد ثورة الشيعة (140هـ/ 757م):

لم يدُم الهدوء طويلا في بخارى، ففى سنة 140هـ/ 757م تجددت ثورة الشيعة مرة ثانية، ولكن في هذه المرة كانت بزعامة مجاشع بن حريث الأنصارى. والذي اتخذ من مدينة كشماهن - إحدى مدن بخارى - مقرًا لثورته (١٠). وانضم إليه

<sup>(</sup>۱) فامبرى: تاريخ بخارى، ص79.

<sup>(</sup>۲) بارتولد: ترکستان، ص15.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل انظر، ابن فتيبة: عيون الأخبار، جا، ص108 وما بمدها، وابن عبد ريه: المقد الفريد، جا، ص108 وما بمدها، و د. على جمعه: الفريد، جا، ص108 وما بمدها، و د. على جمعه: شبهات وإجابات حول الجهاد في الإسلام، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2002م، ص34 وما بمدها.

<sup>(</sup>٤) الطيرى: تاريخ الأمم، جـ4، ص394، ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص126.

خالد بن كثير حاكم قوهستان<sup>(۱)</sup> وبات الثوار يمثلون خطرًا حقيقيًا على الدولة المباسية.

اشتعلت الثورة، ونجع الثوار في محاصرة منزل أبي داود خالد بن إبراهيم الذهلي - حاكم خراسان بعد أبي مسلم - ونجحوا في قتله، وأصبح الخطر يهدد الخليفة أبا جعفر المنصور، وينذر بثورة عارمة تجتاح بلاد ما وراء النهر، وتقضى على الخلافة العباسية هناك. لذا فقد ولى الخليفة المنصور القائد عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى حكم خراسان، فتحرك بسرعة نحو بخارى، ونجح في فرض الحصار المحكم عليها، حتى أعلن قادة الثورة الاستسلام (")، وفتحت المدينة أبوابها للعباسيين، فأمر القائد عبد الجبار بقتل زعماء الثورة ").

ويبدو أن الوالى عبد الجبار الأزدى، قد عامل الثوار بكل عنف، حتى إننا لم نعثر على ما يغيد تجدد ثورات الشيعة - خلال فترة البحث - مرة ثانية.

## (3) ثورة الخوارج (60أهـ/ 777م):

طبيعة الخوارج في العصر العباسي الأول

كانت فرقة الخوارج<sup>(۱)</sup> ترى أن الخلافة حق لكل مسلم ، ولم يكن رأيها في المباسيين يختلف عن رأيها في الأمويين ، فكلهم لا يصلح ، وكلهم يجب الخروج

<sup>(</sup>۱) فوهستان: تعريب كوهستان ومعناه موضع الجبال لأن كوه هو الجبل بالفارسية، فأحد أطرافها منصل بنواحًى هراة ثم يمتد في الجبال طولًا حتى يتصل بترب نهاوند وهمذان وبروجرد، وهذه الجبال كلها تسمى بهذا الاسم، وهي الجبال التي بين هراة ونيسابور، ياقوت: معجم البلدان، جـ 3، ص 451، وهي إحدى مدن أيران حاليًا.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: المنتظم، جـ8، ص27. ابن كثير: البداية والنهاية، جـ10، ص73.

<sup>(</sup>٣) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة، ص285...

<sup>(</sup>٤) عن: إحدى الفرق الإسلامية التي ظهرت بعد معركة صفين بسبب رفضهم التعكيم بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان (رضى الله عنهما)، ومن أسمائهم الشراة، والحكمة، والحرورية، ومن أشهر فرقهم الأزارقة والتجدات والصغرية والإباضية وغيرها الشهرستاني الملل والنحل ،جا ص 114 وما بعدها.

عليه ومقاتلته. فحاربوا بنى العباس فى صلابة وجلد لا يقلان عما كان منهم فى عهد بنى أمية (١).

على أن طبيعة الخوارج في أواخر العصر الأموى تختلف عنها في العصر العباسي الأول . وذلك من عدة وجوه:

أولاً : نشط الخوارج في العصر العباسي الأول بعد أن أضعفتهم ضريات مروان ابن محمد في أواخر الخلافة الأموية ، والخوارج كما هو معروف عنهم لا يخافون الموت ، وجماعة كهؤلاء يرهقون أعداءهم، ويقلقون أي جيش يتصدى لهم، لذا فقد تكررت ثوراتهم من حين لآخر طوال هذا العصر(").

ثانيًا : تركز الخوارج في العصر الأموى في الأقاليم المركزية، كالسواد والموصل وفارس، ثم تحولوا إلى الأقاليم البعيدة عن المركز، مثل: سجستان ، وخراسان، ويلاد ما وراء النهر، وذلك خوفا من الضربات المتلاحقة التي كانت تسددها لهم دولة الخلافة.

ثالثًا : كانت قضية الخوارج سياسية، أما في هذا العصر فقد أصبحت سياسية اجتماعية ، فكانوا يثورون من أجل العدل الاجتماعي ، ورفض الظلم ، والدفاع عن الضعفاء.

رابعًا : كانت ثورة الخوارج تعتمد في قوتها وتماسكها على شخصية زعيمها، وما إن يقتل الزعيم حتى يتفرق الأتباع إلى أن يظهر زعيم أخر ليجمع شملهم في ثورة جديدة ويتحرك لاحتلال مناطق أخرى ويهدد فيها النفوذ العباسي<sup>(7)</sup>.

ومن أهم الثورات التي ظهرت في بلاد ما وراء النهر ثورة يوسف بن إبراهيم المروف بالبُرُم<sup>(۱)</sup> – من موالي ثقيف ببخاري – والذي رفع علم الثورة تحت شعار

<sup>(</sup>۱) د، شاكر مصطفى : دولة يني العياس ، ج. ١ ، ص 277 .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد شلبي : الخلافة المباسية ، جد 3 ، ص 210 .

<sup>(</sup>٣) د. فاروق عمر : المباسيون الأواثل ، ج. 1 ، 227.

 <sup>(</sup>٤) البُرْم: الذي لا يدخل مع القوم ولا يخرج معهم، وقيل مصدر بُرمَ بالأمر برمًا إذا سنمه فهو برم، أي ضجر، وهذا هو الأقرب للصواب، الفيروزآبادي: القاموس المحيط، جـ1، ص1394، ابن منظور: لسان العرب، جـ21، ص43.

"الأمر بالمروف والنهى عن المنكر"، منكرًا على الخليفة المهدى (158–169هـ/ 744-785م) سيرته التى يعامل بها الرعية، ونجح يوسف فى جمع الناس حوله بما رفعه من شعار الأمر بالمروف والنهى عن المنكر، لأن الناس – غالبًا – ما تستهويهم مثل هذه الشعارات ومن ثم فقد عمت الثورة إقليم خراسان، وخاصة بلاد مرو الروذ، والطالقان، والجوزجان، ويوشنج، وإقليم بلاد ما وراء النهر وخاصة مدينة كش(1).

أصبح - إذًا - على الخليفة المهدى أن يواجه هذه الثورة، فأرسل إليها القائد يزيد بن مزيد الشيباني<sup>(۲)</sup> وبعد جولات عديدة، هُزم فيها العباسيون، اضطر يزيد إلى اللجوء إلى الخديعة فنادى بين الثوار، أن من لجأ إلى معسكره فهو آمن، فتفرق الثوار عن يوسف مما سهل ليزيد القبض عليه.

وقد اختلفت الروايات حول مصير الثاثر يوسف بن إبراهيم، فيتفق ابن الأثير وابن الجوزى وابن كثير، على أن يزيد قد حُمل يوسف على بعير وحوّل وجهه إلى ذئبه، وبعد وصوله إلى مدينة الرصافة قُطعت يداه ورجلاه، ثم قُتل هو وأصحابه، وصلبوا على الجسر(٣)، وينفرد اليعقوبي برواية يذكر فيها أن يوسف قد وصل إلى الخليفة المهدى وبعد حوار طويل بينهما، أمر الخليفة بقتله(٤).

وقد حاول بعض الخوارج أن يتأروا لقتلاهم من يزيد الشيبانى فتسللوا إلى بغداد وهاجموا يزيدًا على جسر نهر الفرات وجرت معركة عنيفة وقد سقط عدد من القتلى بين الطرفين . ولكن يزيدًا أفلت من الموت بأعجوبة . ويذكر اليعقوبى هذا الحادث قائلًا : إنها المرة الأولى التى دخل فيها الخوارج إلى بغداد وقتلوا عددًا من سكانها().

على كل حال، فقد قتل يوسف البُرْم، وإن كانت ثورته أقل شهرة من باقى الثورات الأخرى التى ظهرت في خلافة المهدى، حيث لم تمدنا المصادر بتفاصيل

<sup>(</sup>١) اليمقوبي تاريخ اليمقوبي جـ2 مس 278.

<sup>(</sup>٢) ذكر خليفة بن خياما: أن القائد هو: سميد بن سلم بن قتيبة بن سلم بن عمرو، تاريخ خليفة، ص 283.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى: المنتظم، جـ8، ص235. ابن الأثير: إلكامل، جـ5، ص233.

<sup>(1)</sup> اليعقوبي:البلدان، ص204.

<sup>(</sup>٥) اليمتوبي : نفس المندر ، نفس الجزء ، نفس الصفحة،

كثيرة حول هذه الثورة، ولم أعثر . على قدر علمى - على ما يفيد تجدد ثورات الخوارج - خلال فترة البحث - مرة ثانية.

النوع المثانى من الثورات الدينية التى ظهرت فى بلاد ما وراء النهر ثورات ترجع إلى أصول غير إسلامية، فهى تعد امتدادًا للزرادشتيه(۱)، والمانوية، والمزدكية، وغيرها من التيارات التى ظهرت قبل الفتح الإسلامي، وقد اختلفت آراء المؤرخين المحدثين حول الأسباب الحقيقية لهذه الثورات، فيذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن أن الغرص منها هو : تحويل الملك من العرب المسلمين إلى الفرس والمجوس(۱). أما الدكتور عبد العزيز الدورى فيقول : إن الدعوة العباسية " أحيت بعض المبادئ التى كانت متأصلة فى إيران قبل الفتح الإسلامي قلما خاب أمل أصحابها بالعباسيين ظهرت بشكل حركات زندقة متشحة بثوب إسلامي أحيانًا، وكشفت عن حقيقتها علنًا في بعض الأحيان (۱). أما الدكتور أحمد شلبي فيذكر أن السبب الحقيقي يرجع إلى عاملين :

اولاً: نظرية الحق الإلهى المقدس للأسرة الفارسية الحاكمة التي اعتنقها الفرس قبل الإسلام، فلما أسلموا اعتقدوا بأن آل البيت من العلويين أحق بالخلافة من العباسيين، لذلك فقد ثاروا ضدهم، ثانيًا: تحويل السلطة الفعلية إلى الفرس عن طريق ضرب العرب بعضهم ببعض، أو تنصيب خلفاء ضعفاء يحكمون من خلالهم(1).

ويقسم الدكتور حسن أحمد محمود هذه التيارات إلى قسمين ، أحدهما : تيار منافر ( ثورى ) ، والآخر: تيار متعاون. ويقول : إن معظم هذه الثورات ظهرت من

<sup>(</sup>۱) زرادشت: من أهل أذربيجان. ظهر أيام الملك بشتاسف بن لهراسف ومذهبه القول بأن النور والظلمة أصلان متضادان. وقد صنف كتابًا يدعو فهه لمذهبه يسمى (زند أوستا) أو (أهستا). هسم فيه المالم إلى قسمين: الروحاني، والجسماني، أو الروح والشخص، ويدعى أن موارد التكليف ثلاثة: الاعتقاد، والقول، والنعل، وأتباعه يعظمون النار. الشهرستاني: الملل والتحل، جـ2، ص14. الإمام الرازى: اعتقادات فرق السلمين والشركين، تحقيق: على سامى النشار، مكتبة النهضة المصرية، القامرة، 1938م، ص86.

<sup>(</sup>٢) د ، حسن إبراهين حسن : تاريخ الإسلام السياسي ، جـ 2 ، ص 102.

<sup>(</sup>٣) د - عبد العزيز الدورى : العصر العياسي الأول ، ص 67 ،

<sup>(1)</sup> الخلافة المباسية ، جـ 3 ، ص 95 - 97 .

التيار الأول الذي يمد امتدادًا للتيارات القديمة مثل المانوية والمزدكية (أ). أما الدكتور فاروق عمر: فيرى أن السبب الحقيقى لهذه التيارات يرجع إلى عوامل اجتماعية، حيث فشل العباسيون في تحقيق آمال الشعوب التي ثارت ضد الأمويين لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية. لذلك كان الغرض من هذه الثورات القضاء على سلطة بغداد ونفوذها في المنطقة، ولا يعنى هذا أن "العناصر التي ثارت تبنت المبادئ التي ثار من أجلها زعماء هذه الحركة، فالكثير ممن انضم إلى هذه الحركات أو تلك لم ينضم إليها إيمانًا بمبادئها، بل اعتبرها متنفسًا لسخطه ورمزًا للتعبير عن تذمره وتحقيق تطلعاته (القراق).

والحقيقة أننى أميل إلى أن السبب الحقيقى لهذه الثورات هو الكيد للإسلام والمسلمين. ويعجبنى هنا قول المقريزى الذى يشرح فيه هذه الحقيقة فيقول: واعلم أن السبب فى خروج أكثر الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانت فى سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم، بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد وكانوا يعدون سائر الناس عبيدًا لهم ، فلما امتُحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدى العرب. وكانت العرب عند الفرس أقل الأمم خطرًا ، تعظم الأمر وتضاعفت لديهم المسيبة ، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة فى أوقات شتى ... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجح فأظهر قوم منهم الإسلام "أ".

### والآن نعرض لأهم هذه الثورات:

### (4) ثورة بها فريد (١٦١هـ/ <sup>748</sup>م)

فى سنة (131هـ/ 748م)، ظهر فى إقليم نيسابور رجل يسمى "بها فريد ابن ماه فروردين" كان هذا الرجل من أهالى قرية زوزن<sup>(1)</sup>، غاب عن قريته سبع سنوات

<sup>(</sup>١) العالم الإسلامي في العصر العباسي ، ج. 1 ، ص 79.

<sup>(</sup>٢) العباسيون الأوائل ، ج. 1 ، ص 237 ،

<sup>(</sup>٣) الخطط ، جـ 4 ، ص 190 - 191 ،

عاش فيها في بلاد الصين. ثم عاد إلى قريته، وأظهر السحر الذي تعلمه، وأتى بأشياء غريبة حتى صدقه الناس، ثم ادعى أنه النبى المرسل إليهم. كما ادعى أنه رأى الجنة والنار، وأن الله تعالى قد أوحى إليه، وأمره أن يرتدى اللباس الأخضر، لباس أهل الجنة.

ادعى بها فريد النبوة – وأعلن مبادئ عقيدته الجديدة فآمن به كثير من المجوس، وفرض على أتباعه سبع صلوات، وهى: في توحيد الله الواحد وغبادته. والثانية: في خلق السماوات والأرض، والثالثة: في خلق الحيوان ورزقه، والرابعة: في الموت، والخامسة: في البعث والحساب، والسادسة: في أمل الجنة وأهل النار، والسابعة: في مدح أهل الجنة (١).

وكتب لأتباعه كتابًا - لم تذكر المصادر اسمه - باللغة الفارسية، وأمرهم بالسجود للشمس؛ كما أمرهم أن يتركوا شعورهم تطول، ونهاهم عن ذبح الأنعام إلا إذا هزلت وضعفت، وعن شرب الخمر، وأمرهم بالامتناع عن أكل الميتة (١).

انتشرت أفكار "بها فريد" في إقليم نيسابور، ومنها انتقلت إلى بلاد ما وراء النهر، وخاصة في سمرقند، حتى شكا الناس إلى أبي مسلم الخراساني من الفوضى والاضطراب الذي ساد البلاد لظهور هذه الجماعة، فأرسل أبو مسلم شبيب بن داح، وعبد الله بن سعيد إلى "بها فريد" فعرضا عليه الإسلام. فأسلم ولبس السواد شعار العباسيين، غير أنه ارتد عن الإسلام(")، فأرسل إليه أبو مسلم من قتله وتمكن من القبض على أتباعه فحبسهم.

أتباع بها فريد: إذا كان أبو مسلم قد نجع فى القضاء على "بها فريد" وقتله، وحبس باقى أتباعه، إلا أنه فشل فى القضاء على هذه الحركة قضاءً تامًا، لأن الأفكار عادة لا تموت بالقتل أو السجن. فقد ذكر ابن النديم: أنه مازال جماعة من أهل خراسان على مذهب "البها فريد" - وقت تأليفه للكتاب (عام 377هـ) - ويقول:

<sup>(</sup>١) البيروني: الآثار الباقية، ص180.

<sup>(</sup>٢) براون: تاريخ الأدب في إيران، ما، ج2، ص157.

<sup>(</sup>٣) الكرديزي: زين الأخبار، ص191.

"إنهم مازالوا يطبقون تعاليم ديانتهم "(۱). وبناءً على قول الشهرستاني، فإن هذه الفرقة قد اتخذت لها اسمًا آخر هو "السيسانية". ويرى أن هؤلاء القوم "أكثر خلق الله عداوة للمجوس"(۱).أتباع زرادشت،

## (5) ثورة إسحاق الترك "المسلَّمية" 137هـ/ 755م

فى سنة 137هـ/ 755م، استدرج أبو مسلم الخراسانى إلى قصر الخليفة المنصور وقتل هناك(٢)، وأسند المنصور ولاية خراسان وبلاد ما وراء النهر إلى القائد أبى داود خالد بن إبراهيم الذهلى – أحد نقباء بنى العباس – وفى ولايته ثار أصحاب أبى مسلم الخراساني في بلاد ما وراء النهر بقيادة "إسحاق الترك".

وأما عن شخصية الثائر إسحاق، فقد اختلفت المصادر حول الحديث عنه، فيذكر الشهرستاني أنه سُمى بالترك لا لأنه من أصل تركى، بل لأنه دخل بلاد الترك؛ ودعاهم إلى قبول الدعوة العباسية، وبعد قتل أبى مسلم فرّ إسحاق إلى بلاد ما وراء النهر، وادعى أن أبا مسلم لم يمت، وإنما اختفى في الجبال القريبة من الرى وسوف يظهر في آخر الزمان<sup>(۱)</sup>،

أما ابن النديم فقد ذكر روايتين حوله، الأولى تفيد أن إسحاق هذا من نسل الإمام يحيى بن زيد بن على، ثم فرّ هاربًا من بنى أمية إلى بلاد الترك، وادعى الإمامة هناك، واستطاع أن يستفيد من أنصار أبى مسلم، ولقى القبول بين أتباعه والرواية الثانية ينقلها عن مؤلف مجهول صاحب كتاب "أخبار ما وراء النهر من خراسان"، أن أحد البلخيين العالم بأمور المسلمية – أتباع أبى مسلم الخراسانى – يقول إن إسحاق هذا، كان رجلًا من أهل بلاد ما وراء النهر، وكان أميًا، وكان له تابع من الجن، وزعم أن أبا مسلم نبى أرسله زرادشت إلى الناس: وأنه حى لم يمت، وسوف يظهر ثانية في الوقت المناسب ليعيد لديانته منزلتها السابقة().

<sup>(</sup>١) ابن النديم: الفهرست، ص418،

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني: الملل والنحل، جـ2 ص43- 44.

<sup>(</sup>٢) التفاصيل في: المسمودي: مروج الذهب، جـ3، ص295- 297. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، جـ 10، ص 210.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل، جـ2، ص55،

<sup>(</sup>٥) الفهرست، ص19.

على كل حال، اتسعت ثورة إسحاق الترك، وشملت بلاد ما وراء النهر وأصبح بمثل خطرًا حقيقيًا على الخلافة العباسية في بلاد ما وراء النهر حتى عجز الوالى خالد بن إبراهيم (137– 140هـ) في القضاء عليها، وقد استمرت الثورة حتى نجح الوالى عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى (140– 143هـ) في القضاء عليها(1).

اتباع المُسلَّمية: نطرح هنا السؤال السابق، وهو هل نجح العباسيون في القضاء على ثورة المسلمية قضاءً تامًا؟ أم ظل لهم أتباع يعتنقون مبادئ هذه الفرقة؟

وبعرض هذا السؤال على المصادر التاريخية، تتضع لنا الإجابة فقد ذكر المسعودى: أن أتباع هذه الفرقة قد ظلوا حتى عام (322هـ)، ويطلق عليهم الكردكية واللودشاهية، ويضيف قائلا: وهاتان الفرقتان أعظم فرق المسلمية، وأن لهم أتباعًا في خراسان، وأصبهان وأذربيجان، وغيرها من الأمصار (١). أما ابن النديم: فإنه يطلق عليهم الخُرم دينية ". ويقول: "بلغنى أن عندنا ببلخ منهم جماعة يخفون أنفسهم (١). ويضيف الشهرستانى: أن فرقة المسلمية تنتشر في صغد سمرقند والشاش وإيلاق (١).

## (6) ثورة المُبيّضة "سبيد خامكان"

لم يكد يسعد الخليفة المنصور (136- 158هـ/ 753- 744م) بالقضاء على ثورة المسلمية بقتل إسحاق الترك زعيم الثورة، إذ سرعان ما اشتعلت ثورة المبيضة". ويسميهم الشهرستانى الأسبيد خامكية (٥) ومعناها: أصحاب الملابس البيضاء، ويبدو من هذا الاسم أنهم خلعوا السواد شعار العباسيين، وكانت ضرقة المبيضة امتدادًا لفرقة الراوندية (١) التي حاصرت قصر أبي جعفر المنصور بعد

<sup>(</sup>١) د . فاروق عمر: العباسيون الأوائل، ج. 1 ص 248 .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب، جـ3، ص298. البندادي: الفرق بين الفرق، ص155.

<sup>(</sup>٢) المعدر السابق، ص418- 419. براون: تاريخ الأدب في إيران، ما، ج2، ص166.

<sup>(1)</sup> الملل والنحل، ج2، ص55.

<sup>(</sup>٥) نفس المعدر، والجزء ، والصفحة.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزى: المنتظم، جـ8، ص92، ابن كثير: البداية والنهاية، جـ10،-ص74،

قتله لأبى مسلم الخراساني، لذا فإننى أرى أن المنصور كان معقًا – سياسيًا – في التخلص من أبى مسلم، فرجل له كل هذه الشعبية كان يمثل خطرًا حقيقيًا على الدولة، ويقول المسعودي في وصف الخليفة المنصور: كان من الحزم، وصواب الرأى، وحُسن السياسة على ما تجاوز كل وصف (١).

منهبهم: أما عن مذهب المبيضة، فيقول البغدادى: "فرقة أفرطوا فى أبى مسلم الخراسانى غاية الإفراط؛ وزعموا أنه صار إلهًا بحلول روح الإله فيه؛ وزعموا أن أبا مسلم خير من جبريل وميكائيل وسائر الملائكة، وزعموا أنه حى لم يمت، وهم على انتظاره، فإذا سُئل هؤلاء عن الذى قتله المنصور، قالوا: كان شيطانًا تصور للناس فى صورة أبى مسلم (١٠). وهكذا، أرى هذه الآراء المضللة دائمًا تطل على هذه البلاد، وتحاول أن تنشر أفكارها المسمومة بين أهلها، وعندما فشلت فى ذلك، قاموا بمهاجمة مسجد مدينة بومجكت ليلًا، وقتلوا المؤذن مع خمسة عشر مصليًا. وعلى رواية النرشخى، فإنهم قتلوا سكان المدينة جميعًا(١٠).

وأما الكرديزى فإنه ينسب إلى هؤلاء قتل الوالى خالد بن إبراهيم الذهلي<sup>(1)</sup> (137- 140هـ). ومما زاد من خطر الثورة انضمام المقنع إليهم كما سيأتي،

على كل حال، استمرت الثورة حتى كانت خلافة المهدى (158–169هـ/ 744–785م) الذى عهد بحكم خراسان للقائد حميد بن قعطبة (151–159هـ) فأرسل القائد جبريل بن يحيى، وأخاه يزيد للقضاء على المبيضة في بخارى، ونجح جبريل في محاصرة مدينة (بومجكت) ثم استولى عليها(٥)، وقتل زعيم الثورة وسبعمائة رجل من أتباعه. بينما فر الباقون إلى المقنع، ثم واصل القائد جبريل زحفه إلى سمرقند ليقضى على فلول الثورة هنالك(١).

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب، جـ3، ص312.

<sup>(</sup>٢) الفُرق بين الفرق، ص155.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخاری، ص103 ،

<sup>(</sup>عُ) الكرديزي: زين الأخبار، من196. وطبقًا لرواية الطبرى وابن الأثير وابن خلدون، فإنه قتل في ثورة الشيعة عام 140هـ/757م .

<sup>(</sup>ه) ابن الجوزي: النتظم، جـ\$، ص226.

<sup>(</sup>١) البهروني: الآثار الباقية، ص181. وهو ينقل عن كتاب "في أخبار المبيضة والقرامطة" لمؤلف مجهول.

#### (7) ثورة المقنع الخراساني (50هـ/ 767م)

إذا كان الشيعة قد خمدت أنفاسهم في بلاد ما وراء النهر، وأمن العباسيون خطرهم، فقد هبت زويعة عاتية استمرت قرابة ربع قرن من الزمان كادت أن تقتلع الإسلام في هذه البلاد، وتمثلت تلك الزويعة في ثورة المقنع الخراساني، الذي جهر بدعوته الفاسدة في بلاد ما وراء النهر عام 150هـ/ 767م، فكانت دعواه هذه بداية نضال استمر لفترة طويلة، وأثار فتنة ظلت آثارها فيما بعد.

يذكر النرشخى: أن المقنع كان أحد قواد خراسان فى ولاية أبى مسلم الخراسانى. وأنه صار وزيرًا للوالى عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى (140– 143هـ): ثم ادعى النبوة، فأرسل إلى المنصور، فسجنه ببغداد عدة سنوات، ثم أطلق سراحه وعاد إلى مرو<sup>(۱)</sup>.

ويضيف فامبرى: أن المقنع قد ادَّعى النبوة فى ولاية أبى مسلم، ولما كان يعلم أن أبا مسلم لا يطبق أى سلطان - بجانب سلطانه - فقد ركن إلى الهدوء؛ حتى قتل أبو مسلم، واشتعلت ثورة المبيضة فى خراسان وبلاد ما وراء النهر، فرأى أن الفرصة قد واتته فانطلق يجهر بنبوته (").

مذهبه: ادَّعى المقنع الألوهية، كما ادعى أنه ظهر من قبل في صورة آدم، ثم صورة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد – عليهم جميعًا الصلاة والسلام – ثم في صورة أبى مسلم الخراساني، وهو اليوم على الصورة التي يراها الناس! لأنه دخل في صورة بشر حتى يُرى من أتباعه، فأباح لهم الأموال والنساء(؟)، ومما ساعد المقنع في نشر مذهبه تلك الاضطرابات التي عمت منطقة خراسان وبلاد ما وراء النهر، وجعلت الطبقات الدنيا تُقبل على دعوته الباطلة.

انتشار مذهبه: انخذ المقنع من مدينة مرو مقرًا لدعوته، فكان يرسل الدعاة إلى، كل مكان، ولما ضاق عليه الحال بمرو، عبر نهر جيحون، ونزل بقرية كش ونسف (نخشب)، ويذكر النرشخى، أن رجلا من العرب يسمى عبد الله بن عمر قد

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری، ص95.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بخاري، ص81.

<sup>(</sup>٢) الرازي: اعتقادات فرق السلمين والمشركين، ص79.

تبعه هو وأسرته، وكان يدعو لمذهبه (۱). ويضيف أن أول قرية دخلت في دعوة المقنع هي قرية سويخ (۲) وقد فتلوا أمير المدينة عمرو السويخي، وانضموا إلى المقنع، وبعد قليل عمت هذه الدعوة الفاسدة بلاد سمرقند، وبخارى، ثم عظمت الثورة فكان الثوار يقطعون الطريق على قوافل المسلمين، وينهبون القرى، ويخربون البيوت.

أما المقنع فقد اتخذ من قلعة سنام<sup>(۱)</sup> – في كش – مخبأ حصينًا له، أقام فيه طول مدة الثورة، وكان يدير شئونه بواسطة نوابه الأقوياء، ويصف البغدادي هذه القلمة "بأن جدارها كان من آجُر"، ودونها خندق كبير، وقد اشترك أهل الصغد والأتراك الخُرلُخيّة (1) معه ضد المسلمين (9).

#### بداية الحرب ضد المقنع

أصبح المقنع وأتباعه يمثلون خطرًا حقيقيًا على الدولة العباسية وأصبح على الأمير حسين بن معاذ أمير بخارى أن يواجه هذه الخطر المتزايد، فسار بكل قواته ومعه أهل بخارى المسلمون، وعلى رأس الجميع القاضى عامر بن عمران، وذلك في سنة 159هـ/ 775م قاصدين قرية نرشخ، حيث مركز أتباع المقنع، وتقدم إليهم القاضى محاولًا شرح الدين الصحيح لهم، مبينًا لهم خطأ موقفهم، داعيًا إياهم إلى مقارعة الحجة بالحجة، غير أنهم أجابوه بكل قسوة، قائلين: "نحن لا نفقه ما تقول" وإزدادوا كفرًا ونفاقًا، ولم يتبلوا نصيحة القاضي(۱)، وهذا الموقف فيه أكبر رد على المستشرقين الذين يصورون القادة المسلمين في صورة القتل والبطش والتنكيل بأعدائهم.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بخاري، ص100.

<sup>(</sup>٢) سُوْبِخ: إحدى قرى نسف. ياقوت: معجم البلدان، ج3، ص277.

<sup>(</sup>٣) سنام: قلعة بما وراء النهر. القرويتي: آثار البلاد، ص446.

<sup>(</sup>عُ) الخُرلُخيّة : جنس من الترك يميشون في خيام ، وأكثر ما يأكلون لحوم الصيد، والحديد عندهم قليل ويسكنون وراء فرغانة اليمقوبي البلدان ص 26.

<sup>(</sup>٥) البغدادي: الفّرق بين الفِرق، ص156 -

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص207.

عندما فشلت لغة الحوار والموعظة، وخاب مسعى القاضى، وأهل الصلاح، نشب القتال، واشتدت الحرب بين المسلمين والثوار، انتهت الجولة الأولى لصالح المسلمين، الذين قتلوا ما يقرب من سبعمائة رجل من الثوار، مما اضطرهم إلى عقد صلح مع المسلمين نص على:

- (1) ألا يقطع الثوار الطريق على السلمين.
  - (2) ألا يقتلوا من المسلمين أحدًا.
- (3) أن ينصرفوا إلى قراهم ويعودوا إلى طاعة الأمير(١).

ثم أخذوا عليهم العهد ، ووقّع أعيان المدينة على هذا الصلح، ولكن بعد عودة المسلمين إلى فتال المسلمين.

وأخذوا في تخزين الغادِّل، في حصونهم خوفًا من محاصرة المسلمين لهم(٢).

#### مواصلة الحرب ضد المقنع

عندما وصلت هذه الأنباء إلى الخليفة المهدى في بغداد، وعلم فشل أمير بخارى في القضاء على الثورة أرسل القائد جبريل بن يحيى لمحاربة المقنع فجاء إلى بغارى، وتحرك سريعًا إلى قرية نرشخ، وأمر بحفر خندق حولها. وأحكم الحصار عليها، ونجح في اقتحام الحصن، وقتل كثيرًا من الثوار. مما اضطرهم إلى طلب الأمان، ثم تعاهدوا على تجديد الصلح السابق. ويذكر النرشخى – على الرغم من الاضطراب الواضح في روايته – أن الثوار قد حملوا السلاح إلى معسكر المقنع في سنام، ويؤكد الطبرى وابن الأثير على أن القائد جبريل قد نجح في قتل اثنين من قادة جيش المقنع، وهما: حكيم بن أحمد، و خشوى بينما فر الثالث وهو كولا رتكين إلى المقنع فأخبره بما وقع (أ). أما القائد جبريل بن يحيى فإنه واصل سيره

<sup>(</sup>١) النرشخي: تاريخ بخاري. ص103.

<sup>(</sup>٢) الترشخي: نفس الصدر حس 105.

<sup>(</sup>٣) د. شاكر مصطفى: دولة بني العباس، جا ، ص 292.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم، جـ4، ص548. الكامل، جـ5، ص230.

إلى سمرقند للقضاء على بقايا أنصار المقنع<sup>(١)</sup>، وعلى الرغم من عظم قواته إلا أنه فشل في القضاء على أنصار المقنع هناك.

#### الخليفة المهدى يغير القيادة ويواصل القتال

لم يكن مستغربًا وحالة بلاد ما وراء النهر قد وصلت لهذه الدرجة، أن يستبد القلق بالخليفة المدي<sup>(٢)</sup> (158- 169هـ/ 775- 785م)، خاصة وأن جيشه قد فشل في القضاء على المقنع، مما اضطره للذهاب إلى نيسابور للقضاء على المقنع،

وهناك عزل المهدى عبد الملك بن يزيد (160- 161هـ) حاكم خراسان، وولى مكانه معاذ بن مسلم (161- 166هـ) الذى حضر إلى مرو، ومن هناك تجهز لمواصلة الحرب، وانحدر إلى صحارى جيحون قاصدًا بخارى بقوة بلغت ثلاثة آلاف جندى، مجهزين بما يلزمهم من السلاح والعتاد، ثم يمم وجهه إلى سمرقند. وبعث إليه أمير هراة سعيد الحرشى بعشرة آلاف رأس من الضأن (")، ليستعين بها، في طريقه، وعلى الرغم من كل هذه الاستعدادات، فإن أنصار المقنع نجحوا في مهاجمة المسلمين في سهول بيكند، وقتلوا كثيرًا منهم، واضطروهم إلى التقهقر إلى صحارى بخارى مرة ثانية (الى السلب والنهب، وأثاروا الذعر بين سكان هذه البلاد.

وأمام هذه الانتصارات المتلاحقة لأنصار المقنع فقد كافأهم برؤيته، وساق لنا النرشخى حديثًا شائقًا عن هذه الواقعة لا بأس من ذكرها هنا - باختصار - لنقف على مدى عقول هؤلاء الناس؛ يقول: كان هناك خمسون ألفًا من الأتباع يرابطون بظاهر باب الحصن وكلهم في شوق إلى رؤية زعيمهم ولو لمرة واحدة، فأبى المقنع، ويعث إليهم بغلامه ومعه رسالة جاء فيها: "نبئ عبادى أن موسى أراد أن يرانى جهرة فغشى بصره من شدة أنوارى، فلم يرنى، فمن يرنى يحترق بنورى" (6)، وكان

<sup>(</sup>۱) فامبرى: تاريخ بخارى، ص85.

<sup>(</sup>٢) أنظر الحوار المتع الذى دار بين الهدى وأهل بيته وقادة جيشه حول حرب المقنع في العقد الفريد، جـ1، ص224 وما بمدها.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية، ج10، ص130.

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الأرب، جـ22، ص-109 - 111.

<sup>(</sup>٥) شاكر مصطفى : دولة بني العباس ، جـ ١ ص 293 - 294.

جواب أتباعه: نبذل حياتنا عن طيب خاطر في سبيل تحقيق ما تصبو إليه نفوسنا من التطلع إليك.

ولم يجد المقنع بدًا إزاء إصرارهم من أن يحقق لهم رغبتهم بالخروج إليهم فى يوم معلوم عند الحصن، وفى هذا اليوم اصطف نساؤه داخل الحصن وبيد كل واحدة منهن مرآة تنعكس على صفحتها أشعة الشمس الضارية، وحين أحكم الأمر، أمر المقنع بفتح أبواب الحصن وكان من الطبيعى أن ينعكس ضوء الشمس على أعين أتباعه، الذين خروا له سجدًا، وهم يصيحون ويسألونه العفو، فبعث إليهم غلامه، ليقول لهم على لسانه: "إنه قد رضى عنهم ووهبهم نعيم الدنيا"(۱). وهذا يدل على ذكاء المقنع، ويدل فى الوقت نفسه على سذاجة هؤلاء بحيث يخيل إليهم مثل هذه الأشياء، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

#### ولاية سعيد الحرشي ونهاية المقنع

هكذا، أصبح المقنع خطرًا حقيقيًا أمام الخلافة العباسية، مما اضطر الخليفة المهدى إلى تغيير القيادة للمرة الثالثة، فعزل القائد معاذ بن مسلم، وولى مكانة سعيد الحرشي<sup>(۱)</sup> - أمير هراة - وأصبح عليه أن يواجه ثورة المقنع الذى استفحل خطره.

كان سعيد على علم تام بمجريات الأمور، فأظهر نشاطًا بالغًا يفوق من سبقه. فبدأ بإقامة البيوت لجنود المسلمين، حتى يقووا على الحرب في فصل الشتاء القارس<sup>(7)</sup>، وطلب مددًا من الخليفة المهدى فأمده بثلاثين ألفًا. تحرك سعيد الحرشي إلى حصن المقنع، وفرض الحصار عليه، واستمر هذا الحصار لمدة عامين كاملين، حتى استسلم له أحد قادة المقنع ومعه ثلاثون ألفًا من المقاتلة. شجع هذا الاستسلام القائد سعيد على إحكام الحصار، وهكذا بات المقنع وأنصاره في خطر

<sup>(</sup>۱) النرشخي: تاريخ بخاري ص107- 108.

<sup>(</sup>۲) سعيد الحرشى المذكور، بخلاف القائد سعيد الحرشى الذي غزا بلاد الصفد في خلافة هشام ابن عبد الملك عام (103هـ/ 721م) فالفرق الزمني بين القائدين كبير جدًا، انظر: اللواء محمود خطاب: قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر، ص374 وعن أعمال هذا القائد المباسى انظر: الكرديزي: زين الأخبار، ص203.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل. جِـ5، ص238.

حقيقى، بسبب ما وقع بهم من شدة الجوع، وبعد وقت قصير، أعلنوا الاستسلام جميعًا دون قيد أو شزط<sup>(۱)</sup>. وأصبح المقنع وحيدًا فريدًا داخل قلعته.

وقد أورد لنا النرشخى رواية لطيفة عن هلاك المقنع لا بأس من إيرادها هنا، لأنها تدلنا على هلاك الظالمين. يقول النرشخى عن أبى على محمد بن هارون أحد رجال الدين في مدينة كش، إنه قال: كانت جدتى من جملة النسوة اللاتى استأثر بهن المقنع لنفسه، وعندما اشتد به الحصار، ورأى أنه لا فائدة من المقاومة أمر جميع أزواجه بالشرب من الماء التي وضع فيه السم، فشرين جميعًا غير هذه المرأة – التي لم يعلم بحالها – ثم ذهب المقنع إلى غلامه فضريه بالسيف، ثم خلع ثيابه وألقي بنفسه في النار(١)، وتصاعد الدخان، ولم يُر له أي أثر(١). ثم فتحت شابة الحرشي والمسلمون الحصن(١)، وهذه نهاية هذه المرأة باب الحصن؛ فدخل سعيد الحرشي والمسلمون الحصن(١)، وهذه نهاية الظالمين، فعليه غضب الله تعالى وبذلك انتهت ثورة المقنع.

#### أتباع المقنع

من الغريب أن تبقى هذه الأفكار الفاسدة، والمعتقدات الخاطئة في خراسان وبلاد ما وراء النهر إلى أزمنة متأخرة. فيذكر صاحب حدود العالم (ت372هـ): أن أكبر عدد لهؤلاء يوجد بين سكان إيلاق والشاش (ه)، ويحدثنا المقدسي (ت378هـ/888م): أنه رأى في بلاد ما وراء النهر قومًا من هؤلاء ومذهبهم الزندقة (١٠٠٠ والبيروني (ت440هـ/ 1048م) يقول عن المقنع: "وله شيعة بما وراء النهر يدينون بدينه مستخفين في الظاهر بالإسلام (١٠٠٠ ويضيف الكرديزي (ت443هـ/ 1051م): أنه رأى أتباع المقنع في بلاد ما وراء النهر (١٠٤٠م).

<sup>(</sup>١) الطبرى: تاريخ الأمم، جدك، ص566.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بخاري، ص109 ـ

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ3، ص23.

<sup>(</sup>٤) يذكر البيروني: أنه وجد في التنور، وقُطع رأسه وأرسل به إلى الخليفة المهدى في بغداد. انظر: الأثار الباقية، ص181.

<sup>(</sup>٥) مجهول: حدود العالم، س84.

<sup>(</sup>٦) أحسن التقاسيم، ص275.

<sup>&#</sup>x27;(٧) المصدر السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٨) زين الأخبار، ص204.

ويبدو أن هذه الطائفة قد استمرت الأكثر من ذلك، فالنرشخى (ت12هم/ 1128م) يذكر أن أتباع المقنع في ولايتن كش ونسف (نخشب)، وبعض قرى بخاري (أ). والسمعاني (ت562هه) يحدد إقامتهم في سمرقند بقصر خشتوان وقصر عمير (أ). ويضيف ابن العبرى (ت686هه/ 1286م) أن المقنع كان قد وعد أتباعه بأن يظهر روحه في قالب رُجُل رمادى الشعر، يركب حصانًا رمادى اللون، ثم يرجع إليهم، ويتسبب في سيطرتهم على الكرة الأرضية (أ). ومن الغريب بعد كل هذه الأحداث أن نجد المستشرق فامبرى يتهم المؤرخين المسلمين، بالافتراء على المقنع وعقيدته (أ). وهذا المسلمين، بالافتراء على المقنع وعقيدته (أ). وهذا المستشرق فامبرى يتهم المؤرخين المسلمين، بالافتراء على المقنع وعقيدته (أ).

وصفوة القول: إن ثورة المقنع كانت تمثل خطرًا حقيقيًا على الخلافة العباسية، وقد نجحوا في القضاء على هذه الثورة بعد حرب استمرت ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وبذلك انحسرت موجة الفتن الدينية بالتدريج، ومن بقى منهم توارى من القوم، وعاد الهدوء والاستقرار إلى بلاد ما وراء النهر.

وبالقضاء على هذه الثورة لا نجد أية ثورات دينية - خلال فترة البحث - فى بلاد ما وراء النهر، ولعل جهود الخليفة المهدى نجحت فى القضاء على أمثال هؤلاء، يقول صاحب الفخرى: كان المهدى شهمًا فطنًا كريمًا، شديدًا على أهل الإلحاد والزنادقة؛ لا تأخذه فى إهلاكهم لومة لاثم (٥). ويضيف صاحب "تاريخ الخلفاء": كان المهدى جوادًا ممدوحًا، محببًا إلى الرعية، حسن الاعتقاد، تتبع الزنادقة، وأفنى منهم خلقًا كثيرًا، وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل فى الرد على الزنادقة والمحدين (١).

وفى ختام الثورات الدينية نسوق هنا كلامًا طيبًا للشهرستانى حول هذه العقائد الفاسدة، فيقول فيما يتعلق بهؤلاء الفلاة: "يفالون فى حق أثمتهم إلى حدّ أنهم يعتبرونهم فوق المخلوقات وينسبون إليهم الفضائل الملكوتية والصفات الإلهية،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری، ص110.

<sup>(</sup>r) الأنساب، ج5، ص10 لفظ 'الكاخْشُتُواني'، وص 189 نفظ 'الْبَيْضيُّ'

<sup>(</sup>٣) تاريخ مختصر الدول، ص217- 218.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بخاري، ص89.

<sup>(</sup>٥) ابن طباطبا: الفخرى، ص179،

<sup>(</sup>٦) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص271.

وهم فى أغلب الأحيان يشبّهون أحد الأثمة بالله (تعالى)، وكثيرًا ما يرون الله (تعالى) إنسانًا، وبدءُوا يُفْرطون ويُفرَّطون فى الغلو والتقصير؛ وهم بهذا اللون من التشبيهات يُبْرزون ميلهم إلى اعتناق الحلوليَّة (الاعتقاد بأن الله قابل للحلول فى جسم الإنسان) وكذلك يفعل اليهود والنصارى....، وبِدَع الغلاة محصورة فى أربع؛ التشبيه، والبداء، والرجعة، والتناسخ، وهم ألقاب وبكل بلد لقب(1).

<sup>(</sup>١) الشهرستاني: الملل والنحل، جـ1، ص173- 174.

### المبحث الثاني

## الثورات السياسية

لم يكد ينجح العباسيون فى فرض سيطرتهم على إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر حتى واجهوا كثيرًا من الثورات السياسية، والتى تزامنت مع الثورات الدينية، مما كان له أكبر الأثر على مصير الأحداث، فى بلاد ما وراء النهر، ومن هذه الثورات:

#### (١) ثورة زياد بن صالح الخزاعي (١٥٥هـ/ 752- 753م)

بعد أن حقق أبو مسلم الخراسانى النصر الكبير على أعدائه الأمويين ونجح فى قيادة الثورة العباسية فى إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر – كما سبقت الإشارة – واجه ثورة عاتية من بعض عماله الحاقدين عليه مكانته التى تمتع بها فى قلوب أهل خراسان، الذين رأوا فيه زعيمًا دينيًا كبيرًا، بالإضافة لكونه المثل الشرعى للخلافة العباسية، ومن هؤلاء القائد زياد بن صالح الخزاعى(١٠)، الذى قضى على ثورة شريك المهرى فى بخارى (١٦٥هـ/ ٢٥٥م) – كما سبق القول – والذى عينه أبو مسلم حاكمًا عامًا على إقليم الصغد مكافأة له.

<sup>(</sup>١) زياد بن صائح الحارثي (135هـ =752 م): كان والى الكوفة عند قيام العباسيين في خراسان والعراق. ولما عظم أمرهم خرج برجاله إلى الشام (سنة 132 هـ) فأقام إلى أن انتظم الأمر لبنى العباس، فخرج عليهم في ما وراء النهر، وتبعة جمع كبير من أنصار الأمويين، وقتله أبو مسلم الخراساني البلاذري: أنساب الأشراف ج2س 13. الزركلي: الأعلام ، ج 3 ، ص 45.

فبعد عودة أبى مسلم إلى مرو، أعلن زياد استقلاله ببخارى، وانضم إليه أهل كش وشاغر<sup>(1)</sup>. فأرسل خالد بن إبراهيم الذهلى أحد نقباء بنى العباس وحاكم طخارستان فى ذلك الوقت، نصر بن راشد للاستيلاء على مدينة ترمذ<sup>(1)</sup> وذلك لموقعها المهم على نهر جيحون، وأعلنت هى ومدينة الطالقان الانضمام إلى زياد بن صالح، فقتلوا نصر بن راشد، وغنموا متاعه، واستولوا على جيشه،

لم ييأس خالد بن إبراهيم، فأرسل إليهم القائد عيسى بن ماهان، وأمده بما يلزمه من العتاد، ونجح عيسى فى القضاء على الثورة، وأعلن استيلاءه على ترمذ، ولكن الثورة ظلت مشتعلة فى بخارى، وعندما وصلت هذه الأنباء إلى أبى مسلم فى مرو - وكان بصحبته سباع بن النعمان الأزدى - عبر نهر جيحون عند مدينة آمل، متوجهًا إلى بخارى لواجهة زياد بن صالح.

وقبل أن نواصل الحديث عن هذه الحملة، لنا وقفة مع آراء المؤرخين في قضية سباع بن النعمان الأزدى. فقد ذكر الطبرى وابن الأثير أن سباع هذا قد أرسله أبو العباس السفاح للقضاء على ثورة زياد بن صالح في بخارى، وأوصاه أن رأى فرصة أن يتب على أبى مسلم فيقتله (٢) وتمضى الرواية فتذكر أن أبا مسلم قد علم بهذه الوصية، فحبس سباعًا بمدينة آمل. وعندما تقدم إلى بخارى وسأل عن سبب ثورة زياد بن صالح، أخبره بعض قواد زياد أن سباع هو الذي أغراه بالثورة فكتب أبو مسلم إلى عامله بمدينة آمل يأمره بقتل سباع.

أقول، يبدو الاضطراب، واضحًا في هذه الرواية من عدة وجوه:

<sup>(</sup>١) شاغر: من قرى بخارى. ياقوت: ممجم البلدان، ج2، ص272.

<sup>(</sup>٢) تُرمِّد: مدينة حسنة؛ تقع على الضغة الشمالية لنهر جيحون بالقرب من مصب نهر سُرِّحان، ويقول السمماني إن أهلها يتطقون باسمها تُرميد، وفي المصر الحديث وبالتحديد في عام 1894م بنى الروس حصن ترمد الذي على مسيرة خمسة أميال من أطلال ترمد القديمة، وفي عام 1916م، فُتح الخط الحديدي المقد بين بخارى وترمد. ودمرت المدينة أشاء الثورة الروسية ثم أعيد بناؤها من جديد، وتسمى حاليًا ترمز السمعاني: الأنساب بجا اص 459، دائرة المارف الإسلامية، مادة ترمد، مو، جـ69، ص286-029.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم، جـ4، صـ31، الكامل، جـ5، صـ96،

أولًا: إن سباع بن النعمان هذا، ذكر الطبرى وابن الأثير والدينورى؛ أنه كان والياً على سمرقند(١) من قبّل أبى مسلم أثناء الثورة، فمتى وصل سباع إلى أبى العباس السفاح في الأنبار؟١.

ثانيًا: لابد أن تكون وصية السفاح لسباع والذي أمره فيها بقتل أبي مسلم لا بد أن تكون قد تمت سرًا بين الاثنين. فما كان السفاح يأمن جانب أبي مسلم، خاصة وهو يعلم أن الثورة العباسية قد قامت على عاتقه، وتمت تحت سمعه ويصره، ويعلم كذلك مدى حب الجنود له (٢). ومما يقوى هذا الرأى. أن بعض المصادر ذكرت أن أبا جعفر المنصور عندما حضر إلى أبي مسلم في خراسان سنة (١٤٥هـ)، ورأى مكانته عند الجند، عاد فأوصى أخاه السفاح بقتل أبي مسلم، فأوصاه السفاح أن يكتم هذا الأمر، ولا يحدث به أحدًا خوفًا من أن يصل الكلام إلى أبي، مسلم (١). أقول، متى وصل سباع إذًا للسفاح في الأنبار حتى يدور بينهم هذا الحديث الذي يوصيه فيه بقتل أبي مسلم؟!

ثالثًا؛ من الغريب أن الرواية نفسها تذكر أن سبب ثورة زياد، إغراء سباع بن النعمان له، وهكذا يبدو لنا أن سباع هو البطل الحقيقي لهذه الثورة، فهو حاكم لمدينة سمرقند من قبل أبي مسلم الخراساني، وفي الوقت نفسه يذهب إلى الأنبار لقابلة الخليفة السفاح، فيأمره بالقضاء على ثورة زياد بن صالح ويقتل أبي مسلم الخراساني، كما أنه في بخاري يغرى زياد بن صالح بالثورة ضد العباسيين، أظن أن الرواية لا تتفق مع الأحداث، ولا مع العقل،

على كل حال، عبر أبو مسلم نهر جيحون، قاصدًا بخارى للقضاء على ثورة زياد، وعندما وصل إلى المدينة، كان من الطبيمي أن يلتف الجنود حوله - وذلك لم تمتع به من شخصية جذابة، قوية، مؤثرة، تغرى كل من خرج عليه بالوقوف معه - ويتفرقوا عن زياد، الذي صار وحيدًا، ففر إلى حاكم ياركث الذي أمنه، وبعد قليل - خوفًا من المباسيين - قتله وأرسل براسه إلى أبي مسلم في بخارى (٥).

<sup>(</sup>١) نفس المسدر والجزء، ص365. ابن الأثير: نفس المصدر والجزء، ص74، الأخيار الطوال، ص527.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة: عيون الأخبار، جا، ص134. ابن خلكان: وفيات الأعيان، جدَّ، ص120.

<sup>(</sup>٢) أبن قتيبة: الإمامة والسياسة، ص360- 368. ابن الجوزى: المنتظم، جـ7، ص313.

<sup>(</sup>٤) ياركك: قرية من قرى أشروسنة، ثم حولت إلى سمراتند، باقوت: معجم البلدان، جـ1، ص320.

<sup>(</sup>٥) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ4، ص371. ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص96.

ثم توجه خالد بن إبراهيم الذهلى للقضاء على فلول الثورة، فنجح في القضاء على ثورة الطالقان وكش(1). وأرسل جنده إلى مدينة شاغر، وفرضوا عليها الحصار، حتى أعلنوا الاستسلام، وطلبوا الصلح، فأجابهم وأعطاهم الأمان، وعندما اطمأن أبو مسلم على الأوضاع في بلاد ما وراء النهر عاد إلى مقر حكمه في مرو.

## (2) حركة أهل طخارستان (132هـ/ 750م)

نشبت ثورة أهل طخارستان ضد العباسيين، وللأسف لم تمدنا المصادر بالتفاصيل اللازمة حول هذه الثورة، ولكن يبدو من كلام الدينورى أن قائد هذه الثورة يُدعى منصور (هكذا)، وقد نجح القائد المغلّس بن السَّرى في القضاء على هذه الثورة، أما قائد الثورة، فقد فرّ مع نفر من اصحابه، حتى ماتوا عطشًا في الصحراء(١).

## (3) حركات الأمراء المحليين ضد الخلفاء العباسيين

بتولى أبى جعفر المنصور الخلافة العباسية (136- 158ه/ 753- 774م) وتخلصه من ألد أعدائه أبى مسلم الخراسانى (ت731ه/ 755م) كان من الطبيعى أن يوجه أنظاره إلى بلاد ما وراء النهر، فأرسل الليث بن نصر بن سيار – مولى أمير المؤمنين – إلى إقليم فرغانة، وكان أميرها يومئذ يُدعى (قبران بن أفراكفون). وكان مقيمًا آنذاك بمدينة كاشفر وبعد حروب طويلة بين الجانبين طلب ملك فرغانة الصلح. فوافق الليث بشرط أن يؤدى جزية ضخمة من الأموال، وجدير بالذكر، أن هذا الأمير أوفد من قبله سفيرًا يدعى (باتيجور) إلى الخليفة المنصور، والذى عرض عليه الإسلام، فأبى قائلا: "لا أخون الملك الذى وجّهنى"(٢). وقد ظل في الحبس في سجن بغداد – لأسباب لم يذكر المؤرخون عنها شيئًا – حتى كانت خلافة المهدى فأطلق سراحه.

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى: المعدر السابق، نفس الجزء، ص326، ابن كثير: البداية والنهاية، جـ10، ص56.

<sup>(</sup>٢) الدينوري: الأخبار الطوال، ص546.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص271.

وفي خلافة المهدى (158- 169هـ/ 744- 785م) وفي أثناء ثورة يوسف البَرِّم - التي سبق الحديث عنها - أرسل المهدى أحمد بن أسد<sup>(1)</sup> بحملة جديدة على إقليم فرغانة ففتح مدينة كاسان- والتي صارت مقرًا للملك - واستعاد نفوذ العباسيين على الإقليم<sup>(1)</sup>.

وأعقب المهدى هذه الحملة بحملات أخرى على هذا الإقليم، كان يدعوهم فيها إلى طاعته. وفي إشارة من الميعقوبي - لم نجدها عند غيره من المؤرخين - يذكر الملوك الذين أعلنوا الولاء مرغمين للخليفة المهدى، وهم: ملك كابل شاه وملك الصغد، وملك طخارستان، وملك فرغائة، وملك أشروسنة، وملك الترك الخَرِّلُخية، وملك التَّبِّتُ، وملك التغزغز، وإمبراطور الصين (٣).

ويبدو أن هذه الطاعة لم تدم، ففى خلافة الرشيد (139–170هـ/ 756–786م) أرسل الوالى الغطريف بن عطاء (١) الكندي (١٥ ( 175– 171هـ/ 792– 793م) حاكم خراسان، القائد عمر بن جميل إلى فرغانة لمحاربة جبغويه (١) ونجع عمر فى القضاء عليه وطرده خارج البلاد. وبعد عزل الغطريف (٣) وتولية الفضل بن يحيى البرمكى حكم خراسان (171– 179هـ/ 794– 795م) غزا بلاد ما وراء النهر. وقام بعدة حملات عسكرية كُلَّت بالنجاح حتى دان له بالطاعة ملوك بخارى وأشروسنة

<sup>(</sup>١) أحمد بن أسد بن سامان (250 هـ = 864 م):

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي: نُفس المعدر ونفس الجزء، ص278،

<sup>(</sup>٣) د . شاكر مصطفى : دولة بنى المياس ، ج 2 ، ص 278 ،

<sup>(</sup>٤) النطريف بن عطاء: أخو الخيزران ،خال الهادى والرشيد ولى خراسان للرشيد سنة(175هـ) بعد العباس بن جعفر شم عزله سنة (176هـ) وولاها حمزة بن مالك بن الهيشم الخطيب البغدادى ثاريخ بغداد ، جداد ، حال .

<sup>(</sup>٥) عن ولايته انظر: ابن الجوزى: المنتظم، جـ9، ص10، ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص288، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص218- 221.

<sup>(</sup>٦) الكرديزي: زين الأخبار، ص207. ويسميه (جيبويه)،

<sup>(</sup>٧) يملل اليمقوبي سبب عزل النطريف إلى ضعف شخصيته واضطراب البلاد في عهده، تاريخ اليعقوبي، جـ2، ص286.

الذى لم يخضع لأحد قبل ذلك (۱) - على قول الكرديزى - أما ابن الأثير فيقول: فحضر عنده صاحب أشروسنة وكان ممتنعًا (۲)، ويضيف اليعقوبى: أنه أخضع ملك الطائقان وملوك الترك (۲).

وفى خلال مُقام المأمون بخراسان (198- 218ه/ 833- 834م) بعد أن وصله كتاب أمير المؤمنين الرشيد بتوليته: "خراسان بثغورها وكورها وأجنادها وخراجها وطرازها وبريدها، وبيوت أموالها وصدقاتها وعشورها، وجميع أعمالها فى حياته ويعد موته (1) اضطر لإرسال جيشه لمحارية الصغد، وفرغانة، وأشروسنة، حتى أدعن له الجميع بالولاء وقدم له الحكام المحليون فروض الطاعة (٥). ويذكر ابن الأثير: أن المسلمين قاموا بحملة على مدينة كولان (١) - من بلاد الترك - عام الأثير: أن المسلمين قاموا بحملة على مدينة كولان (١) - من بلاد الترك - عام 194هم/ 108م - وهى الآن مدينة طرطى Tartri من مركز أوليا أتا (٨) مدينة طرطى وقد استُشهد في هذه الحملة الزاهد شقيق بن إبراهيم البلخي (٨).

وكان على المأمون قبل أن يبدأ صراعه مع أخيه الأمين (195هـ/ 811م) أن يواجه عدة مشكلات خارجية، ومنها: أن جبغويه حاكم فرغانة أعلن المصيان، وامتنع عن طاعة المأمون، وانضم إليه خاقان ملك التبت. أما ملك كابل فقد استعد للفارة على بلاد المسلمين التى تليه، ورفض أمير أترار دفع الجزية التى كان يؤديها للمأمون من قبل.

وهكذا؛ بات المأمون في موقف عصيب، لدرجة جعلته يفكر في ترك خراسان لأخيه محمد الأمين، ويذهب إلى خاقان ملك الترك يستنجده ضد أخيه. ومن

<sup>(</sup>١) زين الأخبار، ص208.

<sup>(</sup>٢) الكامل، جـ5، ص305 .

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص286.

<sup>(</sup>٤) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ4، ص646.

 <sup>(</sup>٥) البلاذري: فتوح البلدان، من565.
 (٦) كُولان: بليدة في حدود بلاد الترك ناحية ما وراء النهر. ياقوت: ممجم البلدان، جـ4، ص494.

<sup>(</sup>٧) بارتولد: تركستان، ص323.

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص370.

حُسِّ حظ المأمون ظهور ذى الرئاستين الفضل بن سهل(١) ووقوفه إلى جواره. حيث أشار عليه بالأصلح، فأمره أن يكتب إلى جبغويه، وخاقان فيوليهما بلادهما. وأن يبعث إلى ملك كابل بعض الهدايا من خراسان، وأن يترك لملك أترار الجزية عامًا بأكمله(١) وهذه خطة ذكية تدل على عبقرية الفضل بن سهل. فقد أمن المأمون من أعدائه، ليتفرغ لحريه ضد أخيه الأمين. يقول ابن الأثير: "فعرف المأمون صدقه (يعنى الفضل)، ففعل ما أشار به. فرضى أولئك الملوك العصاة (١). وبعد أن نجح المأمون في التخلص من أخيه الأمين، واستقرت له الأمور في إقليم خراسان عدل عن سياسته الخارجية – السابقة – وأعاد سيطرته على هذه الأقاليم مرة ثانية، يقول الكرديزى: "وعدل بين الناس، وكان يأتى كل يوم إلى المسجد الجامع في مرو، ويقضى المظالم، ويستمع إلى شكاوى الناس وينصفهم (١).

وهكذا نستطيع القول، إن المأمون قد نجح في سياسته الخارجية – خلال ولايته لخراسان – فقد استطاع أن يهادن أعداءه، حتى تخلص من أخيه الأمين، ثم التفت إليهم، وأعادهم إلى الطاعة، وهذا من ذكاء المأمون، يقول صاحب الفخرى: "اعلم أن المأمون كان من عظماء الخلفاء، ومن عقلاء الرجال (أ)، ويضيف السيوطى: كان أفضل رجال بني العباس: حزمًا، وعزمًا، وحلمًا، ورأيًا، ودهاء، وهيبة، وشجاعة، وسؤددًا... ولم يَلِ الخلافة من بني العباس أعلم منه (١) وبعد أن اطمأن المأمون على أحوال خراسان رحل إلى بغداد،

<sup>(</sup>۱) الفضل بن سهل السرخسى (154 –202 هـ = 771 – 818 م): وزير المأمون وصاحب تدبيره اتصل به في صباه وأسلم على يده (سنة 190 هـ) وكان مجوسيًا، وصحبه قبل أن يلى الخلافة، ظما وليها جمل له الوزارة وقيادة الجيش ممًا، فكان يلقب بذى الرياستين (الحرب والسياسة)، وكان حازمًا عاقلا قصيحًا. الجهشيارى: الوزراء والكتَّاب، ص305، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج3، ص529، الذهبى: سير أعلام النبلاء، ج1، ص99،

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص232.

<sup>(</sup>٢) الكامل، جـ5، ص367.

<sup>(</sup>٤) زين الأخبار، ص213،

<sup>(</sup>٥) ابن طباطبا: ص216،

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخلفاء، ص306،

أما عن أحوال خراسان وبلاد ما وراء النهر، بعد رحيل المأمون، فقد عاد إليها الاضطراب. ففى ولاية غسان بن عباد (201– 205هـ/ 816– 821م) وقعت بالبلاد مجاعة عظيمة (۱) عام (201هـ/ 816م) عمت أقاليم خراسان وأصبهان والري(۱). أعقبها زلزال مدمر عام (203هـ/ 818م) عم بلاد ما وراء النهر، وبلخ، والجوزجان، والفارياب، والطالقان، وهلك فيه خلق كثير (۱). يقول ابن الجوزى: أصاب أهل خراسان مجاعة، وعزَّ الطعام، ووقع الموت (۱).

يُفهم من كلام المؤرخين أن المجاعة التي شملت بلاد خراسان، ترجع إلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ولكن يبدو لي أن الزلزال لم يكن وحده المسئول عن هذا الخراب الذي عم هذه البلاد، بل يرجع إلى الاضطراب الذي ساد البلاد عقب رحيل المأمون إلى بغداد، حيث امتنعت بلاد ما وراء النهر عن إرسال الغلال إلى إقليم خراسان، منتهزين ضعف شخصية الوالي غسان بن عباد، يقول اليعقوبي: وكانت خراسان قد استقامت، وأعطى ملوكها جميعًا الطاعة، ولم تبق ناحية من نواحى خراسان يخاف خلافها، فلما فصل المأمون عن خراسان، قلت المداراة، وضعف الأمراء في تدبير الأمور (۱).

وجدير بالذكر: أن ظهور السامانيين - لأول مرة في التاريخ - يرجع إلى عهد الوالى غسان بن عباد الذي ولَّى أبناء أسد الساماني بلاد ما وراء النهر. فقد ولى أحمد بن أسد فرغانة، وأخاه نوحًا سمرقند، وأخاه يحيى الشاش(١). وقد نجح هؤلاء - إلى حد كبير - في القضاء على الفتن والقلاقل التي عمت الإقليم، ونجعوا - كذلك - في تجنيب البلاد خطر المجاعة.

<sup>(</sup>١) الطبرى: تاريخ الأمم، جدَّ، ص153 ويرجع توليته للحسن بن سهل، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، أجدّ، ص249.

<sup>(</sup>٢) الكرديزي: زين الأخبار، ص214.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص440- 451. ابن كثير: البداية والنهاية، جـ10. ص243.

<sup>(</sup>٤) المنتظم، جـ10، صـ100.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص318.

<sup>(</sup>٦) الكرديزي: زين الأخبار، ص214. النرشخي: تاريخ بخاري، ص112.

ويذلك نستطيع القول، إن بالاد ما وراء النهر قد عادت إلى طاعة الخليفة المأمون مرة ثانية، ولم يشذ عن ذلك سوى إقليم أشروسنة. فقد ذكر البلاذري وابن الأثير، في أحداث عام (207هـ/ 23م) أن الخليفة المأمون وجه أحمد بن أبي خالد الأحول إلى بلاد ما وراء النهر لإخضاع إقليم أشروسنة، وسبب هذه الحملة(١)، أن أمير أشروسنة ويدعى كاوس (ابن الملك الذي قدم الطاعة للفضل بن يحيى البرمكي) كان يدفع الجزية للمأمون أثناء مقامه بخراسان، ولكنه امنتع بعد رحيل المأمون إلى بغداد، وبعد ذلك بقليل اندلع القتال بين أفراد الأسرة الحاكمة بسبب قتل حيدر بن كاوس رجلًا من كبار النبلاء - وكان هذا الرجل صهر أخيه الفضل، مما اضطر حيدر إلى الهروب إلى المأمون في بغداد لطلب الساعدة منه، وكان رد أخيه الفضل أنكي فقد فتح أبواب المدينة للترك التغزغز عام (205هـ/820- 821م). وعندما علم المأمون بذلك وجه القائد أحمد بن أبى خالد بجيش عظيم إلى أشروسنة، كان دليلهم فيها حيدر بن كاوس، الذي نجح في الوصول إلى المدينة من طرق قصيرة لم يعرفها المسلمون من قبل، وفوجيُّ الأمير كاوس وابنه الفضل بجيش المسلمين، الذي أجبرهم على الاستسلام(٢). وفتح أحمد بن خالد المدينة، وأرسلهما إلى المأمون في بغداد، فاعتنق كاوس الإسلام (٢) وتم الاعتراف به حاكمًا رسميًّا على إقليم أشروسنة،

ثم خلفه فى الحكم ابنه حيدر<sup>(1)</sup>، الذى عُرف بعد ذلك فى عصر الخليفة المنتصم (218- 227هـ/ 833- 841م) باسم الأفشين - وهو لقب أمراء أشروسنة - والذى قتل<sup>(0)</sup> فى بلاط المعتصم المباسى سنة (226هـ/ 841م). ومع ذلك فقد ظلت أسرته تتولى مقاليد الحكم فى الإقليم حتى سنة (280هـ/ 893م)، ويذكر المستثرق الروسى بارتولد، أنه يوجد بمتحف الإرميتاج بطرسبرج حاليًا - بالاتحاد السوفيتى

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان، ص565. ابن الأثير: الكامل، ج5، ص469.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص252.

ر ) ... (٣) محمد الخضري: الدولة المباسية، جـ2، ص282.

<sup>(</sup>٤) البلاذري: المعدر السابق، ص566.

<sup>(</sup>٥) المسمودي: مروج الذهب، جـ4، صـ60، الطبرى: تاريخ الأمم، جـ5، صـ266- 268، وانظر الآراء المختلفة حول هذه القضية في ، أحمد أمين: ضحى الإسلام، جـ1، صـ158،

السابق – عملة تحمل اسم آخر أفشين لأشروسنة وهو سير بن عبد الله<sup>(۱)</sup>، وتاريخ سكُّها سنة (279هـ/ 892م).

فإذا انتقلنا إلى خلافة المعتصم (218- 227هـ / 833- 841م) لم اعثر على حروب تذكر ، ويبدو أن بلاد ما وراء النهر قد خضعت نهائيًا للعباسيين وبدأت سياسة نشر الإسلام بينهم تؤتى ثمارها ، ونلخص السياسية الخارجية لبلاد ما وراء النهر في خلافة المعتصم في قول بعض المؤرخين: "إنه لم تجتمع الملوك بباب أحد قط اجتماعها بباب المعتصم، ولا ظفر ملك كظفره، أسر الأفشين ملك أشروسنة ، وصار إلى بابه ملك فرغانة ، وملك إسفيجاب، وملك طخارستان، وملك الصفد").

# (4) ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار (190هـ/ 306م)

على الرغم من قوة الخليفة الرشيد (170- 193هـ/ 876- 808م) وحزمه، وكفايته يقول صاحب الفخرى: كانت دولته (عصره) من أحسن الدول، وأكثرها وقارًا، ورونقًا، وخيرًا (٢٠). ويضيف صاحب تاريخ الخلفاء: كانت أيام الرشيد كُلها خير، كأنها من حُسنها أعراس (١٠). ولكن ظهر في أواخر خلافة الرشيد من عكر هذه الأعراس، خاصة في بلاد ما وراء النهر، وأعنى بها ثورة رافع بن الليث.

نسبه: جده هو القائد الأموى نصر بن سيَّار، المشهور بالشجاعة والإقدام (°)، والذى سقطت الدولة الأموية بعد هزيمته أمام أبى مسلم الخراسائى – كما سبق القول – أما الليث، فقد دخل فى خدمة العباسيين، حتى إنه كان يحارب فى صفوف الخليفة المهدى ضد المقنع (۱)، ويبدو أن أسرة نصر كانت قد وطنت نفسها على قبول سيادة العباسيين، فقد كان رافع – قائد الثورة – أميرًا على سمرقند.

<sup>(</sup>۱) بارتولد: ترکستان، ص335.

<sup>(</sup>Y) السيوطى: تاريخ الخلفاء، ص337.

<sup>(</sup>٢) اين طباطيا: الفخرى، ص195.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص286.

<sup>(</sup>٥) ابن فتيبة: عيون الأخبار، جا، ص115. وكتابه: المارف، ص231.

<sup>(</sup>٦) الكرديزي: زين الأخبار، ص201.

#### أسباب الثورة

اختلف المؤرخون حول أسباب ثورة رافع، فيذكر الطبرى: أن سبب الثورة يرجع إلى أسباب نسائية، وملخصها: إن رافعًا تزوج بامرأة يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائي، الذي تركها في سمرقند وأقام ببغداد (۱۱)، على حين يرجع الدينورى وابن خلدون سبب الثورة إلى ظلم الوالى على بن عيسى بن ماهان (۱80– ۱۹۵ه) حاكم خراسان، فقد أساء للرعية، وأظهر الجور، واضطهد العرب (۱۳)، أما فامبرى، فيرجع سبب الثورة إلى رغبة رافع في الانتقام من العباسيين الذين قتلوا جده نصر بن سيار (۱۳) أنتاء حروبه ضد أبي مسلم في خراسان، وبتحليل هذه الروايات، فإنني أرجع رواية الدينوري للأسباب التالية:

أولًا: ليس من المعقول أن تشتعل الثورة في بلاد ما وراء النهر وتعم إقليم خراسان – كما سيأتي – لمجرد زواج رافع من امرأة رجل غادر البلاد، وأقام في بغداد، خاصة إذا علمنا أن المرأة قد اشتكت للقاضي، الذي حكم بطلاقها. ثم تزوجها رافع بعد ذلك زواجًا صحيحًا كما ذكر المؤرخون أنفسهم.

ثانيًا: إن رأى فامبرى لا يتفق مع الواقع، لأن عائلة رافع قد دخلت فى خدمة العباسيين. وكان منهم قادة الجيوش، حتى إن رافعًا قد حكم سمرقند. إذ لو أحس العباسيون شيئًا من هذه الكراهية ما قدموا رافعًا ولا أباه لتولى مثل هذه الناصب.

ثالثًا: إذا أضفنا إلى ما سبق، ما اشتهر عن الوالى على بن عيسى بن ماهان من القسوة والظلم، ومصادرة أموال الناس بالباطل، حتى بلغت تركته عند عزله نحو ثمانين مليون درهم(1) - تأكد لى أن الثورة ترجع فى الحقيقة إلى ظلم وقسوة الوالى على بن عيسى كما ذكر الدينورى وأبن خلدون.

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم، جـ4، ص676. اين الجوزى: المنتظم. جـ9، ص177، ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص341.

 <sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال، من 571. ابن أعثم: الفتوح، ج. 4 ، ص 425- 427.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بخاري، ص90.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزى: المنتظم، ج9، ص194.

#### أحداث الثورة

بدأت ثورة رافع بإعلان المصيان العام ضد الوالى على بن عيسى وعمت الثورة إقليم سمرقند، وانتقلت منها إلى نسف (١) بل إنهم أرسلوا إلى رافع يسألونه أن يوجه لهم من يعينهم على حاكم المدينة، وبالفعل أرسل إليهم الرجال والسلاح، ونجح الثوار في قتل حاكم المدينة وذلك في ذي القعدة عام (١٩١هـ/ 807م).

ويمرور الوقت، عمت الثورة جميع بلاد ما وراء النهر، وشملت بلاد الشاش، وفرغانة، وخُجنْدة، وأشروسنة، والصغانيان، ويخارى، وخوارزم، وطخارستان، والختل، ويذكر اليعقوبى أن الثورة امتدت إلى بلخ، والترك الخراخية، والتغزغز، والتبت، وغيرهم(۱). وقد أرسل الجميع إلى رافع ما يلزمه من السلاح والرجال، ويقدر الدينورى هذا المدد بنحو ثلاثين ألف رجل(۱).

وهكذا، عمت الثورة جميع البلاد، وأصبح على الرشيد أن يواجه الثوار بكل ذكاء، فعزل الوالى على بن عيسى سنة (191 هـ - 807 م) - وهذا يؤكد ما أشرت إليه من أن سبب الثورة الحقيقى يرجع إلى ظلم هذا الوالى - وعين مكانه القائد المحنك هرثمة بن أعين (191 - 201هـ) حاكمًا على خراسان ونجع هرثمة فى تحقيق الانتصار على رافع، حيث حاصره فى سمرقند، ونجع فى فتح بخارى، وأسر حاكمها من قبل رافع وهو بشير بن الليث، وبعث به إلى الرشيد الذى أمر بقتله، ولكن يبدو من سياق الأحداث أن هرثمة لم يستطع تحقيق النصر النهائى على رافع، على الرغم من نجاحه الهائل فى الجولة الأولى، بدليل، أن الخليفة هارون الرشيد خرج بنفسه - متوجهًا إلى خراسان ليتولى حرب رافع، ولكن وافته المنية المنهد مدينة طوس فى سنة 193هـ/ 809م.

وأصبح على المأمون الذي انفرد بحكم خراسان - على أثر الخلاف الذي نشب بينه وبين أخيه الأمين - أن يواجه رافعًا . فأحكم المأمون سيطرته على إقليم خراسان

<sup>(</sup>١) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ5، ص3. ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص348.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص305.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال، ص571.

<sup>(1)</sup> الخطيب البقدادي: تاريخ بقداد، جـ14، ص5 وما بعدها،

وبلاد ما وراء النهر، يقول ابن الجوزى: "ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحراس، لا يجوز عليهم إلا مَنْ لا يدخل الظنة في أمره، وفُتُشتَ الكتب"(۱). وهكذا نجع المأمون في تضييق الحصار على رافع؛ الذي حاول الاستنجاد بجبنويه، وملك الترك الخرلخيه(۱). فلم ينجع بسبب المعاهدة التي وقعها معهم المأمون، ووهن أمر رافع، فطلب الأمان من المأمون بعد أن سمع بحسن سيرته، في أهل عمله وإحسانه إليهم، يقول ابن الجوزى: "وبعث المأمون إلى عماله فدعاهم إلى الحق، والعمل به، وإحياء السنة، وحط عن خراسان ربع الخراج، ورد المظالم، وأقام على ولايته"(۱).

وقبل أن أغادر ثورة رافع بن الليث أشير إلى عدم قبول رواية النرشخى، والتى جاء فيها: إن الرشيد قد عهد إلى أبناء أسد بن سامان (نوح، وأحمد، ويحيى، وإلياس) بمعاونة هرثمة فى القضاء على ثورة رافع، وتمضى الرواية فتذكر أن هؤلاء القادة قد نجعوا فى القضاء على هذه الثورة، وذلك عن طريق الصلح الذى تم بين القائد هرثمة بن أعين ورافع بن الليث، ويختم النرشخى كلامه بقوله: "وفرغ بال الرشيد من هذا الأمر، وكان يخشى أن يستولى رافع على كل خراسان"(٥).

أقول، هذه رواية تخالف جميع الروايات التاريخية التى تحدثت عن ثورة رافع، ويحمل كلام النرشخى على أن الغرض منه هو التقرب إلى السامانيين، وذلك برفع مكانتهم، في العالم الإسلامي خاصة وقد نجحوا في القضاء على هذه الثورة التي عمت جميع أقاليم خراسان وبلاد ما وراء النهر، ومن المعلوم أن النرشخي قد ألف كتابه وقدمه للبلاط الساماني، وذلك في عهد الأمير نوح بن نصر الساماني (331-34هـ/ 943-499م). ومن المعلوم كذلك أن أول ظهور للسامانيين كان في ولاية غسان ابن عباد (201-208هـ/ 808-188م) وذلك في خلافة المأمون (198-218هـ/ 808-188م) - كما سبقت الإشارة - وليس في خلافة الرشيد، كما يدعى النرشخي،

<sup>(</sup>۱) الننظم، ج10، *ص5*.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي: البلدان، ص305.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي: نفس المسدر، ج9، ص193،

<sup>(</sup>٤) الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص279.

<sup>(</sup>٥) النرشخي: تاريخ بخاري، ص111.

# الفصل الثالث " أحوال بلاد ما وراء النهر من قيام الدولة الطاهرية حتى قيام الدول السامانية "

#### مقدمة:

المبحث الأول: أحوال بلاد ما وراء النهر تحت حكم الدولة الطاهرية:

- 1- نُسَب الطاهريين .
- 2- قيام الدولة الطاهرية.
- 3- ولاية طلحة بن طاهر.
- 4- ولاية عبد الله بن طاهر.
- 5- أحوال بلاد ما وراء النهر خلال تلك الفترة،
- 6- ولاية محمد بن طاهر وسقوط الدولة الطاهرية.

# المبحث الثانى: أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة الطاهرية حتى قيام الدول السامانية:

- 1- أصل السامانيين .
- 2- آل سامان تحت حكم الطاهريين،
  - 3- قيام الدولة السامانية.
  - 4- أحوال بخارى خلال تلك الفترة.
    - 5- مآثر الدولة السامانية.

# التمهيد

اتبع الخلفاء العباسيون منذ بداية عهدهم نظام الحكم المركزى الذى يقضى بتبعية الولايات الإسلامية إلى سلطة الخلفاء في بغداد، وذلك عن طريق تعيين الولاة على سائر الأمصار، منفذين ما تأمرهم به دولة الخلافة باعتبار أن الخليفة بمثل السلطتين؛ الدنيوية والدينية ممًا.

وباتساع أراضى الخلافة العباسية، وتعدد ولاياتها أصبح من الصعب على الإدارة المركزية تحمل الأعباء الثقال خاصة بعد ظهور حركات المعارضة والثورات في بلدان الخلافة المختلفة، لذا فقد حاول الخلفاء العباسيون تعديل النمط القديم في نظام الإدارة فاستحدثوا منصب نائب الخليفة وقسموا العالم الإسلامي إلى قسمين: قسم شرقي عاصمته "مرو" في خراسان، وقسم غربي عاصمته "دمشق" أحيانًا أو "العسكر" في مصر أحيانًا أخرى. ثم أقرت الخلافة العباسية في نهاية المطاف تلك النزعة الإقليمية(۱). وأدركت فوائدها فأقامت بنفسها في إقليم القيروان دولة الأغالبة، لكي تحمل عنها هذه الدولة أعباء المغرب.

هذا، وقد سرت نفس الروح في المشرق الإسلامي بعد أن تأكد الخلفاء من أهمية إقليم خراسان، لذا فقد جعل الخليفة المنصور ابنه المهدى قائدًا لإقليم خراسان (٢). وجعل الرشيد المشرق الإسلامي كله لابنه المأمون فكان هذا نوعًا

<sup>(</sup>١) د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في القصير العباسي ،چـا، ص121،

<sup>(</sup>٢) هي هذا رد على الدكتور على حبيبه فيما انهم به الخليفة المهدى حيث قال: "إنه كان شخصًا مترفًا عاش حياته في النميم بعيدًا عن التورط في مستوئية الأحداث من حوله، وإذا كان أبوه حاكمًا مستبدًا أو قائدًا حازمًا لا يرى لأحد من الناس دورًا بعد إبداء الرأى في أموره، فقد كان المهدى من جملة البعدين عن الشاركة في إدارة الدولة في حياة أبيه " ـ انظر: المباسيون في التاريخ ، ص108 .

من التقسيم يراد به إرضاء الروح الإقليمية مع ربطها بالمركز عن طريق ولاة المهود<sup>(۱)</sup>.

وعلى الرغم من ظهور اللامركزية في الحكم، فإن المشرق يختلف تمامًا عن المغرب، فبينما كانت أقاليم المغرب تتجه إلى الاستقلال التام عن الخلافة المباسية، وتسمى جاهدة إلى الانفصال وإلى تكوين دولة مستقلة بل مناوثة أحيانًا لدولة الخلافة - نجد أقاليم المشرق الإسلامي على العكس من ذلك تمامًا، فنجدها حريصة على البقاء متصلة بالخلافة تتعاون معها ضد الخارجين عليها بل تسمى جاهدة في إرضاء الخلافة، لذلك نجد أن معظم الدول التي نشأت في المشرق ترى سلطانها الشرعي مستمدًا من دولة الخلافة، حريصة أشد الحرص على أن تصدر لهم الخلافة براءة التقليد(٢).

مما سبق يتضع أن الخلافة العباسية قد حافظت على النظام اللامركزى فى الحكم، وعملت جاهدة فى المحافظة على وحدة أراضى الخلافة وهذه حقيقة لا مراء فيها، وفيها كذلك ردِّعلى قول أحد المؤرخين المحدثين الذى يرى: أن الوحدة التى تميز بها العصر العباسى الأول لم تستمر طويلا، لأن قيام الدولة العباسية كان يحمل فى ثناياه بذور الانفصال فالدولة منذ قامت كانت تهدف إلى المساواة بين القوميات الإسلامية المختلفة (القول: إن شعار المساواة الذى رفعته الثورة العباسية ضد الأمويين لم يكن سببًا لظهور الدول المستقلة عن الخلافة العباسية.

على كل حال ، كان إقليم خراسان ( ويلاد ما وراء النهر) يمثل أهمية خاصة للخلافة العباسية؛ لذا فقد عُين ولرتين وليًّا العهد ( المهدى والمأمون) على هذا الإقليم، الأمر الذى يعكس بوضح مدى أهمية الولاية على تلك البلاد، التي كانت معرضة بصورة مستمرة للثورات الداخلية، والحروب الخارجية.

<sup>(</sup>١) د، حسن أحمد محمود: المرجع السابق، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد الشريف، المالم الإسلامي ( المصر المباسي الثاني)، ص45.

<sup>(</sup>٣) د. أحمد الشريف: نفس المرجع، ص282.

وأُلخص مهمة ولاة خراسان في أنهم يجب عليهم تدعيم النظام السياسي وجمع كلمة أنصار النظام المتعاونين مع الخلافة وقمع عناصر الفئتة والاضطراب؛ والقضاء على الثورات التي تتشب هناك فضلا عن جمع الخراج، وإرساله إلى مقر الخلافة.

# المبحث الأول أحوال بلاد ما وراء النهر تحت حكم الدولة الطاهرية

"259 - 205م/ 872-820م"

بزغ القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى) ودولة الخلافة العباسية فى أوج ازدهارها، مترامية الأطراف تتخذ من مرو عاصمة إقليم خراسان مركزًا تدير منه شئون الخلافة، حيث كان المأمون يستقر هناك. وبعد ست سنوات، وبالتحديد في عام 204ه (189م) انتقل المأمون إلى بغداد بعد قتل الأمين وعهد بإدارة شئون الإقليم إلى الوالى غسان بن عباد ( 201 - 205ه/18-189م) الذي فشل في القضاء على الثورات التي نشبت ضده، ولم يستطع أن يعيد الهدوء والاستقرار لهذه البلاد. لذا فقد رأى المأمون أن يعهد بإدارة شئون هذا الإقليم لقائد كفء، مشهور بإخلاصه وولائه للمأمون، وهو طاهر بن الحسين، فمن طاهر؟ وما أسباب توليته حكم خراسان؟

#### نسب الطاهريين:

يُنسب الطاهريون إلى رزيق بن ماهان مولى طلحة بن عبيد الله بن خلف الخزاعى والى سجستان من قبل سلم بن زياد (37-93هـ/657)، وأما مصعب ابن رزيق – جد طاهر – فكان كاتبًا لسليمان بن كثير الخزاعى (109 - 111هـ) الداعية

العباسى، وكان مصعب بليغًا فصيحًا<sup>(۱)</sup>، ولى إمارة بوشنج وهراة سنة 139هـ/745م مكافأة له على ما قدمه من أعمال في نجاح الدعوة العباسية<sup>(۲)</sup>.

فكان خير معين على نجاح الدعوة، وتسيير أمورها إلى النصر<sup>(٣)</sup>، وفي أثناء ولايته اشترك في القضاء على ثورة يوسف البَرِّم ، والأرجع أن ولاية بوشنج رُدت لمعب عقب إخماد هذه الثورة.

أما الحسين بن مصعب - والد طاهر - فقد خلف أباه على ولاية بوشنج، ويبدو أن الحسين قد حقق نجاحًا هائلاً في هذه الفترة، حتى إننى لم أعثر - على قدر علمي على أية ثورة قامت ضده . وجدير بالذكر أن الحسين على الرغم من براعته في الحكم والسياسية، فكان في الوقت نفسه كاتبًا بليغًا(1) وحظى بثقة المأمون، لدرجة أنه حضر جنازته عندما توفى في سنة 199هـ/ 814 - 815م، وبعث إلى ابنه طاهر يعزيه(1) وكان بالعراق يحاصر الأمين.

هإذا جثنا لطاهر بن الحسين، فإنه ولد في بوشنج سنة 745/159م أثناء حكم جده مصمب للمدينة ونشأ فيها، والتحق بخدمة العباسيين، شأنه في ذلك شأن أبيه وجده، واشتهر طاهر بالشجاعة والإقدام؛ واشترك في ثورة رافع بن الليث، وحقق نجاحًا كبيرًا فيها ثم عهد إليه المأمون بإدارة الحرب ضد أخيه الأمين(١). فاستطاع أن ينزل الضربات القاصمة بجيش الأمين، وأن يقتل قائده على بن عيسى بن ماهان ويقضى على الأمين نفسه في سنة 198هـ /813م، وأن يعيد الهدوء

<sup>(</sup>١) الجهشياري: الوزراء، والكتاب، ص84.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: وهيات الأعيان، حـ2،ص429.

<sup>(</sup>٢) د، أحمد شلبي: الخلافة العباسية ، ج.3 ، ص346.

<sup>(</sup>٤) الجهشياري: الصدر السابق، ص291

<sup>(</sup>٥) أبن خلكان: المصدر السابق نفس الجزء، ص429

<sup>(</sup>٦) يرى الدكتور حسين مؤنس أن سبب الحرب يرجع في الأساس إلى خطأ المأمون، حيث رفض الاستجابة إلى مطالب الأمين بوصفه صار الخليفة الرسمي للبلاد ويلقي باللاثمة على الفضل بن سهل وزير المأمون ويثني على الأمين بقوله: " ونجد الأمين أمينًا كريمًا حافظًا للواجب " انظر كتاب: تتقية أصول التاريخ الإسلامي، ص155 وما بعدها.

والسلام إلى مدينة السلام ( بغداد)<sup>(۱)</sup> وأن يحقق المدل بين الرعية، وأن يقضى على العبث والاضطراب الذي عم البلاد عقب فتنة الأمين.

#### قيام الدولة الطاهرية

اختلف المؤرخون قديمًا وحديثًا حول الأسباب الحقيقية لقيام الدولة الطاهرية أعرض بعض هذه الآراء، وأذكر في النهاية ما يقتضيه البحث، ويتماشى مع روح هذا العصر.

برى فريق من المؤرخين أن قيام الدولة الطاهرية يرجع إلى خوف طاهر بن الحسين من بطش المأمون، بسبب قتل طاهر لأخيه الأمين، وأن ثمة اتفاقًا عقد بين طاهر وأحمد بن خالد-وزير المأمون - ملخصه:أن يزين الوزير للمأمون خلع غسان ابن عباد،ويولى طاهرًا مكانه مقابل عشرة آلاف ألف درهم (عشرة ملايين) وتؤكد هذه الرواية أن المأمون عقد لطاهر بن الحسين على إقليم خراسان والمشرق(").

بينما يرى فريق آخر من المؤرخين، أن تولية طاهر بن الحسين ترجع إلى الفئتة التى سادت إقليم خراسان عقب رحيل المأمون إلى بغداد؛ حيث لم يستطع الوالى غسان بن عباد أن يقضى عليها فخاف المأمون أن يضطرب ثغر بلاد ما وراء النهر، ويتهدد نفوذ العباسيين هناك، لذا فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تعيين قائد لإقليم خراسان قوى الشكيمة يعرف هذا المُصر جيدًا ليعيد إليه الطمأنينة، فلم يجد المأمون سوى القائد طاهر الذي حقق الأمن لأهل بغداد (٢) فولاه خراسان.

وينفرد اليعقوبي برواية ملخصها: أن الوزير أحمد بن أبي خالد، كتب على لسان الوالى غسان بن عباد والى خراسان كتابًا إلى المأمون يطلب منه أن يعفيه عن ولاية خراسان، وتعضى الرواية فتذكر أن المأمون اكتشف بعد ذلك مؤامرة وزيره أحمد

<sup>(</sup>١) ابن طيفور : كتاب بنداد، ص20، ابن الجوزي: المنتظم، جـ10، ص166.

<sup>(</sup>Y) ابن طيفور: نفس الصدر، ص23، ابن الجوزي: نفس الصدر، نفس الجزء، ص454 .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص455 ، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص251.

ابن خالد، وذلك بعد حضور غسان بن عباد بين يديه في بغداد، يقول اليعقوبي: "عندئذ وقف المأمون على تدبير الوزير أحمد بن أبي خالد"(١).

وكما اختلف المؤرخون قديمًا حول الأسباب الحقيقية لقيام الدولة الطاهرية فقد اختلفوا حديثًا، فيرى الدكتور أحمد إبراهيم الشريف: أن قيام الدولة الطاهرية يرجع إلى أسباب ثغرية بمعنى أن الدولة العباسية أقامت الدولة الطاهرية للمحافظة على الثغور الشرقية، ولرد خطر الأتراك المتزايد على تلك المنطقة؛ حيث كانت مهمة البلاد الواقعة في أطراف العالم الإسلامي بلاد لها وظائف خاصة، وهذه الوظائف تؤثر في كيان الثغر؛ فالوظيفة الثغرية هي التي تنشى في الثغر دولاً، والحيوية هي التي تدفع الثغور وما فيها من دول إلى الأمام (٢).

ويرى الدكتور حسين مؤنس أن تولية طاهر بن الحسين لإقليم خراسان ترجع إلى جهود الحسن بن سهل، المعروف بتأييده للفرس، ثم يقول: وكان الحسن بن سهل أعقل وأذكى وأكثر إنسائية من ابن عمه الفضل وهو والد بوران التى تزوجها المأمون، والحسن بن سهل تمكن من تعيين طاهر بن الحسين بن مصعب واليًا على المشرق كله من العراق إلى أقصى المشرق "(").

بينما يرى الدكتور عبد العزيز الدورى: أن تولية طاهر بن الحسين لإقليم خراسان ترجع إلى طموحه الشخصى فى أن يتولى هذا الإقليم بوصفه أهم أقاليم الخلافة، ثم يذكر أن الاستقلال كان برغبة المأمون استجابة لرغبة الفرس فى تكوين إمارات منفصلة عن الخلافة العباسية؛ لأن فى ذلك إرضاءً لطموحهم، حيث يقول: "عرف المأمون شعور الخراسانيين الذين خيب العباسيون آمالهم بعد مجيثهم إلى الحكم ثم خيبها هو ثانية بالرجوع إلى بغداد، فصاروا يشعرون بأن خير طريقة السعادتهم هى الانفصال"(1).

<sup>(</sup>١) اليمقويي: تاريخ اليعقويي، جـ2، ص320.

<sup>(</sup>٢) العالم الإسلامي ( العصر العباسي الثاني)،ص294.

<sup>(</sup>٣) تتقية أصول التاريخ الإسلامي، ص196.

<sup>(</sup>٤) العصدر العياسي الأول، ص168.

وصفوة القول، إن هذه الروايات تُرجع تولية طاهر بن الحسين لإقليم خراسان إلى خوف طاهر من بطش المأمون بسبب قتل أخيه الأمين، أو إلى احتيال الوزير أحمد ابن أبى خالد وخداعه للمأمون، أو إلى نظرية الصراع بين العرب والفرس(١).

ويتحليل هذه الروايات يتضح أن معظمها قد خالف الصواب؛ حيث تصور الرواية الأولى المأمون في صورة الباكي الحزين على قتل أخيه الأمين محاولا إلصاق التهمة بقائده طاهر، ولكن متى ذلك بعد سبع سنوات من قتل الأمين، ثم أيعجز الخليفة المأمون أن يبطش بطاهر بن الحسين في أي وقت شاء، خاصة إذا علمنا أن الأمور كانت قد استقرت له في بغداد . وما الغرابة في ذلك؟ فقد تخلص المنصور من أبي مسلم الخراساني، المعروف بسطوته، وطاعة الجنود له . كذلك تخلص الرشيد من البرامكة على مسمع من العالم كله وهم وزراؤه وذوو المكانة العليا في دولته الخالفة الرواية غير مقنعة فلو أراد المأمون أن يبطش بطاهر لفعل، خاصة وأن الخلافة العباسية في هذا الوقت كانت في عنفوان شبابها وقوتها.

أما رواية اليعقوبي، فهي تصور المأمون في صورة الغافل عما يدور في شئون الخلافة، وتظهر الوزير أحمد بن أبي خالد بصورة الذكي اللبيب الذي استطاع أن يتحايل على المأمون بمثل هذه الدرجة التي تبدو ساذجة، أما رأى الدكتور مؤسس – رحمه الله تعالى – فهو يميل إلى نظرية الصراع بين العرب والفرس، ويُحمَّل الفرس جميع الأخطاء التي وقعت في خلافة المأمون، بل في العصر العباسي الأول.

أما رأى الدكتور أحمد الشريف فإننى أميل إليه، بل أضيف قاثلًا: إن تولية طاهر بن الحسين لإقليم خراسان ترجع إلى اختلال الأحوال السياسية في المشرق، وهذا الاختلال يرجع في المقام الأول إلى تغيير الولاة المستمر<sup>(1)</sup> في هذه المنطقة، لذا فقد رأت الخلافة العباسية أن أفضل وسيلة للقضاء على هذا الاضطراب

<sup>(</sup>١) ذكر الدكتور عصام عبد الرؤوف النقى فى كتابه: الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق، ض6 (أن سبب قيام الدولة الطاهرية يرجع إلى استياء الفرس الذين عملوا على استرداد مكانتهم فعاولوا الاستقلال ببعض بلدان الخلافة المباسية غاقاموا فى شرق الدولة الإسلامية دولا مستقلة عنها ).
(٢) اليمقوبي: البلدان، ص307، الكرديزي: زين الأخبار، ص213.

(الثورات – غارات الترك) هو تعيين حكام وراثيين من بين أبناء هذه المنطقة، ممن لديهم إلمام بظروف البلاد، ويتمتعون بثقة سكانها، فكان تعيين طاهر على إقليم خراسان، وبالفعل؛ استطاع طاهر أن يوسع سلطانه بصورة كبيرة، حتى أصبح نائبًا للخليفة على القسم الشرقى من بغداد (مدينة السلام) إلى أقصى عمل المشرق(١) كما يقول ابن الجوزى.

# أحوال بلاد ما وراء النهر تحت حكم طاهر بن الحسين

تولى طاهر بن الحسين أعمال المشرق الإسلامي، واستطاع أن يقيم أسرة خاصة به حكمت هذه الأرجاء خلال الفترة من (205 –259هـ / 821 – 872م)، وظلت تعترف بالسيادة العباسية، ونجح طاهر في جباية خراج البلاد، والقضاء على الفتن والثورات التي نشبت صده، كما راعي حقوق الدولة في شئون الحكم والإمارة، وشئون الرعية في تحقيق العدل فيما بينهم.

وجدير بالذكر، أن طاهرًا أثناء ولايته على خراسان، لم يتبع سياسة العباسيين في تثبيت الولاة في بلاد ما وراء النهر بل بالعكس كان يقوم بتغييرهم باستمرار – باستثناء السامانيين –، ولعل ذلك يرجع إلى خوفه من أن يستقل أحدهم بالإقليم، فقد ذكر ابن طيفور أن طاهرًا عزل خالد بن حماد، والعباس بن عبد الله بن حميد أبن رزين (٢)، عندما طلب كل واحد منهم أن ينفرد بحكم بلاد ما وراء النهر.

وجدير بالذكر - أيضًا - أن طاهرًا كان يستخدم مع جنوده أسلوب الشدة، فيذكر ابن طيفور، أن أحد الجنود، ويدعى "أسد بن أبى أسد" رفض الذهاب إلى خوارزم خوفًا من شدة البرد، فقال له طاهر: لعلك تريد أن تفسد عملى، ثم أمر بضرب عنقه (٢)، فاستقام الجند لأوامره.

بهذه الطريقة استطاع طاهر تأسيس دولته بخراسان، وقد وضع لها الخط الذي تسير فيه، وذلك بأن تكون خراسان مستقرًا لنفوذها، وأن يبسطوا نفوذهم

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى: النتظم، ج10، ص141.

<sup>(</sup>٢) كتاب بغداد، ص64.

<sup>(</sup>٢) نفس المعدر، ص69.

على ما جاورها من البلاد؛ ولكن فى حدود طاعة الخلفاء(١)، وفى الوقت نفسه، استطاع أن يتوارث أولاده السلطة من بعده.

وهكذا؛ استطاع طاهر أن يحكم بلاد المشرق، وأن يحافظ على ثغر بلاد ما وراء النهر، وأن يصد هجمات الأتراك عليه، وكان ذلك يسعد المأمون كثيرًا، حتى قال: ما حابى طاهر في جميع ما كان فيه أحدًا، ولا مالا أحدًا، ولا داهن، ولا واني، ولا قصر في شيء، وفعل في جميع ما ركن إليه ووثق فيه أكثر مما ظن به، وإنه لا يعرف أحدًا من نصحاء الخلفاء وكفاءتهم فيمن سلف عصره، ومن بقى في أيام دولته على مثل طريقته، ومناصحته، وغنائه (۱).

#### وفاة طاهر

لم يمكث طاهر واليًا على إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر طويلًا، فقد توفى سنة 207هـ/828م، على إثر خطبته يوم الجمعة في مسجد مرو، والتي لم يدع فيها للمأمون، ومن المعروف أن من مظاهر الولاء في ذلك العصر، أن يُدعى للخليفة بطول البقاء والنصر على الأعداء على المنابر في الصلاة يوم الجمعة أو غيرها(٣)، وكان ذلك بمثابة إعلان العصيان على الخلافة، يروى صاحب بريد المأمون في مرو (كلثوم بن ثابت) قال: "حضرت الجمعة فصعد طاهر المنبر فخطب، فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له (١٠)، ودعا للأمة بالصلاح ومعنى هذا أنه أعلن انفصاله التام عن مركز الخلافة واستقلاله.

وتتفق أكثر المسادر على أن المأمون لام وزيره أحمد بن أبى خالد، وأمره بتنفيذ ضمانه(٩)، ولكن طاهرًا لاقى حتفه فجأة، وقد اختلف المؤرخون حول طريقة وفاة

<sup>(</sup>۱) هذه حقيقة يجب ذكرها؛ لأن فيها ردًا على مزاعم المستشرق بارتولد والذى اتهم آل طاهر بأنهم لم يهتموا إلا بمصالحهم الشخصية أكثر من اهتمامهم بمصالح الخلفاء، انظر كتاب: تركستان من الفتح العربي إلى الفزو المفولي، ص319.

<sup>(</sup>٢) ابن طهفور: المعدر السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) د على حبيبة: العباسيون في التاريخ، ص263.

<sup>(</sup>٤) ابن طيفور: كتاب بفداد، ص74.

<sup>(</sup>٥) ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، ص427.

طاهر؛ فالبعض يذكر: أن وفاة طاهر كانت طبيعية، فقد أُصيب بالحمى ومات على إثرها(١)، والبعض الآخر: يذكر أن أحمد بن أبى خالد هو المستول عن قتل طاهر(٢)، وقيل: إن المأمون هو المدبر لهذا الاغتيال(٢).

وعلى الرغم من تعدد الروايات حول وفاة طاهر بن الحسين فإننى أرجح أن تكون وفاة طاهر وفاة طبيعية؛ وذلك لأن آل طاهر ظلوا في خدمة العباسيين، ولم يفكر أحد منهم في الاستقلال عن الخلافة العباسية، يضاف إلى ذلك، أن المأمون لو أحس من طاهر ميله إلى الاستقلال ما عهد إلى ابنه طلحة بولاية خراسان والمشرق كله، وقد قابل الطاهريون "ثقة المأمون بالإخلاص من جانبهم، فلم يفكروا بعد ذلك في الاستقلال عن الخلافة العباسية، بل حرصوا على التعاون معها والاعتراف بسلطانها"(۱)، وعلى ذلك أستطيع القول: إن الذي مكن الطاهريين من القيام بدورهم الكبير في التمكين للإسلام في بلاد ما وراء النهر وفاؤهم للخلافة العباسية، واحتفاظهم بملاقات ودبة قوية معها(۱).

# ولاية طلحة بن طاهر (702- 312هـ/ 228-828م)

على كل حال، توفى طاهر بن الحسين؛ وخلفه فى الحكم ابنه طلعة فكان خير خلف لأبيه استطاع أن يقضى على فتنة الجنود التى أعقبت وفاة أبيه (1), وأن يقضى على ثورة حمزة الخارجي(1) فى خراسان فى عام (12a-82a)م.

<sup>(</sup>١) دعيد العزيز الدورى: العصمر العباسي الأول، ص169.

<sup>(</sup>٢) الفخرى: الآداب السلطانية، ص214.

<sup>(</sup>٣) د شاكر مصطفى: دولة بنى العباس، جـ2، ص742 وحول هذه الروايات انظر أحمد فريد رفاعى: عصر المأمون، جـا، ص241 وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) د أحمد الشريف: العالم الإسلامي (العصر العباسي الثاني)، ص455.

<sup>(</sup>٥) دعيد الشافى محمد عبد اللطيف: بحوث ودراسات في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، ص

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص469.

<sup>(</sup>٧) الكرديزي: زين الأخبار، ص215.

وجدير بالذكر؛ أن الحملة التى قام بها أحمد بن أبى خالد على إقليم اشروسنة، وقعت فى ولاية طلحة، وقد أمده بما يلزمه هو وجنده بالسلاح والمال، حتى وصلت نفقات الجيش ثلاثة ملايين درهم(١)، وعاد الاستقرار إلى إقليم أشروسنة.

ظل طلحة واليًا على خراسان حتى عام 213هـ/828م، وتوفى على إثر وجع في بطنه ودفن في مدينة بلخ، ورثاه الشعراء(٢).

# ولاية عبد الله بن طاهر (213 - 230هـ / 828 - 844م)

يصف المؤرخون عبد الله بأنه "سيد"، نبيل، عالى الهمة، شهم (٣)، كان المأمون كثير الاعتماد عليه (١)، ولا في حياة أبيه محاربة نصر بن شبث بالرقة، وكانت هذه الثورة قد أرقت المأمون حتى دعا عبد الله وقال له: إنى أستغير الله منذ شهر وأرجو أن يخير الله لى، ورأيت الرجل يصف ابنه ليطريه لرأيه فيه وليرفعه، ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك، وقد رأيت توليتك محاربة نصر بن شبث فاستجاب عبد الله لأوامر المأمون، واستطاع أن يحاصر نصر وأن يقضى على ثورته، ويرسله أسيرًا للمأمون في بغداد وكان ذلك في صفر سنة 210هـ/823هـ(١).

وهكذا؛ كان عبد الله مثلًا في الإخلاص والوفاء للخلافة العباسية، حتى كان المأمون يعول عليه في القضاء على الثورات التي تنشب في أنحاء الخلافة، ومنها مصر؛ التي كانت تغلى بالفتن، فقدم إليها عبد الله في سنة 212هـ/825م، فقضى على الخارجين، وأصلح أحوالها. قال بعض أهل مصر: أقبل إلينا فتى حدث من المشرق (يعنى عبد الله) والدنيا عندنا مفتونة قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالبً، والناس في بلاء، فأصلح الدنيا، وأمّن البريء، وقَمع المفسدين، واستوثق له الرعية بالطاعة (الى بغداد خرج

<sup>(</sup>١) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص321، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج3، ص252.

<sup>(</sup>٢) نماذج من هذه المراثى في ابن طيفور: كتاب بقداد، ص95- 96.

<sup>(</sup>٣) ابن خُلكان: وهيات الأعيان، جـ3، ص67، البغدادي: تاريخ بغداد، جـ9، ص487.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج2، ص11.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزى: المنتظم، جـ10، ص149- 150. ابن الأثير: الكامل، جـ5، ص456- 474.

<sup>(</sup>٦) الكندى: ولاة مصر، ص206، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، جـ2. ص191.

العباس بن المأمون والمتصم وسائر الجنود الستقباله، وزاد المأمون في عطائه، وولاء الشام والجزيرة (١).

وكانت خراسان (وبلاد ما وراء النهر)، قد عمتها الفتن، وأشعل الخوارج فيها الثورات، وذلك عقب وفاة طلحة بن طاهر، لذلك رأى المأمون أن يعهد بولاية الإقليم لقائده الكفء عبد الله بن طاهر وذلك في سنة 213هـ/828م.

ويحضور عبد الله إلى خراسان تبدأ مرحلة مهمة في تاريخ هذا الإقليم، فعبد الله بن طاهر، واسطة العقد، وغرة في جبين هذه الدولة، وكما قضى على الفتن والثورات في مصر، فقد استطاع أن يقضى على ثورات الخوارج، فقام بإرسال جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل بقيادة عزيز بن نوح؛ الذي نجح في القضاء على الثورة(۱۱)، كذلك حقق عبد الله العدل بين الرعية(۱۱) حتى سعدت به البلاد، كما سعدت به الخلافة، أورد ابن طيفور: أن المأمون قال يومًا لأصحابه: هل تعرفون رجلًا برع بنفسه حتى مد أهله، وبرز على جميع أهل دهره في نزاهة نفسه، وحُسن سيرته، فذكر القوم ناسًا فأطروهم، فقال المأمون: ذاك عبد الله بن طاهر؛ غرس يدى وخريج أدبي(۱۱).

#### العلاقة بين المعتصم وعبد الله بن طاهر

استمرت العلاقة حسنة بين المأمون وعبد الله بن طاهر، حتى وفاة المأمون سنة(218هـ/833م) وخلفه في الحكم الخليفة المعتصم ( 218 – 227هـ/ 833– 841م). ويذكر بارتولد اعتمادًا على رواية الكرديزي، أن العلاقة ساءت بين المعتصم وعبد الله لدرجة أن المعتصم هم بقتله (على).

ولكنى لا أميل إلى تصديق هذا الرأى، وأقول: إن مكانة آل طاهر لم تهتز في خلافة المتصم؛ بل العكس هو الصحيح، وهو أن العلاقة بينهما ازدادت رسوخًا

<sup>(1)</sup> الطبرى: تاريخ الأمم، حِدَّ، ص166.

<sup>(</sup>Y) ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج.3، ص67.

<sup>(</sup>٣) الكرديزي: زين الأخبار، ص216.

<sup>(</sup>٤) كتاب بفداد، ص92.

<sup>(</sup>٥) بارتولد: تركستان، ص33، وهي إحدى روايات ينقوت في ممجم البلدان، ج1، ص200.

وصمودًا واستطاع عبد الله أن يقف أمام الفتن والمؤامرات، والدليل على ذلك: أن عبد الله قد حقق نجاحًا كبيرًا في القضاء على الثورات التي اشتملت في خراسان، وأظهر خلالها تعاونًا صادقًا في قمع الخارجين على الخلافة، وذلك في الوقت الذي كان يلقى فيه الدعم المستمر من الخليفة المعتصم، ومن أمثلة هذه الثورات: ثورة محمد بن القاسم بن على العلوى بالطالقان(11)، وثورة المازيار بن قارن في طبرستان، والذي خرج بتحريض من الأفشين، واستطاع عبد الله كشف المؤامرة، وأطلع المعتصم عليها، وقبض على المازيار وأرسله إلى المعتصم في سامراء(17).

ودليل آخر، هو ما أورده ابن طيفور: من أن عبد الله بن طاهر كان يرعى حق الخلافة، ويثنى على بنى العباس بل ينهى آل طاهر عن التحدث في شأن الخلافة، فكان يقول: إنما نبت شعرنا على رءوسنا ببنى العباس، ولو كان هؤلاء القوم الذي يعزى إليهم هذا الأمر (يمنى الشيعة) في مكان هؤلاء (يعنى بنى العباس) لكانت الرحمة من الناس لهم، لأن سبيل الناس على ذلك(").

وأخيرًا؛ يكفى دليلًا للرد على الكرديزى وبارتولد، ما أورده الطبرى على لسان المنتصم نفسه من أنه كان يتأسف فى أواخر أيامه على اصطناع الأتراك من أمثال الأفشين، وأشناس، وإيتاخ، ويثنى على آل طاهر؛ وخاصة عبد الله بقوله: "فهو الرجل الذى لم يُرَ مثله".

وصفوة القول: إن العلاقة ظلت قوية بين الخليفة المتصم، وعبد الله بن طاهر، وقد قدر العباسيون خدمات آل طأهر، فقريوهم؛ ومالوا إلى جانبهم، ووقفوا معهم في صراعهم ضد أعداثهم، وأبقوا شرطة بغداد في أيديهم حتى سنة 301 هـ على الرغم من زوال ملكهم في خراسان<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) التَّفاصيل في المسعودي: مروج الذهب، جـ4، ص52- 60، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص25- 52.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ6، ص15، 50، 56.

<sup>(</sup>۲) کتاب بغداد، ص93.

<sup>(</sup>٤) د أحمد الشريف: العالم الإسلامي (العصر العباسي الثاني)، ص456.

## أحوال بلاد ما وراء النهر

أما عن أحوال بلاد ما وراء النهر خلال تلك الفترة، فقد أبدى الطاهريون عامة، وعبد الله خاصة اهتمامًا كبيرًا، بجميع مدن ما وراء النهر، وذلك لأنها صارت مدنًا ثغرية للمسلمين أقيمت في وجه الأتراك لصد خطرهم عن ديار الإسلام، ومن ثم فقد اتخذت هذه المدن المحصنة لتكون أبراجًا لمراقبة الترك؛ وقواعد ينطلق منها المرابطون لرد غاراتهم(١)، لذلك فقد عمل آل طاهر على شحن هذه الربط بالقوة الحربية لتقوم بدور الدفاع عن إقليم خراسان، وتؤدى في الوقت نفسه مهمتها في حماية الإسلام على أكمل وجه.

فقد ذكرت المصادر، إنه في خلال ولاية عبد الله انتشرت ظاهرة احتشاد المرابطين<sup>(۱)</sup> والمطوعة فيما وراء النهر للمشاركة في جهاد الأتراك وحماية دار الإسلام؛ وأصبح لهؤلاء المرابطين طائفة تنظم شئونهم وقائد يتمتع بشهرة واسعة، يقول أبن الجوزي عن عبد الله بن طاهر (.... وعمَّر رباطات خراسان، ووقف بها الوقوف، وأظهر الصدقات...وفك أسرى المسلمين من الترك، وبلغ ما أنفقه على الأسرى ألفَى ألف درهم.. وكان يوصف بالإنصاف)(ا).

هذا، ولم يقتصر دور الطاهريين على بناء الربط فقط، بل قاموا بكثير من الحملات العسكرية على بلاد الترك؛ ومنها: الحملة التى قادها عبد الله بن طاهر على بلاد الغز (الغزية) واستطاع أن يفتح "أماكن لم يبلغها أحد قبله"(۱) على حد تعبير البلاذرى، ونجح كذلك في فرض سيطرته على مدن: كاسان، وأورشت – من إقليم فرغانة – وذلك بعد نقضهم الصلح مع المسلمين، كما نجح عبد الله في تأمين مدينة إسفيجاب؛ حيث أمر ببناء "سور ضخم يحيط بكروم أهلها ومزارعهم"(۱)، ولم تكتف جيوشه بذلك، بل بلغت أعمالهم العسكرية تأمين إقليم خوارزم(۱).

<sup>(</sup>١) د ، عبد الفتاح مقلد الفنيمي: الإسلام في جمهوريات آسيا الوسطى، ص70.

<sup>(</sup>٢) السمعانى: الأنساب، ج3، ص39 - 40 لفظ "الرياطى"، وانظر: دغازوق عمر: العباسيون الأوائل، ج2، ص49.

<sup>(</sup>٣) المنتظم، جا 1، ص159 - 160.

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان، مر566.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل، جـ5. ص59.

<sup>(</sup>٦) دحسن أحمد معمود: الإسلام والحضارة العربية، م142.

وهكذا؛ أستطيع القول؛ إن آل طاهر قد أدوا دورهم أحسن أداء في حماية الأقاليم الشرقية بما فيها بلاد ما وراء النهر، وصارت مدن: بخارى، وسمرقند، وفرغانة - في عهدهم - ثغورًا إسلامية تعيش في حمايتهم، وذلك مما دعا الخلفاء العباسيين إلى التمسك بهم طوال أكثر من خمسين عامًا.

انعكست السياسة الخارجية الراجحة لبنى طاهر على الأوضاع الداخلية، فانصرفوا إلى الإصلاحات الداخلية بصورة لم تكن معهودة من قبل، فعملوا على كسب ولاء جماهير المسلمين لهم، وذلك لعنايتهم بالطبقات الدنيا ضد تعسف الطبقات العليا، فاهتموا بأحوال الفلاحين؛ وعملوا على رعاية مصالحهم(۱)، كما شجعوا الحركة العلمية في إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر على أن تمضى في طريقها تحت رعايتهم، يقول عبد إلله بن طاهر: "يجب أن يعطى العلم لأهله ولغير أهله؛ لأن العلم أمنع من أن يثبت مع غير أهله (۱)، ولا غرابة في ذلك، فقد عرف أل طاهر بحبهم للعلم.

نعود إلى بغداد، فنجد أن الخليفة المعتصم قد فارق الحياة في سنة 227هـ/ 841م، وخلفه ابنه الواثق (227-232هـ/ 841 – 846م) الذي جدد عهد عبد الله بن طاهر على خراسان، ولكن لم يستمر عبد الله في الحكم طويلًا، فقد فارق الحياة بعد ثلاث سنوات من وفاة المعتصم، وكان عمره ثمانية وأربعين عامًا (٢٠)، وكان أحد الأجواد الأسخياء (٤)، "ضبط خراسان وبلاد ما وراء النهر – كما يقول البعقوبي – ضبطًا ما ضبطه أحد مثله، ودانت له البلاد، واستقامت عليه الكلمة (١٠).

## ولاية طاهر بن عبد الله بن طاهر (230 - 248هـ/ 841 - 862م)

رأى الواثق أن يستمر على سياسة الوفاق مع الطاهريين فولى طاهر بن عبد الله حكم خراسان، وما وراء النهر خلفًا لأبيه، والمؤرخون يتحدثون عن أيام

<sup>(</sup>١) د شاكر مصطفى: دولة بني المياس، جـ1، ص146.

<sup>(</sup>٢) الكرديزي: زين الأخبار، ص217.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذهب، جـ4، ص76.

<sup>(</sup>٤) نماذج من كرمه هي ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ3، ص68- 73.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليمقوبي، ج2، ص338.

حكمه، وعن أخلاقه الكريمة بقدر من التبجيل والاحترام، يقول الكرديزي: "وكان عفيفًا خيرًا" (١)، استوطن نيسابور، وظل حاكمًا على الإقليم ثماني عشرة سنة (١)٠

وعلى ذلك فيكون طاهر قد حكم طوال خلافة الوائق، والمتوكل، والمنتصر، وبعض خلافة المستعين، مما ينهض دليلًا على حُسن العلاقة بين العباسيين وآل طاهر، وذلك على الرغم من الظروف السيئة التي كانت تعانى منها الخلافة في بغداد، بسبب تغلغل الأتراك في شئون الحكم.

وللأسف لم تمدنا المصادر – على قدر علمى – بمعلومات وافية عن ولاية طاهر ابن عبد الله، حتى أستطيع الحكم على عصره، وكل ما أستطيع قوله: إنه توفى في نيسابور في رجب سنة 248هـ/862م، وله أربع وأربعون سنة، وخلفه في الحكم ابنه محمد.

# ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله (248-259هـ / 862 - 873م):

كما هبت رياح التغيير على الخلافة العباسية في بغداد، فقد تأثرت نيسابور - هي الأخرى - بهذ التغير، فلم يكن محمد بن طاهر، آخر حكام الدولة الطاهرية على شاكلة أسلافه، فقد كان أميرًا ماجنًا يميل إلى اللهو والعبث "غافلًا - كما يقول الكرديزي - لا يتبصر العواقب، انهمك في شرب الخمر، وأسلم نُفسه للملذات (٣).

تذكر المصادر؛ أن الخليفة المعتمد العباسى (256 – 279هـ /868- 892م) أقطع محمد بن طاهر مدينة أشتيخن – الواقعة إلى الشمال الفربى من سمرقند – ومدينة سكجكث، فكان خراجهما يذهب إليه، ولكنه باع الأخيره لسهل بن أحمد الداغوني، والذي ابتنى لنفسه قصرًا عظيمًا واسعًا على ضفة نهر زرافشان(1).

<sup>(</sup>١) زين الأخبار، ص219.

<sup>(</sup>۲) اليعقوبي: البلدان، ص307.

<sup>(</sup>٢) زين الأخبار، ص220.

<sup>(</sup>٤) بارتولد: تركستان، ص187.

وهكذا نرى أن محمدًا أسرف على نفسه، ولم يحفظ هذه الإقطاعات بل باعها، ولم يُقوَّ بها جيشه الذي كان عليه أن يواجه الثورات التي كانت تهدد دولته، وتحاول جاهدة أن تقوض عرشه.

على كل حال؛ أصبح على "محمد بن طاهر" أن يواجه ثورتين، من أعنف وأخطر الثورات التى ظهرت فى خراسان، الأولى: أضعفته، والثانية: قضت عليه. ولكن؛ – والحق يقال – حاول محمد استدراك الأمر، فمهد لعمه طلحة بولاية نيسابور، وابنه منصور بن طلحة بولاية مرو، وسرخس، وخوارزم، وعمه الحسين بن عبد الله بولاية هراة وأعمالها، وعمه سليمان بن عبد الله بولاية طبرستان، والعباس بن عمه بولاية الجوزجان والطالقان(۱)، ولكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة الخطر القادم؛ والذى أصبح يهدد الدولة الطاهرية، وأعنى بهما ثورتى العلويين، والصفاريين.

ولا بأس أن أعرض للثورتين بصورة سريعة.

الأولى: ثورة العلوبين: في طبرستان، فقد ثار الديلم، وبايعوا الحسن بن زيد (١)، والذي نجح في الاستيلاء على مدن: آمل، وجرجان، والري، ثم شمل نفوذه طبرستان كلها، ووضع بذلك أساس الدولة الزيدية، والتي ظلت تحكم من (250-31هـ/ 864-868م)، يقول ابن الأثير: 'ضعف محمد بن طاهر، وانتقض عليه كثير من الأعمال التي كان يُجبى خراجها إليه فلم يبقي في يده إلا بعض خراسان، وأكثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين في نواحيها (١).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص283.

<sup>(</sup>۲) الحسن بن زید بن محمد بن إسماعیل الحسنی العلوی (270 هـ = 884 م): کان حازمًا ، مرهوب الجانب، فاضل السیرة، حسن التدبیر ، أسس الدولة العلویة فی طبرستان واستولی علی آمد (دیار بکر) وقصد ساریة (بقرب جرجان) فعلکها بعد فتال عنیف، ووجه جیشًا إلی الری فعلکها – وذلك فی خلافة المستمین العباسی – ودامت إمرته مدة عشرین عاما، کانت کلها حروبًا ومعارك خوفی بالری الصفدی الوافی الوفیات ج4 س 136 الزرکلی تا کام بح اص 191 .

<sup>(</sup>٣) الكامل، ج6، ص233.

الثانية: ثورة يعقوب بن الليث الصفار: الذي نجع في القضاء على الدولة الطاهرية؟ وما الطاهرية، فمن يعقوب؟ وكيف استطاع أن يقضى على الدولة الطاهرية؟ وما أحوال بلاد ما وراء النهر خلال هذه المرحلة؟

# قيام الدولة الصفارية وسقوط الدولة الطاهرية

كان النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى فرصة مواتية للمفامرين من كل صنف إذا توافرت فيهم القدرة على الحرب والإفادة من اضطراب أمور الخلافة؛ وسوء حالها؛ وذلك بسبب استيلاء الأتراك على مقاليد الحكم في بغداد، هذا في الوقت الذي كانت الاضطرابات تجتاح منطقة خراسان، مع سوء أحوال الدولة الطاهرية.

فى هذا الوقت؛ ظهر يعقوب بن الليث الصفار (١١)، الذى كان يعمل فى البداية فى صناعة الصُّفر (الأوائى النحاسية) (١٦)، ويعيش من كسب يده، ثم التحق بفرقة المطوعة، وهى تشكيلات عسكرية تعمل على حماية الأقاليم الشرقية وبخاصة إقليم سجستان، من الهجمات الخارجية على أراضى الخلافة الإسلامية، من الأتراك والديلم، بالإضافة إلى مقاومة ثورات الخوارج (١٦) المستمرة فى هذا الإقليم.

وفى هذه الأثناء، ظهرت شجاعة يعقوب العسكرية، حيث تولى قيادة جماعات المطوعين، وبرهن منذ اللحظة الأولى على مقدرة وكفاءة عالية، فقد ضبط أمور الجند، ومن ثم عظم أمره حتى إن أهل سجستان استتجدوا به ليخلصهم من الفوضى التى عمت بلادهم(1). وبالفعل، نجح يعقوب فى دفع الضر عنهم، ولمّا رأى

<sup>(</sup>۱) يمتوب بن الليث الصغار (265 هـ = 879 م): كان في صغره يعمل الصُّفْر (النحاس) في خراسان ويُظهر الزهد ثم تطوع في فتال الخوارج ، واشتدت شوكته، فغلب على سجستان (سنة 247 هـ)، ثم امثلك هراة وبوشنج وكرمان وشيراز وفارس. وفي ( سنة 259م) دخل نيسابور، وقبض على اميرها معمد بن طاهر وتم له ملك خراسان وفارس، توفي بجنديسابور ابن خلكان عفيات الأعيان، جـ6، ص 400الذهبي عبير أعلام النبلاء، جـ18 مس 513.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: نفس المصدر، ج5، ص345.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص394، جـ4، ص321.

<sup>(</sup>٤) د عصام عبد الرؤوف: الدول الإسلامية الستقلة، ص8.

أهل سجستان شجاعته، وحُسن تدبيره ملّكوه أمرهم، فضبط البلاد، وطهر الطرق وحفظها، فأطاعه الجند، وكثر أتباعه (١).

لم يكتف يعقوب بحكم سجستان، فاستولى سنة 253هـ/867م على بوشنج وهراة، بعد أن هزم جيش الطاهريين، ثم تقدم فاحتل كرمان سنة 255هـ/869م، ثم سار إلى إقليم فارس واحتل عاصمته شيراز، وتوسعت دولته حتى ضمت أقاليم زابلستان، ومكران، والسند، وطبرستان، والرى، وقزوين، وأذربيجان، وجنديسابور، والأهواز، وبذلك استطاع يعقوب أن يؤسس دولة كبيرة في شرق الدولة الإسلامية، شملت معظم أراضي فارس؛ بالإضافة إلى سجستان مقر حكمه الأول().

ويبدو أن يعقوب لم يقنع بكل هذه الفتوحات، بل أحس من نفسه القوة، ووجد الفرصة مواتية لضم المشرق كله تحت لواثه، فقد أدرك ضعف الطاهريين، فتقدم إلى نيسابور – عاصمة آل طاهر – وذلك في سنة 259هـ/873م وضرب الحصار الذي لم يستمر طويلًا، وأُخذ محمد بن طاهر (<sup>7)</sup>، وجميع أهل بيته أسرى وبذلك سقطت الدولة الطاهرية (<sup>1)</sup>. وأصبح على بلاد ما وراء النهر أن تواجه النزاع بين الدولة الصفارية الناشئة، والخلافة العباسية.

## وفي ختام هذا المبحث لي عدة ملاحظات أجملها فيما يلي:

أولًا: إن الانتصارات التي حقِقها يعقوب بن الليث خلال تلك السنوات القلائل ترجع إلى حُسن تدبيره للأمور، ويقظته التامة، مع حسن اختياره للرجال، هذا، بالإضافة إلى تنظيم جيشه، وإمداده بالسلاح والأموال اللازمة، يقول الكرديزي:

<sup>(</sup>١) مجهول: تاريخ سجستان شرجمة د محمود عيد الكريم المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة طدا . 2006م، ص 175 .

<sup>(</sup>۲) مجهول:المسدر السابق،ص 178.

<sup>(</sup>٣) ظل محمد بن طاهر أسيرًا في يد يعقوب حتى هزمته الجيوش العباسية في سنة 262هـ، ونجا محمد أبن طاهر، وظل مقيمًا في بنداد حتى توفى في سنة 297هـ، الخطيب البندادي: تاريخ بنداد، جـ5، ص377.

<sup>(</sup>٤) الطبرى: تاريخ الأمم، جدَّ، ص480.

"وسبب نجابته أنه كان جوادًا بكل ما يجد وكل ما يملك، وكان يأكل مع الناس، وكان معهم ذكيًا، شهمًا (١)، وبذلك استطاع أن يهيئ الاستقرار والأمن فى دولته، هذا فى الوقت الذى عجزت فيه الدولة الطاهرية عن الدفاع عن نفسها، وهناك نص ثمين أورده المسعودى – وإن كان فيه نوع من المبالغة – إلا إنه يثبت صحته ما أشرت إليه، يقول: "وكانت سياسة يعقوب لمن معه من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها ممن سلف من الملوك من الأمم الغابرة، من الفرس وغيرهم ممن سلف وخلف، وحسن انقيادهم لأمره، واستقامتهم على طاعته، لما كان قد شملهم من إحسانه وغمرهم من بره، وملأ قلوبهم من هيبته (١)، ثم أورد كثيرًا من النماذج التي تدل على مدى طاعة الجند لقائدهم يعقوب بن الليث.

ثانيًا: أن علاقة يعقوب بالخلافة العباسية كانت على غير ما يرام، فعلى الرغم من أن الخلافة أرسلت إليه تقليدًا بولاية خراسان، وطبرستان، وجرجان، والرى، وفارس، بل تعيينه أيضًا على شرطة بغداد، وكأنه أصبح بذلك وريثًا شرعيًا للطاهريين، إلا أن تساهل الخلافة معه كان وقتيًا، حيث لم تشأ أن تواجه في وقت واحد قوتين مهمتين؛ أعنى بهما قوة الصفار في فارس، وقوة صاحب الزنج (٢) في إقليم المصرة، الذي امتدت نفوذه حتى الأهواز، لذلك فقد رأى الموفق أخو الخليفة المعتمد (ذو الشخصية القوية، والذي اصبحت الأمور في يده (١)، وصارت

<sup>(</sup>١) زين الأخبار، ص220.

<sup>(</sup>٢) المسمودي: مروج الذهب، جـ4، ص192، والنماذج في الصفحات: 193. 194.

<sup>(</sup>٣) نسبت هذه الثورة إلى طائفة من العبيد من زنوج إفريقية ومن ثم سميت بثورة الزنج. وادعى زعيم هذه الثورة أنه (على بن محمد العلوي)، ونشر أفكاره بين العبيد الذين يعملون في المستقعات المتدة بين البصرة وواسط، ولقيت دعوته قبولا لدى عبيد هجر والبحرين؛ واتخذ مركزًا له في مدينة سماها (المختارة) واستولى على البصرة سنة (257هـ) وبات يمثل خطرًا على الخلافة العباسية هاضطر الخليفة المتمد إلى إرسال جيش بقيادة أخيه الموفق الذي حاصرهم ونجح في القضاء عليهم وقتل زعيمهم سنة (270هـ) الطبرى قاريخ الأمم والملوك جدَّ من 441 ابن كثير البداية والنهاية بدا إلى الهرا .

<sup>(</sup>٤) يقول ابن طباطبا: كانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع، كان هو وأخوه الموفق طلحة كالشريكين في الخلافة، للمعتمد الخطبة والسّكة والتسمى بإمرة المؤمنين ولأخيه الموفق الأمر والنهى وقود المسلكر، ومحاربة الأعداء، ومرابطة الثنور، وترتيب الوزراء والأمراء الفخرى في الآداب السلطانية، ص 250.

له الكلمة العليا بين الأتراك) أن يكسب ولاء الصفار له ليبعده عن المعركة، ويستعد لقتال الزنج، وبعد أن نجحت الخلافة في القضاء على ثورة الزنج وتخلصت - ولو قليلًا - من متاعبها، عملت على التخلص من يعقوب، الذي زحف بجيشه إلى العراق، ولكن الدولة العباسية وجهت إليه جيشًا هزمه شر هزيمة سنة 262هـ/875م، فانسحب يعقوب إلى حاضرته نيسابور، ثم توفى سنة 265هـ/878م(١).

<sup>(</sup>١) دعصام عبد الرؤوف: الدول الإسلامية المنتقلة، ص10.

### المبحث الثاني

## أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة الطاهرية وحتى قيام الدولة السامانية

(874 - 821 / 261 - 259)

قبل الحديث عن قيام الدولة السامانية، وكيف مبارت بلاد ما وراء النهر تحت سلطانهم، نُعرّف بهم أولًا.

#### أصل السامانيين

يُنسب السامانيون إلى سامان بن جُبا، الذى يرجع نسبه إلى بهرام جويين، قائد كسرى أبرويز؛ والذى ثار عليه واضطره للفرار إلى بلاد الروم، ثم استعان بهم كسرى على بهرام جوبين لاستعادة مُلكه، وعندما تمكن كسرى من عرشه قتل بهرام جوبين – الثائر عليه – واستعاد ملكه المسلوب (١)، وعلى ذلك فالسامانيون ينتسبون إلى إحدى أسر الفرس العريقة.

ولم أعثر على معلومات تفيدنى فى معرفة تاريخ هذه الأسرة ، إلا إن النرشخى يذكر أن سامان ( المذكور ) أصله من قرية سامان – إحدى قرى بلخ – سكنها فى ولاية أسد بن عبد الله القسرى على خراسان فى خلافة هشام بن عبد الملك (105-

<sup>(</sup>١) السمعاني: الأنساب، جـ3، ص201، لفظ "الساماني".

129هـ/ 724- 743م) وقد أحسن أسد القسرى إلى سامان وأكرمه، فأسلم على يديه، ولّا رزق بغلام سماه أسدًا لمحبته لأسد القسري<sup>(١)</sup>، واعترافًا منه بفضله عليه.

كان لأسد بن سامان أربعة (٢) من الأبناء، وهم: نوح، وأحمد، ويحيى، وإلياس، وكان أول ظهور لهم فى خلافة المأمون (٢). ونالوا الحظوة عنده، فولى أولاد أسد ابن سامان بلاد ما وراء النهر، فولى نوح سمرقند فى سنة 204هـ، وأحمد فرغانة، ويحيى الشاش وأشروسنة، وأما إلياس فقد تولى هراة (١)، ويذلك فقد رفع المأمون من شأن آل سامان.

### آل سامان تحت حكم الطاهريين

عندما تولى طاهر بن الحسين إقليم خراسان؛ أقرهم على أعمالهم فطل السامانيون حكامًا لبلاد ما وراء النهر، يتعاونون تعاونًا صادقًا مع الطاهريين، ويحدون فقوذ العالم الإسلامي في هذه المنطقة.

ونظرًا لكفاءتهم فقد ضم عبد الله بن طاهر، لنوح بن أسد في سنة 211-212هـ/ 826 - 827 حكم فرغانة، وبعض مدائن الترك وعقب وفاته في سنة 227هـ/842م أصبح أحمد - الذي صار أكبر أفراد أسرة بني سامان - حاكمًا على جميع البلاد التي تركها أخوه أن ثم ضمت إليه أيضًا بلاد الشاش وأشروسنة عقب وفاة أخيه يحيى وذلك في سنة 241هـ/856م.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری، ص91.

<sup>(</sup>Y) يذكر أبن خلدون سبمة من الأبناء، ويضيف: يمقوب، وإسحاق، وحميد، تاريخ ابن خلدون، جـ4، ص333.

<sup>(</sup>٣) يذكر دعصام عبد الرؤوف الفقى فى كتابه: 'الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق'، ص12، أن أول ظهور لآل سامان كان فى خلافة الرشيد، وذلك أشاء ثورة رافع بن الليث، وأنهم أعانوا الرشيد فى القضاء على ثورة رافع، ثم يقول: 'وهدأ بال الرشيد من هذا الأمر، إذ كان يخشى أن يستولى رافع على خراسان'، ومن المروف أن ثورة رافع انتهت فى خلافة المأمون، وئيس فى خلافة الرشيد.

<sup>(</sup>٤) الكرديزي: زين الأخبار، ص214.

<sup>(</sup>٥) السمعاني: الأنساب، جـ3، ص201.

وعلى ذلك فقد أصبح أحمد بن أسد - كبير آل سامان - حاكمًا عامًا على بلاد ما وراء النهر، وتصفه المصادر بأنه كان عادلًا، مَرْضيّ السيرة، لا يحابي أحدًا في الحق<sup>(۱)</sup>، عالمًا؛ روى عن سفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، ومنصور بن عمار، وتوفى بفرغانة في شوال سنة 250هم<sup>(۱)</sup>، وخلفه ابنه نصر على أعماله ببلاد ما وراء النهر، وظل حاكمًا عليها حتى سقوط الدولة الطاهرية في سنة 259هـ/872م.

#### قيام الدولة السامانية

أصبح على نصر مقاومة يعقوب بن الليث الصفار، الذى فرض سيطرته على إقليم خراسان، وبدأ يتطلع إلى ما وراء النهر، وقد اتبع فى سبيل ذلك أسلوب شن الغارات الخاطفة على حدودها، ولما كانت الخلافة العباسية غير راضية عن توسعات يعقوب، لذا فقد رأت أن تقيم حكمًا مواليًا لها فى المشرق وراء خراسان، وذلك بأن جعلت بلاد ما وراء النهر – التى كانت خاضعة لولاة خراسان ومنهم الطاهريون – إقليمًا قائمًا بذاته، فعهد الخليفة المتمد إلى نصر بن أحمد الساماني (261– 279هـ/ 874– 892م) بحكم البلاد الممتدة من شواطئ نهر جيحون، حتى أقصى بلاد المشرق والصين، وذلك فى غرة رمضان سنة 261هـ/874م، وبذلك جملت الخلافة لنفسها قوة موالية وراء الصفار تستخدمها عند اللزوم (٢٠).

وجدير بالذكر، أن نصرًا اتخذ من سمرقند مقرًا لحكمه، وأسند لكل واحد من إخوته الباقين حكم مدينة من مدن ما وراء النهر<sup>(1)</sup>، وبذلك أضبح على آل سامان أن يحرسوا الثنور الشرقية المطلة على بلاد الترك والصين؛ ويمدوا لواء الإسلام في هذه الجهات.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ6، ص253.

<sup>(</sup>Y) النرشخى: تاريخ بخارى، ص112.

<sup>(</sup>٢) د أحمد الشريف: العالم الإسلامي ( العصر العباسي الثاني)، ص46١.

<sup>(</sup>٤) السمعاني: الأنساب، جـ3، ص201.

#### أحوال بخاري

أما عن أحوال بخارى خلال تلك الفترة، فقد مرت عليها ظروف قاسية، حيث لم تعرف ظهور حاكم قوى يبعث الطمأنينة في نفوس الأهالي، يروى ابن الأثير أن أهل بخارى عزلوا أربعة من الولاة خلال تلك الفترة بسبب سوء تصرفهم(١).

وفى عام 260هـ/873م، وصل إلى بخارى الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر، فارًا من الصفاريين أ، واستولى على المدينة بعد خمسة أيام من الحصار المستمر، وارتكب جنوده كل أنواع الفساد؛ والمظالم ضد أهالى المدينة الذين خرجوا فى ثورة عارمة مطالبين بإبعاد هؤلاء عن المدينة، وبالفعل، نجح الثوار فى محاصرة الحسين فى قصره، وأجبروه على الهروب ليلًا، مخلفًا وراءه مالًا كثيرًا،استولى عليه الثوار، وتقاسموه فيما بينهم، يقول النرشخى: "واغتنى منه (المال) أشخاص كثيرون بخيث بقى أثر ذلك الننى فى أعقابهم، وكان يقال فى المدينة (بخارى)؛ فلان غنى دار الحسين بن طاهر (الم

لم يعد الهدوء والاستقرار إلى بخارى بعد رحيل الحسين بن طاهر، بل ازدادت الأمور سوءًا، وانتشرت الفوضى وعم الفساد، وبقيت المدينة بدون أمير فترة من الزمن كانت تتعرض خلالها لهجمات الصفاريين، والخوارج،

التف أهل الصلاح حول الشيخ الفقيه أبو عبد الله بن أبى حفص<sup>(1)</sup>، الذى أرسل إلى الأمير نصر يسأله أن يوجه إليهم من يقضى على الفتن ببخارى، فبعث إليهم أخاه إسماعيل<sup>(0)</sup> وذلك في عام 261هـ/874م.

<sup>(</sup>١) الكامل، جـ6، ص254.

<sup>(</sup>۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج5، ص353.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخاری، ص113.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عبد الله محمد بن نصر، الفقيه الشافعي، سافر إلى البلاد في طلب العلم، وأخذ العلم بممسر من أصحاب الشافعي؛ يونس بن عبد الأعلى، والربيع بن يونس، ومحمد بن عبد الحكم، ومنحب الحارث الماسبي، وأخذ عنه، توفي سنة ( 294هـ) بسمرفند ابن قاضي شهبه طبقات الشافعية، جاء من 106 من الماطني: الوافي بالوفيات، جـ2، من 106 من

<sup>(</sup>٥) النرشخي: الصدر السابق، ص113.

خرج إسماعيل على الفور من سمرقند إلى بخارى فوصل كرمينية – التى تبعد عن بخارى بنعو ثمانية عشر فرسخًا – وعسكر بها بضعة أيام، ولم يستطع التقدم نحو بخارى بسبب استيلاء الحسين بن محمد الخارجى عليها، ويبدو من هذا الخبر الذى انفرد بذكره النرشخى ؛ أن الحسين المذكور أحد زعماء الخوارج – كما يبدو من اسمه، أو أحد رجال يعقوب الصفار، وانتهز فرصة الفوضى والاضطراب الذى عم ألمدينة عقب ثورة الأهالى ضد الحسين بن طاهر، ونجح في فرض سيطرته عليها(۱).

لم يكن أمام إسماعيل بن أحمد السامانى إلا أن يلجأ إلى المهادنة فدارت مراسلات بينه وبين الحسين بن محمد الخارجي، بواسطة الشيخ الفقيه أبو عبد الله أسفرت عن عقد صلح بين الطرفين، أصبح إسماعيل -- بموجبه -- أميرًا على بخارى، والحسين ذائبًا له، وأقسم هو وجنوده يمين الولاء والطاعة، ودخل الأمير إسماعيل المدينة، وأحسن الجميع استقباله، بل قام أهل بخارى بنشر الذهب والعطايا الثمينة بين يديه، وأقروه واليًا عليهم من قبل الأمير نصر، وفي أول جمعة من رمضان سنة 132ه/874م، تليت الخطبة في مسجد بخارى الكبير باسم الأمير نصر، وبعد ذلك بأيام أمر الأمير إسماعيل بسجن الحسين بن محمد، وأصبح شور الحاكم المطلق للمدينة (")، وبذلك تخلصت بخارى من الفوضي والاضطراب، وأصبحت بلاد ما وراء النهر على أعتاب مرحلة جديدة، فقد أصبحت بخارى في عهد الأمير إسماعيل (279–295ه/ 98- 907م) دار الملك ولم يقم أي أمير من أمراء خراسان من هناك بل كان "يتبرك بالمقام فيها ولم يكن يرتاح لأية ولاية سواها" (")،

وهكذا، قامت الدولة السامانية، وبدأت صفحة جديدة من تاريخ بلاد ما وراء النهز، صارت فيه مركز الإشعاع في المنطقة(١)، وكما خضعت بلاد ما وراء النهر

<sup>(</sup>١) الترشخي: نفس الصدر، ص114.

<sup>(</sup>۲) بارتولد: ترکستان، ص349.

<sup>(</sup>٣) النرشخي: نفِس المعدر، ص129،

<sup>(</sup>٤) أحمد أمين: ظُهر الإسلام، جا، ص262، دسرور: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، ص82-

لنفوذ خراسان السياسي منذ الفتح الإسلامي لهذه البلاد، فقد أصبح على خراسان في هذه المرة أن تتبع النفوذ السامائي المنطلق من بلاد ما وراء النهر(١).

وعلى ذلك، فأستطيع القول: إن الدولة السامانية تعد المتممة للمُهمَّة التي بدأها الطاهريون؛ من حفظ الأمن والنظام، ونشر الإسلام وعلومه وحضارته بين شعوب المنطقة (٢٠٠٠). وهكذا، أصبحت بلاد ما وراء النهر منارة العلوم، يفد إليها الطلاب للدراسة، وكتب التراجم والطبقات تغص بأسماء المثات منهم، كما تغص المكتبة العربية بمؤلفاتهم، ومن حُسن الحظ، أن الرحالة المقدسي (ت 378هـ/888م)، زار هذه البلاد خلال تلك الفترة، وقدم لنا وصفًا رائعًا عنها، وعن حكامها فقال: "إنهم من أشد الناس تمسكًا بالحق، وهم بالخير والشر أعلم (٢٠٠٠)، كما أقر بعلمهم الكثير، وحفظهم المجيب، واستقرار الأمور هناك، وانتشار الرخاء في أرجاء هذه البلاد.

<sup>(</sup>١) د، حسن أحمد محمود: الإسلام والحضارة المربية، ص142.

 <sup>(</sup>٢) تشمل الآن جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفيتي في 1991م، هذه القوى الإسلامية الفعالة التي بدأت تأخذ طريقها كقوة مؤثرة على الساحة الإسلامية في المصر الحديث.

 <sup>(</sup>٣) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص 294- 296، ولمزيد من التفاصيل انظر: النويرى غهاية الأرب، ج-25، ص 333.
 وما بعدها.

# الفصل الرابع " استقرار العرب و انتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر"

المبحث الأول: استقرار العرب في بلاد ما وراء النهر:

- 1- توطين العرب في بلاد ما وراء النهر.
  - 2- الأحياء التي سكنها العرب.

المبحث الثاني : انتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر:

- 1- ترك السلطة في أيدى حكام البلاد الأصليين.
  - 2- الدعوة إلى الإسلام.
  - 3- إسكان العرب مع أهل بلاد ما وراء النهر.
    - 4- بناء المساجد ،

## المبحث الأول

## استقرار العرب في بلاد ما وراء النهر

قبل الحديث عن انتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر، ألقى بعض الضوء على استقرار العرب في هذه البلاد، وذلك للدور الكبير الذي قاموا به في سبيل نشر الإسلام، وذلك بتشجيع السكان الأصليين بالدخول فيه، بالإضافة إلى ظاهرة الاختلاط بين المسلمين الفاتحين وبين أهل هذه البلاد، ومن ثم أسهمت في خلق مجتمع جديد، كان له أكبر الأثر في التمكين للسيادة الإسلامية في هذه البلاد.

بدأت سياسة توطين العرب في بلاد ما وراء النهر منذ عهد مبكر، وبالتحديد في عام اكه/671م وبتولية الربيع بن زياد الحارثي حكم خراسان، من قبل الخليفة معاوية بن أبي سفيان (41– 60هـ/ 661– 680م)، فقد ذكرت المصادر التاريخية، أن الربيع حمل إلى بلاد ما وراء النهر خمسين ألف أسرة عربية (1) من أهل البصرة والكوفة (1)، وكان هذا بداية التوافد العربي إلى هذه البلاد.

وجدير بالذكر، أن معظم هذه الجموع قد أخذت فى سكنى شمال نهر جيحون، وبالتحديد فى مدينة آمل، تلك المدينة الحصينة التى تمثل المدخل الطبيعى لعبور نهر جيحون، بقصد الفتح نهر جيحون، وبعد فترة أخذت الجيوش العربية تعبر نهر جيحون، بقصد الفتح ونشر الإسلام، وذلك دون أن تتمركز فيما وراءه، إذ سرعان ما كانت تعود إلى خراسان للاستعداد لجولة أخرى.

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان، ص543، ابن الأثير: الكامل، جـ3، ص338.

<sup>(</sup>٢) عن دور هاتين المدينتين في الفتح انظر: د. شكري فيصل: حركة الفتح الإسلامي، ص194- 195.

ثم بدأت هذه السياسة تتطور بتولية عبيد الله بن زياد (28– 68ه/ 648– 686م) إقليم خراسان، فينسب إليه أنه أول من قطع جبال بخارى ونسف وبيكند(1). وفي خطوة غير مسبوقة حمل عبيد الله جمعًا كثيفًا من أهل بخارى إلى البصرة؛ وأسكنهم في مساكن خاصة بهم، وعرف هذا الحي "بحي البخارية" أو "سكة البخارية". يقول ياقوت: "فعرفت بهم، ولم تعرف به"(1). ويفهم من ذلك، أن عبيد الله قد حاول عملية مزج هؤلاء بالمسلمين في البصرة، ليتعرفوا على عاداتهم وتقاليدهم، ومن ثم ينشرح صدرهم للإسلام. ويبدو أن هؤلاء البخاريين قد مارسوا حياتهم اليومية، واستطابوا الإقامة في هذه المدينة حتى صار الحي علمًا عليهم.

ولما ولى سعيد بن عثمان بن عفان حكم خراسان سنة 66هـ/ 672م من الخليفة معاوية بن أبى سفيان، سار على سياسة سلفه عبيد الله بن زياد، في إسكان نفر من البخاريين بين العرب. فأسكن خمسين غلامًا من أهل بخاري في المدينة المنورة"،

وهكذا، كان التعايش والاختلاط بين العرب المسلمين، وبين سكان بلاد ما وراء النهر، مما ساعد المسلمين على التعرف على نقاط ضعفهم، وفتح بلادهم وبلغ الأمر، أن النساء شاركن الجنود في عبور نهر جيحون. فقد ذكرت المصادر أنه في ولاية سلم بن زياد(37- 93هـ/ 650- 683م) على خراسان في خلافة يزيد بن معاوية (60-64هـ/ 680-683م) أن امرأته، وتدعى أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص، كانت على رأس الجند العرب العابرين إلى بخارى(1)، مسجلة بذلك أنها أول امرأة عربية تطأ أرض بلاد ما وراء النهر.

وجدير بالذكر، أن المرأة العربية كان لها دور كبير فى تقارب العلاقات بين الجانبين، أعنى المسلمين، وسكان بلاد ما وراء النهر، حيث قامت علاقات اجتماعية وطيدة بين نساء هذا الإقليم. يفهم ذلك من الهدايا المتبادلة بين امرأة سلم بن زياد،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص15.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: معجم البلدان، جـ1، ص283.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى: المنتظم، جـ5، ص287، وذكر المدد (ثمانين). ابن كثير: البداية والنهاية، جـ8، ص73.

<sup>(</sup>٤) البلاذري: فتوح البلدان، ص547.

وزوجة ملك الصغد<sup>(۱)</sup>، مما ينهض دليلاً على أنه كان يواكب الفتوحات الإسلامية فرصة تبادل خلالها المسلمون مع سكان البلاد الهدايا والتحف<sup>(۲)</sup>.

ومما يثبت أيضًا مدى تقدم الروابط الاجتماعية بين المسلمين الفاتحين وأهل بلاد ما وراء النهر، ما ذكره المؤرخون – على سبيل المثال لا الحصر – أن ثابت ابن قتيبة الخزاعي، الذي انضم إلى موسى بن عبد الله بن خازم في أثناء ثورته بترمد – كما سبقت الإشارة – كان محبوبًا عند الترك فكانوا يعظمونه ويثقون به فكان الرجل منهم إذا أعطى عهدًا يريد الوفاء به علف بحياة ثابت، فلا يغدر (٣).

وقد قويت هذه الروابط الاجتماعية بين المسلمين، وأهل بلاد ما وراء النهر بمرور الأيام، حتى جاء القائد المظفر فتيبة بن مسلم الباهلى (49- 96ه/ 669-715م) فاتخذ سياسة جديدة تعمل على إسكان القبائل العربية، واستقرار أفرادها استقرارًا حقيقيًا في بلاد ما وراء النهر. فيذكر النرشخي، أن من شروط الصلح التي أبرمها فتيبة مع حاكم إقليم الصغد: أن يُعطى المسلمين نصف الدور والضياع<sup>(1)</sup>. مما ينهض دليلًا على أن فتيبة كان يدرك مدى أهمية العامل الاجتماعي في الترويج للدعوة إلى الإسلام بين هؤلاء الناس، ويقدر المستشرق فامبرى عدد المسلمين الذين تم إسكانهم في المدينة بنحو واحدٍ وأربعين ألف رجلٍ<sup>(9)</sup>.

#### الأحياء التي سكنها العرب في بلاد ما وراء النهر

فإذا انتقلنا إلى الأحياء التى سكنها العرب فى بلاد ما وراء النهر، نجد أن قتيبة ابن مسلم قد اتبع سياسة مرسومة فى تسلكين العرب فى بخارى، وهى سياسة تنطوى على تأثيرات قبلية (٢)، كما هى عادة العرب فى البلاد التى فتحوها وندين

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص15.

<sup>· (</sup>۲) د، محمد أحمد: بخارى في صدر الإسلام، مر86.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، ج4، ص229.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بخاري، ص84.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بخارى، ص63.

<sup>(1)</sup> آدم متز: الحضارة الإسلامية، جـ2، ص195. د. محمد الوكيل: عناية الإسلام بتغطيط المدن، ص11.

للترشيخي<sup>(۱)</sup> بالفضل؛ فقد أمدنا بمعلومات تفصيلية حول إسكان المسلمين في بخارى، لم نجدها عند غيره من المؤرخين، فقد ذكر: أن فتيبة أقطع الناحية الممتدة من باب السوق – أول أبواب المدينة – ويسمى: باب العطارين، إلى باب الحديد (باب نوه) لقبيلتَّى ربيعة ومضر، وما تبقى أقطعه لأهل اليمن<sup>(۱)</sup> (اليمنية).

وكان الداخل إلى المدينة من باب السوق يجد إلى يساره "درب الفُتّاك" (") ويسمى: (كوى رندان)، وكان أمامها شارع يحمل اسم القائد أيوب بن حسّان، وكان يسمى: شارع القصر كوى كاخ"، وأيوب المذكور، من قواد فتيبة بن مسلم، وهو أول أمير عربى لبخارى، وقد أقام في هذا الموضع فنسب إليه، وكان هذا الشارع والقصر ملكًا لأمير بخارى "خنية" الذي أسلم فيما بعد وتسمّى "أحمد".

الباب الثانى: باب بنى سعد، نسبة إلى بنى حسن بن علاء السعدى – لعله أحد قادة جيش قتيبة – حيث لم تمدنا المسادر بشىء عنه، غير أنه كان له قصر فى هذه النطقة. فنسب هذا الدرب إليه.

الباب الثالث: باب بنى أسد، كان يسكن هناك أمير خراسان أسد بن عبد الله القسرى في قصر كبير، وكان يطلق على هذا الباب قبل الفتح الإسلامي (در مهرة) ومعناها: باب الخرزة، ثم نُسب إلى قبيلة بنى أسد أحد أعمدة جيش قتيبة بن مسلم (٤).

الباب الرابع: باب المجوس (در كبريه). وكانت أغلب بيوت العرب في هذه المنطقة نظرًا لحصائة هذا الباب. ويبدو أن تلك الجهة كان يسكنها المجوس والوثتيون، الأمر الذي يفهم منه رغبة فتيبة في أن تؤدى هذه السياسة إلى إزاحة آثار هذه العقائد القديمة (٥).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری، ص84-86.

<sup>(</sup>٢) اليمقوبي: البلدان، ص294. الدينوري: الأخبار الطوال، ص14.

<sup>(</sup>٢) بارتولد: تركستان، ص201. ويسميه (درب الفساق).

<sup>(1)</sup> ابن أعثم الكوفي : الفتوح ، جد 4 ، ص 201 .

<sup>(</sup>٥) د، محمد أحمد: بخاري في صدر الإسلام، ص89.

الباب الخامس؛ باب حُقُره – ومعناه: باب طريق الحق، نسبة إلى الإمام أبى حفص الكبير البخاري<sup>(۱)</sup>، وقد سمّوا الفتوى "الحقّ"، ولهذا سموه "حقره" أى طريق الحق.

الباب السادس: الباب الجديد (دُرِ نو)(٢)؛ لأنه كان آخر أبواب المدينة.

وجدير بالذكر، أن باقى ممالك بلاد ما وراء النهر قد قُسمت بنفس الطريقة، وللأسف لم تمدنا المصادر بحديث واف عنها، والمعلومات الواردة في شأنها لا تكفى بأية حال، لذا فإنني أشير إليها كما وردت في مصادرها.

فى مدينة سمنجان – بإقليم طخارستان – كانت تسكن قبيلة تميم، الذين بلغ عددهم فى جيش قتيبة بن مسلم نحو عشرة آلاف مقاتل<sup>(۱)</sup>. وكان أول من نزلها منهم: خبيب بن عبيد<sup>(1)</sup>، قائد بنى تميم فى جيش قتيبة بن مسلم، وكان له عقب فى هذه البلاد، فنسبوا إليها.

وفى مدينة وذّار<sup>(1)</sup> – من مدن سمرقند – كانت تسكن قبيلة بنى بكر بن وائل الذين بلغ عددهم فى جيش قتيبة بن مسلم نحو سبعة آلاف مقاتل<sup>(1)</sup> وقد اشتغلوا بالزراعة، واشتهروا بكرم الضيافة، وحُسْن الاستقبال وعرفوا باسم "السباعية" (۱۰). يقول ابن حوقل: "وكانت لهم بسمرقند ولايات، ودُور، وضيافات، وأخلاق حسنة، يتواصفونها ويذكرونها، وأدركت منها طرفًا دل قليله على كثير سلف منه (۱۰).

<sup>(1)</sup> هو: الإمام أبو حفص البخارى (150- 217هـ/ 797- 822م) من مشاهير فقهاء بخارى، ومن تلاميذ الإمام محمد الشيباني. وقد شهد له بأنه كان أقدر تلاميذه، وكان هذا الإمام معاصرًا للإمام محمد بن إسماعيل البخارى، توفى ببخارى ودفن بها. الذهبى: سير أعلام النبلاء، جا، ص 158، النرشخى: تاريخ بخارى، ص87- 88.

<sup>(</sup>٢) النرشخي؛ نفس المصدر، ص90،

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، ج4، ص295 ابن أعثم : القنوح ، جـ 4 ، ص 199 .

<sup>(</sup>عُ) السمعاني: الأنساب، جـ3، ص307. ياقوت: ممجم البلدان، جـ3، ص70.

<sup>(</sup>ه) ودَّار: من قرى سمرقند، على بُعد أربعة فراسخ منها، وتمثاز بكثرة بساتينها، ياقوت: نفس المعدر، حدَّ، مر369،

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص295.

<sup>(</sup>٧) ياقوت: معجم البلدان، ج4، ص189 -

<sup>(</sup>٨) صورة الأرض، ص111.

وفى مدينة ترمذ – بإقليم طخارستان – نزل بها قوم من أهل اليمن(1)، وأما إقليم أشروسنة، فقد تميز بقلة العرب فيه، ويعلل اليعقوبى ذلك بأنهم كانوا يمنعون العرب من النزول فيها، حتى صار إليهم رجل من بنى شيبان فأقام بينهم، وتزوج منهم(1)، فأحبوم، وأسكنوا العرب معهم، أما باقى المدن ببلاد ما وراء النهر، فقد ذكر السمعانى، أن مدينة خُسنت(1) – بإقليم طخارستان – كان يسكنها قوم من أشراف العرب(1)، غير أنه لم يذكر – ثنا – من أى القبائل العربية هؤلاء، وذكر الهيثم بن عدى، أن قتيبة بن مسلم أسكن العرب أرض فرغانة والشاش(6)، ولم يذكر لنا أيضًا من أية قبيلة هؤلاء العرب.

يضاف إلى ما سبق بعض القبائل الأخرى التى كانت فى جيش قتيبة بن مسلم فى اثناء عملية الفتح الإسلامى، غير أننى لم أعرف أين استقرت فى بلاد ما وراء النهر، حيث إننى لم أعثر على مادة علمية تفيد ذلك. ومن هذه القبائل: الأزد، باعلة، بنى عبد القيس، بنى خُبية، بنى بلعم.

ومن يستعرض كتاب الأنساب للسمعانى - على سبيل المثال - يجد كثيرًا من الأعلام الذى ولدوا فى بلاد ما وراء النهر، ونسبوا إلى مدنها، وهم فى حقيقة الأمر، ينتمون إلى أصول عربية. ومن أمثلة ذلك:

- (1) أبو محمد سميد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي، (150- 215هـ) حفيد القائد قتيبة، سكن بخاري، ومات بها<sup>(۱)</sup>.
- (2) أبو على نصر بن عثمان بن سعيد، حفيد القائد فتيبة بن مسلم، كان فاضلًا توفى بسمر فند سنة 381هـ.

<sup>(</sup>١) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ3، صـ659: ابن عبد ربه: المصدر السابق، جـا، صـ368.

<sup>(</sup>Y) اليمقوبي: البلدان، ص294.

 <sup>(</sup>٣) خُست: ناحية من نواحى أندرابة بطخارستان، وهى قصبة تفضى إلى شماب نزيهة، كثيرة الأشجار.
 باقوت: معجم البلدان، ج2، ص406.

<sup>(</sup>٤) السمعاني: الأنساب، ج2، ص417.

<sup>(</sup>٥) البالاذرى: فتوح البلدان، ص567.

<sup>(</sup>٦) الأنساب، جـأ ، ص275.

- (3) أبو الفضل عُزير بن سليم بن منصور اليزدى، كان جده من أهل البصرة الذين قدموا مع قتيبة بن مسلم أثناء الفتح الإسلامى، وسكن نسف، وعاش وتوفى بها(١).
- (4) أبو الحسن على بن الحسن، من ولد جعفر الطيار، سكن سمرقند وتوفى يها<sup>(۱)</sup>.
- (5) أبو بكر محمد بن على بن حيدر، من ولد جعفر الطيار أيضًا، سكن بخارى، وتوفى بها<sup>(٢)</sup>.
- (6) أبو الأسد أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن الوليد بن عبد الملك، ينتهى نسبه إلى الخليفة الأموى المشهور الوليد بن عبد الملك، ودفن ببخارى(1).
- (7) أبو نصر منصور بن جعفر، حفيد المهلب بن أبى صفرة الأزدى، كان مفتى سمرقند، وإمامها بلا منازع في عصره، توفى بسمرقند عام 352هـ(5).
- (8) أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن زياد، حفيد الصحابى الجليل واثلة بن الأسقم. من أهل بخارى، سكنها ودفن بها<sup>(6)</sup>.

هذا قليل من كثير، ومن يستعرض كتب الأنساب يجد فيها الكثير، وهذا يؤكد أن العرب قد ألفًوا هذه البيئة وأحبوها، ولم يعودوا إلى ديارهم بعد إتمام الفتح الإسلامي. لأنهم اعتبروا هذه البلاد أوطانهم، حتى إن الخليفة عمر ابن عبد العزيز (99- 101هـ/ 717- 720م) كتب إلى عامله على خراسان عبد الرحمن ابن نُعيم الغامدي يأمره بإعادة المسلمين من وراء النهر، وإسكانهم مرو، فعرض عليهم الوالى ذلك، فأبوا. فكتب إلى الخليفة "إنهم رضوا بالمقام هناك" (7) فحمد عمر بن عبد العزيز ربه على حب المسلمين لهذه المناطق.

<sup>(</sup>١) نفس الصدر، جا، ص34١،

<sup>(</sup>۲) السمعائي: المصدر السابق ، ج2، ص66.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، والجزء، ص67،

<sup>(1)</sup> نفس المعدر، والجزء، ص289.

<sup>(</sup>٥) نفس الصدر، ج5، ص418،

<sup>(</sup>٦) السمعاتي: المصدر السابق ، نفس الجزء، ص556،

<sup>(</sup>٧) اليمقويى: تاريخ اليعقوبي، جـ2، ص211.

وصفوة القول، إن العرب المسلمين قد هاجروا إلى بلاد ما وراء النهر، وذلك منمن سياسة عربية تستهدف تسكين المسلمين في هذه النواحي، بغرض نشر الإسلام فيما بينهم.

# المبحث الثاني انتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر

كانت الحياة الدينية في بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الإسلامي تنتشر فيها نحل وضعية مثل: الزرادشتية، والبوذية، والمانوية، والمزدكية. ولم تُعُد تقدم إلى سكان هذه البلاد الروحانيات التي كانوا يشعرون بها. وفي الحقيقة، كانت هذه البلاد في انتظار دين جديد، يبعث فيهم الأمل، ويهديهم إلى الطريق المستقيم، طريق الله تعالى، والإيمان به عن يقين. وهذا ما قدمه الإسلام لسكان آسيا الوسطى، يقول أحد المستشرقين: "والواقع أن الذي غزا أتراك آسيا الوسطى لم يكن المسلمين، بل كان الإسلام ذاته"(۱)، ثم يضيف في مكان آخر: "لقد كان الإسلام في القرون السابقة قد تغلب على الأديان السابقة، مثل: المسيحية – النسطورية – والمانوية، وهكذا كان التأثير الحضاري للإسلام عاملًا رئيسًا في التطور التاريخي لآسيا الداخلية"(۱).

وهكذا، يتضع لنا أن الغرض من الفتوحات الإسلامية، لم يكن كسبًا لأرض جديدة، أو الحصول على جزية، أو خلاف ذلك مما يردده بعض المستشرقين، بل كان الغرض الذي سعى المسلمون من أجله؛ وتحملوا كل هذه المشاق هو نشر الإسلام في ربوع هذه البلاد، وهنا نسجل بكل فخر جهاد المسلمين الأوائل، في

<sup>(</sup>١) شاخت: تراث الإسلام، جا، ص279.

<sup>(</sup>٢) شاخت: نفس المرجع، والجزء، ص193.

نشر الإسلام بين هذه الممالك، متحملين قسوة الجو، وجفوة الأتراك، يقول شاخت: كان المبشرون المتجولون يتنقلون بين القبائل التي لم يتم إخضاعها فيما وراء النهر، ينشرون الدين البسيط، دين الكفاح الذي ازدهر على الحدود بين الإسلام والوثنية (۱). ويثنى المستشرق الإنجليزي آرئولد على طريقة المسلمين في الدعوة إلى الله تعالى بقوله: ولم تكن القوة أو العنف السبب في اتساع نطاق تحويل الناس إلى الإسلام، بدليل هذه المعاملة التي عامل بها العرب من ظل من الفرس على تمسكه بدينه القديم (۱). والآن، أنتبع عوامل انتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر.

#### (أ) ترك السلطة في أيدى حكام البلاد الأصليين

اتجهت السياسة العربية في بلاد ما وراء النهر بعد الفتح الإسلامي، نحو اجتذاب سكان البلاد نحو الإسلام، وأول هذه الخطوات هي إبقاؤهم السلطة في أيدى حكام البلاد الأصليين. بغرض حثهم على الدخول في الإسلام؛ لذا فقد تركوا الأمراء في بيكند، وراميثن، وفرغانة يحكمون بلادهم(٣) على أن يشترك مع كل واحد منهم أمير عربي يُمَين من قبّل الخليفة يأتي في المنزلة التالية(١).

وطبقًا لهذه السياسة، قام قتيبة بن مسلم (49- 96ه/ 669- 715م) بعد فتح بخارى بإعادة الأمير طفشاده بن بيدون ( بخار خدات) ، إلى عرش البلاد، حيث كان الوزير وردان خدات قد انتزعها منه أثناء الفتح الإسلامي، وصفا لطغشاده اللّك، وكف عنه جميع أعدائه (٥) على قول النرشخي،

وسار الولاة بعد قتيبة على هذه السياسة، فظل طفشاده حاكمًا على بخارى حتى عهد الوالى نصر بن سيار (120- 130هـ/ 738- 748م)، وعلى ذلك يكون طغشاده قد حكم بخارى في ظل الحكم الإسلامي ما يقرب من اثنتين وثلاثين سنة.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، والجزء، ص279.

<sup>(</sup>Y) الدعوة إلى الإسلام، ص238.

<sup>(</sup>٢) د، محمد أحمد: بخاري في صدر الإسلام، ص238.

<sup>(</sup>٤) فامبرى: تاريخ بخارى، ص67، بارتولد: تركستان، ص304.

<sup>(</sup>٥) النرشخي: تاريخ بخاري، ص24.

استمرت هذه السياسة حتى قامت الدولة العباسية (132هـ/ 750م) ونجح الوالى أبو مسلم الخراساني في القضاء على الدولة الأموية، وتولى حكم خراسان ويلاد ما وراء النهر، فأجلس فتيبة بن طغشاده على عرش بخارى، بعد أبيه، وظل فتيبة على عرش بخارى حتى ارتد عن الإسلام فقتله أبو مسلم، وأعطى عرش بخارى على أخيه بنيات طغشاده الذي ظل أميرًا على بخارى حتى انضم إلى ثورة المقنع والمبيضة في خلافة المهدى (158- 169هـ/ 744- 785)، وبعد أن فضى المهدى على هذه الثورات - كما سبقت الإشارة - أرسل إلى الأمير بنيات من فتله عام 166هـ/ 820م، ومع هذا فقد ترك العباسيون حكم بخارى في أسرة بخار خدات، وكان أخر مَنْ خرجت من يده، أبو إسحاق إبراهيم بن خالد(١) الذي كان يُرسل الخراج والغلات في كل عام إلى الخليفة المقتدر العباسي (282- 200هـ/ 895- 932م).

أما إقليم أشروسنة فقد سبق الجديث عنه، وقلت، إن الخليفة المأمون والمتصم قد أيقيا على أسرة الأفشين(؟) حاكمة لهذا الإقليم، حتى سنة 279هـ/ 892م.

ويبدو أن هذا النظام – أعنى ترك السلطة في أيدى حكام البلاد الأصليين – قد ظل متبعًا في باقي أقاليم بلاد ما وراء النهر، ولكن للأسف لم تمدنا المسادر بشيء عنها، ولكنني أستطيع القول، إن سياسة التسامح التي طبقها الخلفاء مع أمراء بلاد ما وراء النهر، كانت خطوة في سبيل نشر الإسلام في هذه البلاد.

#### (ب) الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة

سلك المسلمون مع سكان هذه البلاد، طريقة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة والحسنة، وذلك بإرشادهم إلى معرفة الله تعالى، بالطرق الصحيحة، وبأنه - سبحانه - هو خالق هذا الكون، المدبر الشنونه.

فى ولاية سعيد بن عثمان بن عفان (66هـ/ 672م)، ويعد عقده الصلح مع خاتون ملكة بخارى، مرض سعيد مرضًا شديدًا، فعادته الملكة، وأحضرت إليه بعض التمرات القديمة، كانت تحتفظ بها في كيس مملوء بالذهب، ظائة أن هذا

<sup>(</sup>١) الترشخي: نفس المعدر، ص24- 25.

<sup>(</sup>٢) البلاذري: فتوح البلدان، مر566.

التمر يشفيه، وعندما رأى سعيد هذا أمر بإرسال خمسة أحمال من التمر الطازج إليها<sup>(1)</sup>. ثم أعلمها أن التمر لا يشفى وحده، بل إن الأمر كله بيد الله تعالى، فهو الذى يشفى، وهو الذى يُحيى، وهو الذى يميت وهو على كل شيء قدير،

وفي ولاية سلم بن زياد (37- 93هـ/ 657 712م)، وبعد تجديد الصلح مع الملكة خاتون، طلبت منه أن ترى عبد الله بن خازم – وكان ، شديد الاحمرار، فارع الطول – عندما رأته أول مرة فزعت منه، وأغمى عليها – وعندما حضر إليها سجدت له(٢). فنهاها سلم وأعلمها بأنه لا يجوز السجود لغير الله تعالى.

وفي ولاية قتيبة بن مسلم بعد أن فرغ من فتح سمرقند أتى إليه بالأصنام، وكانت كالقصر العظيم، كما يقول ابن الأثير("). فأخذها قتيبة، وأمر بها فأحرقت، فجاءه غوزك وحذره من ذلك مخوفًا إياه قاتلًا: "إن شكرك على واجب، لا تتعرض لهذه الأصنام. فإن منها أصنامًا من أحرقها هلك. فقام قتيبة، وأحرقها بيديه أمام أهل سمرقند "(1). وهو يقرأ قوله تعالى: ﴿فكيتونى جميمًا ثم لا تُنظرون﴾(١). وكان من أثر ذلك العمل أن دان بالإسلام عدد كبير من أهل سمرقند (٢). ويؤكد الأستاذ الدكتور عبد الشافى محمد عبد اللطيف، على أهمية هذا الحادث في نشر الإسلام في هذه البلاد، ويذكر "أنه قد أسلم ما يقرب من عشرين ألفًا من أهل بخارى، وكش، ونسف، وهؤلاء استعان بهم قتيبة في فتح إقليم الشاش (١٠). على حين يشير المستشرق آرنولد، إلى أن تحول أهل بلاد ما وراء النهر إلى الإسلام كان ضئللًا.

<sup>(</sup>١) النرشخي: تاريخ بخاري، ص66.

<sup>(</sup>٢) الترشخي: نقس المبدر، ص72.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ4، ص275.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: المنتظم، ج7، ص309. ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص84.

<sup>(</sup>٥) سورة، هود. الآية 55.

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان، ص556. آرنولد: الدعوة إلى الإسلام، ص243.

<sup>(</sup>٧) المالم الإسلامي في المصر الأموى، ص435.

وهذا خطأ تاريخى ، فإسلام عشرين ألفًا ليس بالعدد القليل، والحقيقة، إنَّ الله تعالى قد شرح صدور أهل هذه البلاد إلى الإسلام، واشتراكهم في فتح إقليم الشاش، ينهض دليلًا على حسن إسلامهم.

وبتولى الخليفة عمر بن عبد العزيز (99-101هـ/717-720م) الخلافة الأموية عمل على نشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر، فقد طبق مبدأ التسامح مع الترك، في ظل سياسة مرسومة لترغيب الناس في الإسلام، فأسقط الجزية عمن أسلم، وأمر عماله بنشر الإسلام بينهم، وقرر العطاء لمن دخل في الإسلام، وكان من نتاثج هذه السياسة أن حضرت وفود التبت إلى الجراح بن عبد الله الحكمي - والي خراسان - يسألونه أن يبعث إليهم مَنْ يعرفهم بالإسلام (1). وعندما علم عمر بعسف وظلم الوالي الجراح (ت121هـ/ 730م)، وأنه أخذ الجزية ممن أسلم أمر بعزله، وولي مكانه عبد الرحمن بن نُعيم الفامدي (1). وكتب عمر إلى جميع عماله: "والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين نأكل من كسب أيدينا (7)، ويبدو أن الوالي عبد الرحمن قد أحسن السيرة بين سكان بلاد ما وراء النهر، فازدادوا رغبة في الإسلام.

استمرت الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، بين سكان بلاد ما وراء النهر، ففي ولاية أشرس بن عبد الله السُّلمي على خراسان (108–101هـ/ 727) من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك (105–125هـ/ 724– 743م)، أرسل الدعاة إلى هذه البلاد، ليدعوهم إلى الإسلام، وكان على رأس هؤلاء الدعاة أبو الصيداء صالح بن طريف (1) والذي نجح في مهمته، وأثمرت دعوته نتائج طيبة فأقبل أهل ما وراء النهر على اعتناق الإسلام، وصحت عقيدتهم، وبنوا المساجد (١٥).

وليًّا تولى نصر بن سيار (120- 130هـ/ 738- 748م) حكم خراسان، خطا خطوات واسعة في سبيل نشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر، ونجح في حل مشكلة الجزية المفروضة على من أسلم من أهل هذه البلاد، بأن أُلقيت عنهم ووضعت على

<sup>(1)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، جـ2، ص211.

<sup>(</sup>٢) البلاذرى: فتوح البلدان، ص16.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى: سيرة عمر بن عبد المزيز، ص90،

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جـ3، ص87- 88.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: المنتظم، جـ7، ص135.

الشركين فقط، فلم يمض أسبوع حتى أناه ثلاثون ألف مسلم(١)؛ كذلك نجع نصر في عقد الصلح مع أهل الصغد الذين فروا إلى بلاد الترك سنة 123هـ/ 741م، وسمح لهم بالعودة إلى ديارهم، وقبل شروطهم، ومنها(١):

- (١) ألا يعاقب من ارتد منهم عن إلإسلام،
- (2) ألا يؤخذ أسير السلمين منهم إلا بقضية قاص، وشهادة عدول.
  - (3) أن يعفو عن ديونهم السابقة،
  - (4) أن يعفو عن الخراج المتأخر عليهم،

وعلى الرغم من إنكار بعض السلمين لهذه الشروط، فإن جواب نصر، كان واضحًا حين قال: والله لو عاينتم شوكتهم في المسلمين مثل ما عاينت ما أنكرتم ذلك (۱). وأمضى الخليفة هشام بن عبد الملك هذا الصلح رغم ممارضته لبعض شروطه.

ويبدو أن سياسة نصر بن سيار قد حققت نجاحًا كبيرًا بين سكان بلاد ما وراء النهر، حتى إنَّ إلنرشخى ذكر أن دهافين بخارى قد أعلنوا إسلامهم على يد نصر، لل رأوا عدله بين الناس<sup>(1)</sup>. ويثنى المستشرق فامبرى – على غير عادته – على نصر، ويصفه بأنه كان "عادلًا بين الرعية" (9).

وخلاصة القول: إن فتح بلاد ما وراء النهر وتثبيت ذلك الفتح وتهيثة أهلها لقبول الإسلام، عقيدة وفكرًا وسلوكًا يعتبر من أهم منجزات العصر الأموى.

وإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية - فترة البحث - فتجدها قد خطت خطوات ثابتة في سبيل نشر الإسلام في هذه البلاد، وإن كان الفضل يرجع إلى الأمويين في ضم بلاد ما وراء النهر إلى رقعة الدولة الإسلامية، فإن الفضل يرجع إلى

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، ج4، ص448.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: البداية والنهاية، جـ9، ص318.

<sup>(</sup>٢) ابن فتيبة: عيون الأخبار، جا، ص115.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بخارى، ص89- 90،

<sup>(</sup>۵) تاریخ بخاری، ص77.

المباسيين في أن تصبح هذه البلاد ديار إسالام، فقد قدموا من الجهود لنشر الإسلام، ما لا يقل عن جهود سلفهم الأمؤيين.

فالخليفة المأمون (198- 128ه/ 813- 328م) كان يهتم بإرسال الدعاة إلى بلاد ما وراء النهر. وفي الوقت نفسه، كان يُرغّب ملوكهم للدخول في الإسلام ويفرض لمن دخل في الإسلام، و يستميلهم بالرغبة، وعند وصولهم إلى بغداد يوزع عليهم الهدايا الثمينة (۱)، وفوق كل ذلك كان يكتب إلى عماله على خراسان، بغزو مَنْ لم يدخل في طاعته، أو يُعرض عن الإسلام.

وقد اتبع هدنا التقليد نفسه، وعلى نطاق واسم الخليفة المعتصم (218-220هـ/833-841م) الذى اتخذ من الأتراك حرسُما خاصًا به، وكان معظمهم من أهل الصغد وفرغانة وأشروسنة والشاش. يقول النسيوطى: كان المعتصم أول خليفة أدخل الأتراك الديوان.. وبلغت غلمانه الأتراك بضعة عشمر ألفًا (٢). وقد أسهمت هذه الظاهرة بصورة فعالة في نشمر الإسلام في بلاد ما وراء النهر تقريًا للخليفة في بغداد (١).

وصفوة القول، إن الإسلام قد شق طريقة إلى قلوب أهل بلاد ما وراء النهر بالحكمة والموعظة الحسنة منذ قيام الدولة الأموية، وتحولوا بالتدريج من عقائدهم القديمة إلى الدين الإسلامي السمح، وقد حُسُن إسلام هُولاء منذ خلافة المنتصم، وأستطيع القول، إن اهتمام الخلفاء منذ ذلك الوقت بأمر هذه المنطقة قد يرجع إلى وجود عدد من أكابر بلاد ما وراء النهر ببلاط الخلافة العباسية ببغداد.

### (ج) إسكان العرب مع أهل بالأذ ما وزاء ألنهر

استخدم السلمون في طريقة الدعوة إلى الإسلام الحكمة والموعظة الحسنة، والكنهم حين أدركوا أن كثيرًا ممن اعتنق الإسلام - ظاهريًا - يمارسون طقوسهم

<sup>(</sup>١) البلادري: فتوح البلدان، ص566.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء، ص335.

<sup>(</sup>٣) آرئولد: الدعوة إلى الإسالام، ص 244.

الدينية القديمة في سكون الليل، أو في تكتم بالغ، رأى قتيبة بن مسلم أن يساكن كل واحد من أهل بلاد ما وراء النهر أحد المسلمين في منزله، ليعلمهم شعائر الإسلام، ويفقههم في أمور الدين، وليس كما يقول فامبرى "ليكونوا عينًا على الأسسرة التي يسكنها، ويراقب سلوك هؤلاء"(۱)، ولكن النرشخي يثني على طريقة قتيبة ويقول: "فأظهر الإسلام بهذه الطريقة، وألزمهم بأحكام الشريعة، وبني المساجد، وأزال أثار الكفر، ورسم المجوسية، وكان يبذل في ذلك جهدًا عظيمًا ويعاقب كل من قصر في أحكام الشريعة "(۱).

فإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية، فإننا نجد أن العرب قد استقروا في هذه البلاد - كما سبق القول - وبنوا لهم بيوتًا خاصة بهم، ولم نعد نسمع بهذه الطريقة التي اتبعها قتيبة في أول الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر.

#### (د) بناء المساجد في بلاد ما وراء النهر:

وجاءت الخطوة الأخيرة فى سبيل نشر الإسلام فى بلاد ما وراء النهر وهى بناء المساجد فى جميع أنحاء البلاد، فلم يغفل فتيبة بن مسلم أهمية بناء المسجد، كرمز للسيادة الإسلامية، حيث أقام أول مسجد جامع فى بلاد ما وراء النهر فى سنة 94هـ/ 712ر<sup>(7)</sup>.

هذا، وقد رغّب فتيبة أهل بلاد ما وراء النهر في صلاة الجمعة، فكان مّن يحضر منهم إلى الصلاة يعطيه درهمين (1). فكان من أثر ذلك أن ازدادت رغبة الناس في الإسلام، بالإضافة لهذا، فقد يسر عليهم أمر الصلاة، وقراءة القرآن، فسمح لهم بالقراءة والصلاة بالفارسية، وقد وكّل رجلًا يقف وراءهم يصيح فيهم بالفارسية: الركوع أو السجود(1)، يقول البلاذري: "واتخذ فيها (سمرقند) مسجدًا،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری، ص67.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخاری، ص77.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، ج4، ص275.

<sup>(</sup>٤) النرشخي: تاريخ بخاري، ص 77.

<sup>(</sup>٥) فامبري: تاريخ بخاري، ص68.

وخلّف بها جماعة من المسلمين، فيهم الضحاك بن مزاحم ، صاحب التفسير ((1). ويفهم من كلام البلاذرى أن دور المسجد لم يقتصر على العبادة فقط، بل كان نواة لحركة علمية ظهرت آثارها فيما بعد. كذلك أقام فتيبة مصلى للعيد بالقرب من المسجد الجامع (٢). وقد أدى المسلمون الصلاة في هذا المكان لعدة سنوات، وفي هذا - بلا شك - إظهار لشعائر المسلمين بين سكان المدينة.

هذا، وقد قامت عدة مساجد أخرى في إقليم الصغد - ومما يؤسف له أننى لم أعثر على تاريخ بناء هذه الساجد - نذكر منها:

- (1) مسجد بنى حنظلة: كان يقوم بالقرب من باب سوق العطارين (٢).
- (2) مسجد الشام: نسبة إلى جماعة من أهل الشام، وكان يدعى فقهاؤه بلفظ "شامى" ونسب إليه كثير من العلماء(٤).
  - (3) مسجد بنى سعد: كان يقع خلف باب بنى أسد، أحد أبواب بخارى.
- (4) مسجد القرشيين: كان يقع على يمين الداخل من الباب الجديد (باب دُرِنُو)

   أحد أبواب بخارى وبناه مقاتل بن سليمان القرشى، فنسب إليه (٥). ومقاتل المذكور كان أحد أثمة التفسير أيضًا، مما يؤكد أن مساجد ما وراء النهر قد ظهرت فيها نواة لحركة علمية ازدهرت عبر المصور.
- (5) مسجد ماخ: يقع في الحي الجنوبي الشرقي للمدينة، وقد اختلف المؤرخون حول تسميته. فيذكر النرشخي ويتبعه بارتولد: أن المسجد نسب إلى سوق ماخ روذ المخصص لبيع الأصنام قديمًا، ثم تحول بعد ذلك فصار معبدًا للبوذيين، وبعد الفتح الإسلامي تحول إلى مسجد(١). وصار من أكبر مساجد بخاري، على حين

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان، ص555.

<sup>(</sup>٢) عن توسيات هذا المصلى عير العصور، انظر النرشخي: المبدر السابق، ص82- 83،

<sup>(</sup>٢) الترشخي: نفس الصدر، ص84.

<sup>(</sup>٤) السمعاني: الأنساب، ج4، ص387. ياقوت: معجم البلدان، ج3، ص515.

<sup>(</sup>٥) النرشخي: تاريخ بخاري، ص89. بارتولد، تركستان، ص201.

<sup>(</sup>٦) بارتولد: نفس المرجع، ص202.

يَذُكُرُ الْسَمْعَاتَى وَيَاقُوتَ الحموى: أَنْ مَاخَ هَذَا، كَانْ رَجِلًا مَجُوسَيًّا، وَبِعَدُ دَخُولُهُ قَى الإسلام حوِّلُ داره إلى مسجد، ويؤكد السمعاني على أنه كانت توجد على عهده (ت562هـ) سوق دائمة في حي "باب مسجد ماخ"(۱).

- (6) مسجد بيكند: اشتهر هذا الجامع بمحرابه الذى كان مذهّبًا ومرصمًا بالأحجار الكريمة. وقد تفنن أهل هذه البلاد فى بنائه وزخرفته حتى وصف بأنه: "لا يوجد بما وراء النهر محراب مثله، ولا أحسن زخرفة منه"(١) وهذا يؤكد لنا أن أهل هذه البلاد قد اعتوا ببناء المساجد وزخرفتها.
  - (7) مسجد أفشنة: بناه قتيبة بن مسلم بعد الفتح الإسلامي لدينة بخاري.
- (8) مسجد محمد بن واسع: أحد قادة الفتع الإسلامي في جيش قتيبة، وقد اشتهر بالشجاعة، وحُسن العبادة. يروى صاحب عيون الأخبار: أن قتيبة بن مسلم عندما رأى جيوش الترك، وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع، قالوا: هو في أقصى الميمنة متكنَّ على قوسه يشير بإصبعه نحو السماء. فقال قتيبة تلك الإصبع أحب إلى من مائة ألف سيف (٢). ثم صار هذا الموضع مسجدًا بعد ذلك.
  - (9) مسجد كرمينية: يقع بالقرب من السوق.

هذا، بالإضافة لبعض المساجد الأخرى، مثل: مسجد نور، والطواويس، وزندنة<sup>(1)</sup>، وَغَيْرَهَا . وَبَالْجَمَلَةُ: فقد أَقَيْمَت كُثْيِر مَنْ الْمُسَاجِد فَيَ بِلاَد مَا وَرَاء النَّهُر، أَو بَمَعْتَى آخر، لَمْ تَخَلُّ قرية أو مدينة في بلاد ما وراء النهر من مسجد أو مسجد جامع.

#### وهنا أسجل عدة ملاحظات حول مساجد بلاد ما وراء النهر:

أولًا: إن المساجد كانت تقام في الأماكن التي يكثر فيها السكان، رغبة في إظهار رسالة المسجد في مجال الدعوة، بالإضافة إلى التيسير على الناس في إقامة الشعائر.

<sup>(</sup>أ) الصَّدر السابق، حـ5، ص159.

<sup>(</sup>٢) ابن حوفل: صورة الأرض، ص403.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار، جا، ص123.

<sup>(</sup>٤) النرشخي؛ تاريخ بخاري، ص27- 28.

ثانيًا: إن المساجد كانت تقام غالبًا في الأسواق، أو قريبًا منها (١) الأمر الذي يعكن لنا أهمية التجارة في مجال الدعوة إلى الإسلام. خاصة وأن معظم الأسؤاق كانت تقام في يوم جمعة. ثم ظهرت المساجد على الطرق التي تربط بين مدن وقرى بلاد ما وراء النهر.

ثالثًا؛ وصل عدد المساجد في بلاد ما وراء النهر نحو ثلاثة وسبعين مسجدًا، وهو عدد ضخم، يعكس لنا أهمية هذه المساجد، ويؤكد في الوقت نفسه أن معظم هذه المساجد قد تكون من بناء أهل هذه البلاد، مما ينهض دليلًا على حسن إسلامهم.

ونعود إلى المسجد الجامع الذى اسسه قتيبة بن مسلم عام 94هـ/ 712م والذى يعد - بحق - تاج الجوامع(٢). وقد تميز هذا المسجد بالبساطة حيث استخدم فى بنائه الأجُرّ - كما هى عادة البناء فى آسيا الوسطى(٢) - ثم أضيفت إليه الأبواب الخشبية، التى نقلت إليه من قصور الأغنياء الذين فروا من الفتح الإسلامي إلى خارج بخارى. يقول النرشخى: قلما اتسع المسجد الجامع استخدموا تلك الأبواب، وكشطوا وجوه الصور، وتركوا بقيتها وأقاموها (١). أما عن تصميم المسجد فى بخارى فى تلك الفترة المبكرة، فلا يختلف عن تصميم المساجد الأولى فى الإسلام، فكان يَشتمَل على رواق القبلة، وساحة عظيمَة الصلاة(١).

<sup>(</sup>١) القدسي: أحسن التقاسيم، ص376- 377.

<sup>(</sup>٢) يمتبر هذا المسجد من أهم آثار بخارى الإسلامية، وقد تحول بعد الثورة البلشفية 1917م إلى متحف ومكتبة، ووضعت أمامه التماثيل، وسميت المكتبة باسم الشيخ الرئيس ابن سينا، التفاصيل في د. خالد عزب: بخاري الشريقة، ص61.

<sup>(</sup>٣) د. زكن محمد حسن: النتون الإيرانية، ص18-330. واحمد أمين جمعه: المؤسسات الإسلامية في منطقة أسبا الوسطى، دراسة حضارية ممارية أثرية، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات الأسيوية، خامعة الرقازيق، 2002م، ص115 وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بخارى، ص78. وعن تطور هذا المسجد عبر المصور الإسلامية، انظر بارتولد: تركستان، ص204، وما بمدها.

<sup>(</sup>٥) لزيد من التفاصيل انظر د. يحيى وزيرى: الممارة الإسلامية والبيئة، ص68، 70، 141، د. محمد الوكيل: عناية الإسلام بتخطيط المدن، ص87- 88، ومصطفى شوقي إبراهيم: التراث الحضارى الإسلامي في جمهوريات وسط آسيا الإسلامية – دراسة للقمارة والنفون – من القرن 3-10م/ و-15م، رسالة ماجستير، معهد الدراسات الآسيوية جامعة الزقازيق، 2001م، ص90 وما بعدها.

فإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية، فإننا نجد التطور قد دخل على مساجد بلاد ما وراء النهر عامة، والمسجد الجامع خاصة، فنجد الوالى الفضل بن يحيى البرمكى (147- 193هـ/ 764- 808م) الذي تولى حكم خراسان (178- 179هـ) للخليفة هارون الرشيد (170- 193هـ/ 878- 808م) قد اهتم بهذا المسجد اهتمامًا كبيرًا. فقام بتوسعته، وأمر بإدخال القناديل فيه لإضاءته. ولم يقتصر دور الفضل على هذا، بل قام بإنشاء كثير من المساجد في بلاد ما وراء النهر. ومن أهمها: المسجد الجامع الذي أسسه داخل المدينة. ويسمى مسجد الحصار (الحصن)(۱) فكان إذا تعطلت الصلاة في المسجد العتيق، فإنها تؤدى في مسجد الحصار، وقد أوقف عليه الفضل كثيرًا من الأموال والضياع(۱). والإدريسي يثنى على هذا المسجد بقوله: وفيها مسجد جامع عديم المثال، كثير الاحتفال به (۱).

وصفوة القول، إن المسجد كان له دور كبير في نشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر، وكان يؤدى وظيفته في مجال الدعوة الإسلامية، وكان في الوقت نفسه نواة لحركة علمية ظهرت ثم ازدهرت بمرور الأيام. حتى أخرجت لنا عددًا هائلًا من العلماء المسلمين، مازلنا ننهل من مؤلفاتهم، وهكذا، غدت مدن بلاد ما وراء النهر كبخارى وسمرقند وترمذ ونسف وغيرها، من أهم مراكز الحضارة الإسلامية(1).

وفى الختام نقرر، أن الفتح الإسلامى كان فيه الخير العظيم لسكان بلاد ما وراء النهر، وإن كانت الدولة الأموية قد نجحت فى فتح هذه البلاد وعملت على نشر الإسلام بينهم، فإن الفضل يرجع إلى المباسيين فى أنهم مكنوا لهذه الحركة الإسلامية العميقة من أن تمضى فى سبيل نجاحها ليكتسب إقليم ما وراء النهر فى مستهل القرن الثالث الهجرى طابعًا إسلاميًا واضحًا. كذلك يرجع الفضل للعباسيين فى حماية الإقليم من الأخطار الداخلية والخارجية التى هددته، وحمايته من خطر الصين، والأتراك الشرقيين. ثم القضاء على ثورات الأمراء المحليين، وثورات

<sup>(</sup>١) النرشخى: تاريخ بخارى، ص79.

<sup>(</sup>٢) الجهشياري: الوزراء والكتَّاب، ص191.

<sup>(</sup>٢) نزمة الشتاق، جـ ا، ص494.

<sup>(</sup>٤) د. عبد الشافي محمد: بحوث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ، ص 289 .

الخارجين، بالإضافة لنشر الأمن في ربوع البلاد التي خضعت لسيطرة العباسيين، مما ساعد على إعلاء شأن الحكم العربي في نظر سكان أهل هذه المناطق، وساعد في الوقت نفسه على التمكين للحركة الإسلامية من أن تمضى في طريقها حتى أثمرت هذه البلاد خيرة علماء الإسلام (١).

<sup>(1)</sup> د. حسن محمود: الإسلام والحضارة المربية، ص136.

## القسم الثاني

# الحياة الاقتصادية

## الفصل الخامس "الزراعة والشروة الحيوانية في بلاد ما وراء النهر"

المبحث الأول: الأحوال الاقتصادية قبل الفتح الإسلامي:

1. الزراعة.

2 التجارة.

3 العملة (السّكة)

المبحث الثاني: الأنهار ونظام الري:

1- اهتمام الخلفاء والولاة بنظم الرى.

2- فنوات الرى الرئيسة.

3- وسائل الرى الأخرى.

## البحث الثالث: نظام الزراعة:

- 1. نظام الخراج.
- 2 الأساليب الزراعية وطرق العمل.
  - 3 الحاصلات الزراعية.

## المبحث الرابع : الثروة الحيوانية:

- 1- الدواب والأنعام.
- 2- الأسماك والطيور.
- 3- الحيوانات البرية.

### المبحث الأول

## الأحوال الاقتصادية قبل الفتح الإسلامي

## أولًا: الزراعة

غُرِفَت بلاد ما وراء النهر بالخصب، وعلى الرغم من وجود الجبال والصحارى التى تُحيط بها، إلا إن نهر الصغد (جيحون) كان العامل الأساسى وراء خصوبة أراضيها. كانت الزراعة في أطوارها بدائية تعتمد على نقر الأرض بالفأس ووضع بذور النباتات، ثم تطورت باستخدام المحراث فتحسن إنتاج الحبوب. وأصبحت مراكز الاستقرار أطول أجلاً وأكثر ثباتًا.

وكان الرى فى بدء استخدامه بدائيًا، وعرف منذ الألف الأول قبل الميلاد فقد حفرت الأرض بالقرب من مجارى الأنهار لتوجيه المياه من سطح الأرض إلى الأرض المزروعة المطلوب ريها كما استخدمت مياه العيون والآبار، كما استخدمت السدود – أيضًا – لتجميع المياه (أ). وقد أفرد النرشخى فصلا فى كتابه "تاريخ بخاري" لأنهار المدينة، وذكر من هذه الأنهار، نهر يسمى "شابور كام" (أ)، ويختتم النرشخى

<sup>(</sup>١) د، مصطفى كسبة: المسلون في آسيا الوسطى، جـ1، ص 73-74.

<sup>(</sup>۲) قيل في سبب تسميته بذلك، أن أحد أبناء كسرى من آل ساسان - لم تذكر الراوية أسمه - غضب من أبيه، وجاء إلى هذه الولاية. فأكرمه حاكمها، وأعطاه المكان ليممره، فعفر شابور نهرًا عظيمًا، وسماه الناس باسمه. وأقام على ذلك النهر رسائيق، وبنى قصرًا له، وبقيت هذه الرسائيق من بمده ميراثًا لأولاده حتى جاء فتيبة بن مسلم فرد عليهم هذه الرسائيق من أسرة "بخاراخداه" والتي اغتصبتها منهم النرشخى: تاريخ بخارى من 42.

كلامه بعد أن ذكر اثنى عشر نهرًا في بخارى بقوله: "ولكل نهر ذكرناه رساتيق كثيرة، وماء غزير، ويروى أن كل هذه الأنهار حفرها الناس ماعدا نهر (عاو ختفر) فإنه نهر طبيعي حفره ماؤه دون جهد من الأهالي"(1).

ويذكر الإصطخرى وابن حوقل الأنهار التي تتفرع من نهرُى جيحون وسيحون<sup>(۱)</sup>-سوف نتكلم عنها في فصل الرى والزراعة - مما أدى إلى خصوبة التربة وتقدم الزراعة في هذه المنطقة.

أما عن الحاصلات الزراعية في بلاد ما وراء النهر فهي كثيرة ومنتوعة منذ قديم الزمان وظلت وتطورت بعد الفتح الإسلامي، ومنها: القطن، والفواكه بجميع أنواعها، ومنها: العنب، والتفاح، والتين، والبطيخ ، الرياحين: الورد، والبنفسج والزعفران<sup>(۱)</sup>. كذلك اهتموا بالبساتين اهتمامًا كبيرًا، فقد ذكر النرشخي عن (آل كثكثة) – سبقت الإشارة إليهم – "إنهم أقاموا القصور، وكانت على أبوابها البساتين الجميلة الناضرة، وكانت ضياعهم عزيزة للغاية (١).

والجدير بالذكر، أن بلاد ما وراء النهر قد عرفت الأعياد المرتبطة بالزراعة، ومنها: عيد السمسم، ويسمى (هرو داذ)، حيث كان يزرع السمسم في هذا الوقت من كل عام، فصار عيدًا لهم، ومنها: عيد الحنطة، وكان يأتي في فصل الخريف، وأخيرًا، عيد النيروز ويسمونه توروز الفلاحين (٥)، وكان يأتي في آخر شهور السنة، في اليوم الحادي والمشرين (١) وكان الفلاحون يحافظون على هذا العيد ويعتمدون عليه.

<sup>(</sup>١) الترشخي: نفس الصدر، ص 55.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك، ص166، ابن حوقل، صورة الأرض، ص393.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي: صبح الأعشى، جـ4، ص432.

<sup>(</sup>٤) النرشخي: تاريخ بخاري، ص52.

<sup>(</sup>ه) النرشخي: نفس المسدر، مر36، وهذا العيد يمرف حاليًا "بعيد الفلاح" وهو بخلاف عيد النيروز الخاص بالجوس كما نبه النرشخي. وكذلك التلقشندي في كتابه، صبح الأعشى، ج2، ص380.

<sup>(</sup>٦) البيروني: الآثار الباقية، ص205.

### ثانيًا: التجارة

أخذت التجارة نصيبًا كبيرًا من عناية الأهالي، نظرًا لموقع بلاد ما وراء النهر على طرق التجارة الدولية. لذا فقد أوردت لنا مصادرنا الإسلامية الكثير عن التجارة الداخلية، على حين اهتمت المراجع الأجنبية بالتجارة الخارجية،

### (أ) التجارة الداخلية

كان مركز هذه التجارة الأسواق، ومنها: سوق الطواويس، وهو سوق يعقد من قديم الزمان، ومن تقاليده أن تباع به سنويًا لمدة عشرة أيام في فصل الخريف بقايا السلع المعيبة. ولم يكن في الإمكان ردها ثانية، وكان يزدحم الناس في هذا السوق، حيث كان يحضره أكثر من عشرة آلاف تاجر، ومنها سوق شرغ: وهو سوق قديم كان التجار يأتون كل سنة من الولايات البعيدة لحضوره، وكان يعقد لمدة عشرة أيام في فصل الشتاء، وكانت معظم السلع في هذا الموق من الحلوى والسمك الملح والطازج، والفراء... إلغ. وكانت التجارة به رائجة. ومنها سوق ورخشه: كان يعقد كل خمسة عشر يومًا، وحين يأتي هذا السوق آخر العام يجعلونه عشرين يومًا(۱). ومنها سوق "ماخ روز"، وهو ينسب إلى ملك من ملوك بخارى اسمه "ماخ"، هو الذي أمر بإقامته، وكان يأمر النجارين، والنقاشين بنحت الأصنام ، حيث كانت تباع في هذا السوق، وقد وصلت جملة ما يباع منها ما قيمته خمسون ألف درهم في اليوم الواحد(۱). وكانت هناك بعض الأسواق الأخرى يقول عنها البيروني: "ولهم أسواق في القرى في الأيام التي أسماؤها في كل شهر واحدة، تستعمل في رساتيق بخارى في المند والصغد (۱).

ولا يخفى علينا أهمية الطرق البرية التي يسرت على التجار طريق الوصول إلى المدن والقرى ذات الأسواق، ولا يخفى علينا كذلك أهمية هذه الأسواق في الناحية الاجتماعية، فقد أسهمت في اندماج أهالي القرى، الأمر الذي كان من شأنه أن

<sup>(</sup>١) الترشخي: تاريخ بخاري، ص28، 30، 36، 40. البيروني: نفس المصدر، ص204.

<sup>(</sup>٢) مجهول: حدود العالم، ص84، السمعاني: الأنساب، ج5، ص159.

<sup>(</sup>٢) البيروني: المصدر السابق، ص40،

يريط بين سكان بلاد ما وراء النهر، بحيث صار يعول على التجارة أملًا في الوصول إلى الوحدة بين سائر سكان المنطقة (١).

### (ب) التجارة الخارجية

تمتعت بالاد ما وراء النهر بموقع جغرافى ممتاز، ساعد على تقدم وازدهار التجارة الخارجية بها، خاصة بعد ظهور تجارة الحرير، وهذا يحتاج إلى وقفة سريعة ألقى الضوء فيها على هذه التجارة المهمة،

من قديم الزمان كانت صناعة الحرير مزدهرة في بلاد الصين، وكان سر هذه الصناعة مكتومًا بحرص شديد، وكانت بلاد الصغد – بخارى وسمرقند – حلقة الوصل بين إمبراطورية الصين، والإمبراطورية البيزنطية (۱)، وكان يطلق على الحرير اسم سيرس Series، ومن ثُم اطلق على سكان الصغد الذين كانوا يحملونه إلى الغرب اسم سيرس.

### أثر ظهور الترك على تجارة الحرير

يصف المؤرخ الاقتصادى هايد، قيام الإمبراطورية التركية بأنه كان "بمثابة ركن غائر بين الصين وفارس" وذلك بحكم موقع الأتراك الجغرافي المهم، والذي ساعدها على أن تتحكم في طرق التجارة الدولية التي تربط بين الشرق والغرب، وهذه الطرق باختصار هي (1):

### ١- طريق الشمال:

يبدأ من الحدود الصينية، ويمر بصحراء جوبى ويصل إلى نهر سيحون، ومنها إلى الإمبراطورية البيزنطية، وهذا الطريق أقل الطرق خصوبة، وأكثرها وعورة.

<sup>(</sup>١) د. محمد أحمد محمد: بخارى شي مندر الإسلام، صا ١.

 <sup>(</sup>٢) جيبون: اضمحالال الإمبراطورية الرومائية وسقوطها، ترجمة د. محمد سليم سالم ،الهيئة المامة للكتاب، 1997م ،ج 2، ص285، سائت موسى: ميلاد المصور الوسطى، ترجمة عبد المزيز جاويد،الهيئة العامة للكتاب، 1998، ص160.

 <sup>(</sup>٣) هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ترجمة أحمد محمد رضا، الهيئة المصرية للكتاب، 1985م، جـ1، ص26.

<sup>(</sup>٤) دينيد براوتستون: طريق الحرير، ترجمة أحمد معمود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1997م، ص23.

#### 2– الطريق الأوسط<sup>(١)</sup>:

يمتد من حدود الصين، ثم يمر بجبال تيان شان ثم يصل إلى مدينة كاشغر، ومنها يتجه إلى إلى الله الصغد - بخارى ومنها يتجه إلى إقليمًى فرغانة، وأشروسنة، مارًا بأسواق بلاد الصغد - بخارى وسمرقند - ومن هناك ينحرف صوب الجنوب الغربى حتى يصل إلى بلاد فارس. وكان هذا الطريق أكثر الطرق ثراء وخصوبة واستخدامًا.

#### 3- الطريق الجنوبي

ويبدأ من الصحراء الشاسعة على الحدود الصينية، حتى مدينة يوغنك<sup>(۱)</sup>، ثم يجتاز هضبة البامير، ثم إقليم بذخشان وطخارستان، ثم يصل أخيرًا إلى الهند<sup>(۱)</sup>.

يتضع لنا من هذه الطرق الثلاثة، أن التجارة التي تريد الوصول إلى الغرب، كان لابد لها من المرور على الإمبراطورية التركية، المشهورة بمهارة التجار<sup>(1)</sup>، وكان من الطبيعي أن تقف الإمبراطورية الفارسية (الساسانيون) من الأتراك موقف العداء، إذ كان في مقدور جيش تركي أن يتوغل في إقليم فارس بحجة حماية القوافل الصغدية؛ لذلك فقد منع ملك فارس - لم تذكر المصادر اسمه - دخول الحرير إلى بلاده مطلقاً<sup>(0)</sup>، بل قام بحرق الحرير أمام أنظار المبعوث التركي بعد أن دفع اله ثمنه.

وهكذا بات الموقف عصيبًا، فرأى أهل الصغد ضرورة البحث عن أسواق جديدة لتصريف تجارتهم. فكان عليهم التوجه إلى الإمبراطورية البيزنطية، فهم أكثر الأمم استهلاكًا للحرير والتوابل، ونجحت السفارة التى أرسلت إلى الإمبراطور جسنتيان الذى أحسن استقبالها وأرسل مبعوثًا من قبله إلى الأتراك.

<sup>(</sup>١) اليمقوبي: تاريخ اليمقوبي، ج. ١ ، ص158 ، انظر الملحق راهم (4).

<sup>(</sup>٢) يوغنك: من قرى سمرقند: السمماني: الأنساب، ج5، ص71، ياقوت: ممجم البلدان، ج4، ص513.

<sup>(</sup>٣) د . حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي ، جـ3، ص332،

<sup>(</sup>٤) شاخت: تراث الإسلام، جا، ص176.

<sup>(</sup>٥) هايد: تاريخ التجارة، جـ1، ص28، براونستون: طريق الحرير، ص215.

ويالفعل؛ راجت التجارة بين الجانبيين، وبمرور الوقت ارتفع عدد الأتراك (من أهل الصغد) في القسطنطينية، بحجة مزاولة التجارة، إلى بضع مثات في زمن وجيز.

### أثر سقوط الإمبراطورية التركية على تجارة الحرير

لم تستمر الملاقات بين الجانبيين - الأتراك والبيزنطيين - طويلًا، إذ إنه في النصف الأول من القرن السابع الميلادي - كما سبقت الإشارة - انهارت الإمبراطورية التركية أمام هجمات الصينيين، وابتهجت القبائل التي كانت تمارس التجارة في إقليم الصغد لهذا التغير، إذ أصبح في مقدورها أن تصل إلى الصين دون أن تصادف أي عوائق(۱).

وعادت قوافل الساسانيين والبيزنطيين تجوب الطرق للحصول على الحرير الخام من الصين بأقل الأسعار، وإذا كانت التجارة الداخلية قد ربطت بين سكان بلاد ما وراء النهر، فإن التجارة الخارجية قد ربطت بين بلاد ما وراء النهر، فإن التجارة الخارجية قد ربطت بين بلاد ما وراء النهر والعالم الخارجي، يقول المستشرق جب: "وكان أقوى ما يصل بين الولايات من رباط إنما هو تجارة الحرير مع الصينيين، وأهم مراكزها: سمرقند، وبيكند، وكش، وكانت سمرقند أوفرها حظًا من النجاح في عالم التجارة، ومنها كانت ترسل البعوث التجارية الكثيرة إلى بلاط ملك الصين"(").

هذا، ولم تقتصر التجارة الخارجية لبلاد ما وراء النهر على الحرير فقط، بل شملت بعض السلع الأخرى نكتفى بالإشارة إليها، ومنها: القصدير، والحديد، والفضة، والألماس، والجواهر، والمسوجات الصوفية، والعقاقير والتوابل، والمطور، وبعض الأدوات المنزلية، وغيرها(٣).

<sup>(</sup>١) هايد: تاريخ التجارة، جـ1، ص30، براونستون: طريق الحرير، ص217.

<sup>(2)</sup> Gibb: The Arab Conquests -. P 5-6

<sup>(</sup>٣) براونستون: طريق الحرير، ص78، 85، 67، 103، 104.

أما عن وسائل النقل المستخدمة في نقل السلع على الطريق البرية، فمنها: الخيل، والبغال، والحمير، والجمال. وكانت هذه الحيوانات تسير في نظام القوافل، وكان التجار يتبعون طرقًا رئيسة، وضعت عليها العلامات الإرشادية لمساعدتهم على مواصلة السير(۱).

ثالثًا: العملة (السَّكة): كانت العملة المتداولة في بلاد ما وراء النهر قبل الإسلام، من الفضة (الدراهم)، ووفقًا لقول النرشخي، فإن الملك (بخارا خداه) هو أول من سك عملة من الفضة الخالصة (تا) في هذه البلاد ثم بدأ تداول هذه النقود بين الناس،

وقد ذكر المستشرق الروسى بارتولد، أن علماء النُّميّات (المسكوكات) قد عثروا على كثير من النقود المتداولة في آسيا الوسطى قُبيل الفتح الإسلامي، في مدن سمرقند، وخبنده، وخبوه، والعلماء يقسمون هذه النقود إلى قسمين، هما:

### (أ) النقود الخوارزمية

وكانت تحمل على وجهها صورة لرأس ملك وصدره، ونقش على ظهرها مذبح به النار المقدسة. وعليها كتابة رأى المستشرق (ماركوف): إنها تعنى الحاكم المطلق، بينما قرأها المستشرق (دونر): الملك العادل(٢).

### (ب) النقود الصغدية.

كانت من أنواع شتى، ولكنها تحمل صورة الملك الساسائى بهرام جور (420-438م). لذا فإن بارتولد يرجح أن ملك الصغد (بخارا خداه) قد اقتبس شكل العملة من جيرانه الساسانيين<sup>(1)</sup>. هذا؛ وقد ظلت هذه العملة مستعملة فى بلاد ما وراء النهر حتى القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى).

<sup>(</sup>١) د محمد جمال الدين سرور عاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من 148.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخاری، ص21 -61.

<sup>(</sup>٣) بارتولد: تركستان، مر329.

<sup>(</sup>٤) بارتولد: نفس المرجع، ص330.

## المبحث الثاني

# الأنهار ونظام الري

# أولًا: اهتمام الخلفاء والولاة بنظم الري

استمر اهتمام الخلفاء العباسيين – كالأمويين – بالنشاط الزراعي فقد حرصوا على تتميته وتطويره، إدراكًا منهم بأهمية الزراعة كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي للدولة حينذاك.

بدأ اهتمام العباسيين بالزراعة منذ قيام دولتهم، فقد أمر الخليفة المنصور – المؤسس الحقيقى للدولة العباسية – إدراكًا منه بأهمية المياه، بإنشاء "ديوان الأكرية"، والذي كانت مهمته الأساسية: الاهتمام ببناء السدود، وحفر الترع، وشق القنوات، وكرى الأنهار(۱). كذلك جعل العباسيون لمياه الرى، ديوانًا خاصًا يسمى "ديوان الماء" كان يشرف على هذا الديوان مهندس كبير يسمى "الله حالية أكثر من عشرة آلاف عامل، وكانت مَهمّة هذا الديوان كما يقول الخوارزمى: "يحفظ فيه خراج كل من أرباب المياه، وما يزيد فيه وينقص... ويحتفظ فيه بما يملكه كل منهم (المهندسين) من الماء وما يباع وما يشترى منه (۱).

<sup>(1)</sup> عصام عباس نقلى: تحليل الفكر الافتصادى في العصر العباسي الأول، مكة المكرمة، ١٩١٥هـ، مدر66.

<sup>(</sup>٢) الخوارزمي: مفاتيع الملوم، ص 69.

ويخصوص خراسان وبلاد ما وراء النهر، فإن الخليفة المتصم العباسى (218-22هـ/ 833-841) أمر بحفر قناة للرى من نهر سيحون بتكلفة تصل إلى مليونَى درهم – ألفَى ألف درهم – من ماله الخاص(۱). وفي ولاية عبد الله بن طاهر (213-23هـ/ 828-844) لخراسان نظم إدارتها. حتى قال عنه اليعقوبي: إنه حكم خراسان كما لم يحكمها أحد من قبله، ودانت له البلاد(۱) واهتم بأمور الرى، حيث استعمال استعى بعض فقهاء خراسان، وبعض فقهاء العراق، ووضعوا قوانين تنظم استعمال الماء في الرى، وذلك بسبب كثرة المنازعات بين الأهالي. وصار هذا الكتاب، والذي أطلق عليه الفقهاء كتاب القني هو المرشد في حل المنازعات التي تقع بسبب مياه الري.

والجدير بالذكر، أن هذا الكتاب ظل يُعمل به لمدة قرنين من الزمان. حتى إن الكرديزى قال: "وهم يعملون على حسب الأحكام التى وردت فيه، وهذا الكتاب موجود حتى الآن (443هـ/ 1051م) وأحكام القنى والقنيات التى تدور حول هذا المعنى تسير بموجب هذا الكتاب"(٣).

نعود إلى بلاد ما وراء النهر، فنجد أن بخارى كان بها أميرٌ للمياه، يهتم بشتونها، ويشرف عليها، وشغل هذا المنصب – لفترة طويلة – أبو الفضل محمد بن يوسف الريحانى<sup>(1)</sup>. ونقرأ فى ترجمة القاضى سعيد بن خلف البلخى، أنه تولى قضاء بخارى عام 213هـ، (828م). وقد مارس القضاء على وجه كان يُضرب به المثل فى العدل والإنصاف، وأنه سن سننًا حسنة، منها: أنه وضع نظام عسس (شرطة) للمياه، وتقسيم الماء بين أهل بخارى بالعدل والإنصاف حتى لا يجور القوى على الضعيف<sup>(0)</sup>. وكان على نهر الصغد عامل يقيم فى سمرقند ومعه جماعة مهمتهم الصلاح وصيانة السدود ومجارى الأنهار<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الأمم والملوك، جـ3، ص272.

<sup>(</sup>Y) اليعقوبى: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص338.

<sup>(</sup>٢) الكرديزي: زين الأخبار، ص218.

<sup>(</sup>أَعُ) السَّمَعَاثَى: الأنساب، جـ3، ص113، لفظ 'الريدائي'.

<sup>(</sup>٥) النرشخي: تاريخ بخاري، ص17.

<sup>(</sup>٦) ابن حوتاے: صورة الأرض، ص409.

### ثانيًا: قنوات الري الرئيسة

كان حفر القنوات<sup>(۱)</sup> يحتاج إلى مهارة كبيرة، حيث كان على المهندسين المشرفين على الحفر، أن يعالجوا طبيعة الأرض التي يجرى بها الماء؛ كما كان لابد لهم أن يجعلوا أثناء الحفر ميلًا في انحدار القناة بحيث يساعد الماء على سرعة الجريان عند ازدياده ، ولكي تستعمل قوة جريان مائها في إدارة الطواحين<sup>(۲)</sup>.

الجدير بالذكر أن الأرض في بلاد ما وراء النهر أرض جبلية، صغرية في مناطق كثيرة. وهذا يجعل العمل فيها شاقًا جدًا، وذلك على عكس الترية في مصر والعراق مثلًا. يقول فامبرى عن أسباب تقدم الزراعة في بلاد ما وراء النهر: وذلك لطريقة الرى الفذة التي كانوا يستخدمونها"(")، بينما يثنى المستشرق شاخت على عبقرية العلماء المسلمين حين يقول: "وكان هناك أسلوب" (هيدروليكيٌّ) ينتمى بصورة واضحة – نوعًا ما – إلى التراث الإسلامي، هذا الأسلوب هو القنوات"(أ).

وأعرض الآن لقنوات الري في بلاد ما وراء النهر، وهي كالتالي:

(١) إقليم الصغد

(1) بخارى: تمتعت بخارى بموقع ممتاز على نهر زرافشان - أحد روافد الصغد - مما أكسبها طبيعة خاصة. يقول ابن حوقل: "وأرض بخارى كلها قريبة إلى الماء لأنها مغيض ماء الصغد"(\*). ويذكر النرشخى أن القناة الرئيسة التى كانت تجلب الماء إلى بخارى تحمل اسم (رود زر) - ومعناها النهر الذهبى - قام أهالى بخارى بشق القنوات التى تتشعب داخل المدينة متفرعة من هذه القناة الكبرى(١). هذا، وقد حفظ لنا الإصطخرى وابن حوقل(١) أسماء هذه القنوات، وهي:

<sup>(</sup>١) القناة : مجرى أفقى تقريبًا يمتد داخل الأرض، وفيه تنساب المياه من المناطق الفنية بها إلى الأماكن التي تفتقر إليها المجم الوسيط ، ج2، ص 518.

 <sup>(</sup>٢) دونالد هيل العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، عالم المعرفة، الكويت، من 235. آدم منز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى، ج2، مي 248 – 250.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بخاري، ص29.

<sup>(</sup>٤) تراث الإسلام، جا، ص307.

<sup>(</sup>٥) صورة الأرض ، ص 402.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری، ص55.

<sup>(</sup>٧) السالك والمالك، ص172، صورة الأرض، ص999.

- (۱) قناة فُشِيديَزه: تخرج من مكان يعرف بالوزع، ثم تجرى فى درب المردقشة ثم تجتاز فى طريق مجرى أبى إبراهيم، حتى تتنهى إلى باب الشيخ أبى الفضل، ثم تصب فى قناة نوكنده، وهذه القناة تسقى الأرضى ، ويصل طولها نحو نصف فرسخ (عند ابن حوقل فرسخ).
- (2) قناة جُونِبَار بكار (معناها المجرى الذى تعم به الفائدة): تخرج من موضع يعرف بمسجد (أحيد) في وسط المدينة، وتصب في قناة نوكنده وكانت تسقى الأراضي.
- (3) قناة جُونِيْبَار القواريريين معناها صناع الزجاج -: تخرج من موضع يعرف بمسجد (العارض). فتسقى بعض الريض، وكانت هذه القناة أغزر وأعمر من القناة العابقة، لذا فهى تروى عددًا أكبر من البساتين.
- (4) قناة جوغشج (المعروف بُجوينبار المارض): تخرج أيضًا من أمام مسجد المارض، فتسقى بعض الريض، وتصب في قناة نوكنده.
- (5) قناة بيكند: كانت تأخذ من القناة الرئيسة (رود زر) عند رأس سكة ختع ومعناها المرشد فتسقى بعض الريض، ثم تصب في قناة نوكنده.
- (6) فتاة نوكنده ( معناها المحفورة حديثًا) :تخرج من أمام دار حمدونة وكانت تعد مصبًا لبقية القنوات، وبعد أن تسقى البساتين، تضيع في الصحراء دون أن تستعمل في رى الأراضي، يقول ابن حوقل: "وهي مفيض للمياه، وعليها شرب بعض الريض، ويفيض في المفازة (الصحراء) الباقي وليس عليها شرب لأحد"(١).
- (7) قناة الطاحونة: تخرج من بخارى عند موضع يعرف بالنوبهار، وتسقى بعض الريض، وتنتهى عند مدينة بيكند، وكانت تستعمل في سقى الأهالي.
- (8) قناة كشنه: تخرج من المدينة من نفس الموضع السابق (النوبهار) وعليها رب هذه الناحية، ثم تسقى القصور والضياع والبساتين الكثيرة حتى تصل إلى مدير (ما يمرغ).

<sup>(</sup>١) ابن حوم المبدر السابق، ص400.

- (9) قناة رُيَاح: تخرج من القناة الرئيسة، فتسقى بمض الريض وتنتهى عند قصر رياح. وكانت تسقى ألف بستان على الأقل.
- (10) قناة الريكستان: تخرج من القناة الرئيسة بقرب الريكستان وعليها شريهم، وأهل القلعة ودار الإمارة، وتنتهى إلى قصور جلال ديزه.
- (۱۱) قناة لم تسم: تخرج من المدينة قرب قنطرة حمدونه، وكانت تجرى تحت الأرض لتسقى الأراضى القريبة من باب بنى أسد أحد أبواب بخارى ثم يذهب الفائض منها في خندق القلعة،
- (12) قناة زغار كنده: تخرج من القناة الرئيسة عند (بورغ). ثم تجرى حتى تصل إلى باب سمرقند، وتجاوره بنحو فرسخ، وكانت تسقى القصور والبساتين والأراضى الواقعة هناك.

هذا بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى التي تسقى الرساتيق ونكتفى بذكر أسمائها، وهي كالتالي<sup>(۱)</sup>:

- ١- قناة شابوركام: عند الإصطخري (سافري كام)، وابن حوقل (شافري كام).
  - 2- قناة خرقان رود: عند(الإصطخرى وابن حوقل) خرغان روذ.
  - 3- عاو ختفر: عند الإصطخرى (بنجار جفر)، ابن حوقل (بنجار ختفر).
    - 4- سامجن: عند (الإصطخرى وابن يحوقل) جرغ.
    - 5- بيكان رود: هكذا ذكرها الإصطخرى وابن حوقل،
      - 6- فراواز العليا: عند الإصطخرى (فراور العليا).
    - 7- فراواز السفلى: عند الإصطخرى (فراور السفلى)،
      - 8- أروان: عند (الإصطخرى وابن حوقل) أزوان.

- 9- كيفر: عند السمعاني (ختفر)، وعند ياقوت (جيفر)(١).
- 10- رود زر: القناة الرئيسة، وعند الإصطخرى، وابن حوقل (الذر).
  - 11- نوكنده: عند (الإصطخري وابن حوقل) بنوكنده.
  - 12- فرخشه: عند (السمعاني وياقوت) د خفندون(۲)
  - 13- الراميثة، 14- كرمينية، 15- خامه،
- (ب) سمرةند: كذلك تمتعت سمرةند بمجموعة من القنوات المائية التي ساعدت على خصوبة تريتها، وتقدم الزراعة بها. وهذه القنوات هي("):
- 1- قناة سمرقند: سبق القول في العرض الجغرافي للمدينة إن خندفًا كبيرًا كان يحيط بسمرقند، ولإيصال الماء عبر هذا الخندق بنيت مُسنَنَّاة عالية من الحجر يجرى عليها الماء عند موضع (الصفارين)، وكان الماء يدخل المدينة من باب كش عند موضع يعرف برأس الطاق، وكان جانبا هذه القناة مكسوُّين بالرصاص (۱)، وعلى حافاتها غلات موقوفة على صيانة وحفظ هذه القناة. وموكل بعراستها شتاء وصيفًا عمال من أهل سمرقند، وفي نظير ذلك كان لا يؤخذ منهم الخراج.
- 2- قناة برش: تخرج من أمام سد ورغسر، وتمر على سمرقند، وتسقى البساتين والقرى، وهي من أكبر قنوات المدينة.
- 3- قناة بارمش (وينكى اريق حاليًا): تلى القناة السابقة من ناحية الجنوب، وتقع القرى على جانبي هذه القناة، فكانت تُسقى منها.
- 4- قناة يشمين (قازان اريق حاليًا): تخرج من جنوب بحيرة بارمش السابقة،
   وإن كانت أصغر منها، إلا أنها تسقى قرى كثيرة، وقد يقع بها الجفاف في بعض
   السنوات، وكان يتشعب من هذه القنوات، قنوات أخرى كثيرة يصعب إحصاؤها،

السمعاني: الأنساب، جداً، ص-226 لفظ الأوداني"، وانظر ياقوت: معجم البلدان، جداً، ص-221.

را . يُعِياني: نفس المعدر، جـ2، ص463، لفظ "حفندوني"، ياقوت: نفس المعدر، جـ2، ص293. . (٢) الإ (٣) الإ إيجرى: المسالك والممالك. ص177، ابن حوقل: صورة الأرض، ص406.

<sup>(</sup>٤) الفزوم رقاد مر536، السمعانى: المسدر السابق، جـ1، مر242، لفظ البابكسى ، ياقوت: المسدر الدريم مر65.

تعمر بها القرى والمزارع، من أول رستاق ورغسر إلى آخر رستاق درغم، في مسافة تصل إلى عشرة فراسخ طولًا، في أربعة فراسخ عرضًا، كما يقول الإصطخري،

5- قناة السناواب: تخرج من نهر جويار - أحد روافد نهر الصغد - فتسقى القرى حتى رستاق اشتيخن.

6- قناة بوزماجن: (عند الإصطخرى بوزماجز): تخرج من جهة المشرق، فتسقى
 القرى والأراضى حتى تصل إلى رستاق وذًار.

7- قناة اشتيخن: تُعد أطول وأهم هذه القنوات (١٠)، حيث كانت تجرى لمسافة أربعة فراسخ، فتسقى الأراضى والبسائين، ثم يتفرع منها قنوات أخرى صغيرة، فتجرى مقدار تسعة فراسخ. وبذلك تعم المياه جميع الأراضى.

8- قناة في: تخرج من قناة اشتيخن، على بُعد مرحلتين من سمرقند والمنطقة التي ترويها هذه القناة تعد من اخصب نواحى الصغد، وأكثرها سكانًا "وهي ثلث الصغد" كما يقول ابن حوقل.

9- قناتا اربنجن والدبوسية: وتنتهيان إلى بخارى،

10 قناتا يَارَكُث وبُورٌنَمذَ: لم تبلغ إليهما مياه نهر الزرافشان؛ لذا فهما تعتمدان على مياه العيون والأمطار، ومع ذلك فهذه المنطقة كثيرة القرى، عظيمة المراعى، واسعة، خصبة.

11- قناة كينجكث: (عند الإصطخرى بنجيكث): تعد من أطول القنوات؛ حيث تصل من ورغسر إلى بخارى، حيث تتفرع منها عدة قنوات أخرى فتسقى القرى والبساتين...

ويتفق كل من الإصطخرى وابن حوقل على أن "عدد الأنهار (القنوات) برستاق سمرقند كثيرة، لكثرة عدد قراما وتعددها، وربما كان للقرية الواحدة منها نهران وثلاثة، ويكثر في المدينة انشعاب الأنهار الصغار، بحسب عدد الدُّور والبساتين والقصور (٢٠).

<sup>(</sup>١) ياقوت: معجم البلدان، جـ1، ص160، الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ1، ص499.

<sup>(</sup>٢) الإصطخري: المسالك والمالك، ص179، ابن حوقل: صورة الأرض، ص409-

- (ج) كش: تمتعت مدينة كش بعديد من القنوات الصناعية، وأهمها(١):
- ا- قناة القصارين (كشكه دريا): تخرج من جبال سيام، وتجرى حتى جنوب المدينة.
- 2- قناة أسرود (عند ابن حوقل والإدريسى أسروذ): تتخرج من رستاق (كشك
   روذ) وتجرى في شمال المدينة.
- 3- فناة كُشُك روذ: (أى النهر الجاف): تخرج من بُعد فرسخ من المدينة على طريق بلخ، وتسقى الأراضي.
  - 4- قناة خروده: تخرج من بُعد فرسخ من سمرقند.

وهنه القنوات بعد أن تسقى رساتيق كش تجتمع فضلاتها فتصير نهرًا واحدًا يصل إلى مدينة نسف.

### (د) نسف (نخشب):

لم يكن لها سوى قناة واحدة تجرى في وسطها، وهي قناة القصارين - كشكه دريا - السابقة الذكر - لذا فإن المياه كانت لا تكفي الزراعة وسقى الأراضي، مما اضطر أهل نسف إلى الاعتماد على مياه الآبار والعيون(٢).

(2) إقليم خوارزم: الإقليم الثانى من أقاليم بلاد ما وراء النهر، وهو واحة جميلة، يقع فى الأراضى المنخفضة على نهر جيحون، وهو يتميز بعدة قسمات جذابة. فزراعة الدلتا فى خوارزم كانت تتطلب مجهودًا كبيرًا؛ لشق عدة قنوات تغطى هذه الدلتا<sup>(7)</sup>. وأهم هذه القنوات ما يلى<sup>(1)</sup>:

الإسطخرى: نفس المصدر، صا28، ابن حوقل: نفس المعدر، ص412، الإدريسى: نزهة المشتاق. (٢) بص499.

<sup>(</sup>۴) لسئرترکستان، ص241،

 <sup>(</sup>٤) الإصطفان الخلافة الشرقية، ص496، هيل: العلوم والهندسة، ص229.
 أسالك والمالك، ص690 - 170، ابن حوقل: مبورة الأرض، ص396.

ا- قناة هزاراسب: تخرج من غرب نهر جيحون مما يلى مدينة آمل، وتسقى الرساتيق، وتجرى فيها السفن. وكانت هذه القناة تعود مرتدة فى انعطاف دائرى.
 ولو تابعت اتجاهها لوصلت إلى مدينة آمل.

2- قناة كُرُدُرَان خُواش: (عند المقدسي دران خاس)(١): كانت على بُعد فرسخين من شمال هزارأسب، تأخذ من نهر جيحون، وهي أكبر من القناة السابقة.

3- قناة خيوُه: تقع إلى الشمال من القناة السابقة، وَهَى أكبر منها، وتجرى فيها السفن الآتية من نهر جيحون إلى هذه المدينة.

وأسفل مخارج هذه القنوات عند الموضع المعروف باسم (أبو قشة) يمر نهر جيحون بخانق جبلى، فيضيق مجرى النهر إلى نحو الثلث، ويصبح خطرًا على السفن<sup>(۱)</sup>. ويسميه المقدسى (مضيق النهر)، ويصير عرض جيحون في هذه المنطقة نحو ثلاثمائة واثنتين وتسمين ياردة<sup>(۱)</sup>، ويقدرها الإصطخرى بنحو أربعة أيام<sup>(1)</sup>.

4- قناة مُدْرا (عند القدسى مدرى، وابن حوقل والإدريسى مدرى): تخرج من شمال خيوه، من الضفة اليسرى لنهر جيحون، وكانت تسقى المدينة التى تحمل اسمها<sup>(ه)</sup> وما جاورها. وكان يفصل هذه القناة نحو ثلث فرسخ (عند المقدسى نصف فرسخ) من قناة خيوه.

5- قناة وَدَاك (عند ابن حوقل والإدريسي وذاك): وتعرف حالبًا باسم (قنيا دريا)، تخرج من الضفة الغربية لنهر جيحون، على مسافة فرسخين تقريبًا شمال مدينة كاث، وكانت هذه القناة صالحة للملاحة - تسير فيها السفن - حتى الجرجانية عاصمة خوارزم،

<sup>(</sup>١) المقدسي: أحسن التقاسم، 229س.

<sup>(</sup>٢) ابن رسته: الأعلاق النفيسة، من92- 93.

<sup>(</sup>٢) بارتولد: تركستان، ص249،

<sup>(</sup>٤) الإصطخرى: السالك والمالك، ص170.

 <sup>(</sup>٥) لم تذكر المسادر موقع المدينة بالتفصيل. ولكن السممائي وياقوت عند كلامهما عن قرية (فرنيفتان)
 قالا: إنها تقع على مسافة فرسخين من مدرا السممائي: الأنساب، جـ4، ص373، لفظ "الفرنيقثائي".
 وياقوت: معجم البلدان، جـ3، ص 43.

6- قناة بُوّه: تخرج من يسار نهر جيحون، ويجتمع ماؤها، وماء قناة وداك السابقة عند قرية أندرستان. وهذه القناة أصغر من سابقتها، ومع ذلك فهى صالحة للملاحة، حيث تجرى فيها السفن حتى الجرجانية.

7- قناة كاو خواره: (عند ابن حوقل غاو خواره) - ومعناه ما يأكل البقر<sup>(۱)</sup> - كانت تأخذ من ضفة جيحون اليمنى - الشرقية - ثم تجرى شمالًا حتى تسقى المزارع في كاث، وهذه القناة أكبر من قناة هزارأسب بمقدار الضعف، وتبعد عن خوارزم باثنى عشر فرسخًا.

8- قناة كُرَدْرَ: تخرج من الضفة اليمنى لنهر جيحون، على بُعد أربعة فراسخ شمال مدينة كاث. يصف ابن رسته هذا الموضع بقوله: "فإذا انحدرت من المدينة انشعبت منها أنهار (قنوات) وفيوض ذات اليمين، وذات الشمال، فصارت بطائح وآجام ومروج (۱). ويعد أن تجرى هذه القناة قليلا تلتقى بعدة قنوات أخرى صغيرة، حتى تصير قناة واحدة، فتصبح في قدر قناة بوه ووداك معًا.

### (3) إقليم طخارستان

نظرًا لقرب هذا الإقليم من نهر جيحون، فإن القنوات الصناعية كانت قليلة، وأهم قنواته: قناة كرى<sup>(٢)</sup>، التى تخرج من نهر الصغانيان وتصب فى نهر جيحون، وكان أهل ترمذ يشربون منها. أما ضياعهم فتسقى من نهر جيحون نفسه،

(4) إقليم فرغانة: فإذا انتقلنا إلى نهر سيحون وأهم القنوات التي تتفرع منه، فيأتي إقليم فرغانة في المقدمة، وأهم قنواته (1):

ا - قناة أوزكند (قرا دريا حاليًا): تخرج من نهر سيحون من طرفه الشرقى، ثم
 ثمر أمام باب المدينة، وكانت ضعلة بحيث كانت مخاضة للناس لعدم وجود جسر عليها(0).

<sup>(</sup>١) ياقوت: معجم البلدان. ج4، ص16 ا

<sup>(</sup>٢) ابن رسته: الأعلاق النفيسة، ص92.

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل؛ صورة الأرض، ص419، استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص.520

<sup>(</sup>٤) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص272، بارتولد: تركستان، ص268- 277.

<sup>(</sup>٥) ياقوت: معجم البلدان، جـ1، ص223.

- 2- قناة قُبا: تقع على مجرى مائى (قناة) تتفرع من نهر سيحون، وتحمل اسم
   المدينة.
- 3- قناتا خرشاب وأوُرسَتُ: كانتا تخرجان من نهر سيحون، وتسقيانِ كثيرًا من البساتين والقرى.
- 4- قناة جدغل (نرين حاليًا): تخرج من نهر سيحون، وتسقى رساتيق فرغانة،
  - 5- قناة خجندة: كانت تجرى وسط المدينة، وتخرج من غرب سيحون.
- 6- قناة لم تسم: يقول المقدسى عن مدينة كند: إن بها قناة تجرى وسط السوق.

### (5) إقليم أشروسنة: `

عند الحديث عن عاصمة الإقليم بومجكث ذكر المقدسى والإصطخرى أن المدينة بها ست قنوات تخرج من عين واحدة، على بُعد فرسخ من المدينة، وأسماء هذه القنوات، هي(١):

1- سارين: وهي تسقى المدينة من الداخل، 2- إبرجن،

5- رويجن. 6- ستينسكجن.

### (6) إقليم الشاش

كان يخترق إقليم الشاش، قناتان مهمتان، هما(١):

ا- قناة برك (جرجك حاليًا): تقع جنوب شرق مدينة الشاش تخرج - على
 ما ذكر ابن حوقل - من شمال قناة جدغل، ومن بلاد الترك الُخْرلُخية، وتسقى
 البساتين حتى مدينة بخاكث.

<sup>(</sup>١) المقدسى: الصدر السابق، ص277، الإصطخرى: المسالك والمالك، ص183، وياقوت: المصدر السابق، جداء ص280،

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل: صورة الأرض، ص417، استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص520.

2- قناة إيلاق (آنكران حاليًا)؛ كانت تجرى في جنوب القناة السابقة، وتسقى
 البساتين في مدينة بناكث، ومنها كان شربهم، ثم تصب في وادى الشاش.

وهكذا يتضح لنا أن بلاد ما وراء النهر تمتعت بوجود كثير من قنوات الرى،فى كل الأقاليم مما ساعد على توافر المياه العذبة، وخصوبة الترية، يقول ابن حوقل: "وأما مياههم فإنها أعذب المياه، وأبردها، وأخفها قد عمت جبالها وضواحيها ومدنها"(۱). ويضيف القزويني: "وترابها أطيب الأترية"(۱).

# ثالثًا: الجسور (القناطر)

عرفت الحضارة الإسلامية نوعان من الجسور(٣)، هما:

(أ) الجسور السلطانية: وهى الجسور العامة للبلاد الكبيرة، وكان يشرف على صيائتها فى كل عام أمير، وممه جماعة من المهندسين والعمال، وكانت مهمتهم الإشراف على الجسور، وكانت نفقاتهم تخرج من بيت المال.

(ب) الجسور البلدية: وهي الخاصة ببلد دون بلد، ويتولى عمارتها والى الإقليم، أو أمير المدينة، وكان ينفق عليها من بيت مال الولاية.

ويفرق القلقشندى بين الاثنين بقوله: "إن الجسور السلطانية: جارية مجرى سور المدينة الذى يجب على السلطان الاهتمام بعمارتها والنظر في مصلحة وكفاية أمر العامة الفكرة فيه، والجسور البلدية: جارية مجرى المساكن التي داخل السور، كل صاحب دار منها ينظر في مصلحتها، ويلتزم تدبير أمره فيها (4). ويذكر المقريزي أنه كان على كل ناحية عامل للجسور يسمى "مقرر الجسور" مهمته ملاحظة الجسور والإشراف على صيانتها، وكان يجبى من كل منطقة عشرة دنائير، وتصرف جميم الأموال على صيانة الجسور (9).

<sup>(</sup>١) ابن حوقل: نفس المعدر، ص402،

<sup>(</sup>٢) القزويني: آثار البلاد، ص557، أبو الفدا: تقويم البلدان، ص484.

<sup>(</sup>٣) الجسر: التنظرة وتحوها مما يُعبر عليه. المجم الوسيط، جـ1، ص127.

<sup>(1)</sup> التلقشندي: صبح الأعشى، جـ3، ص448.

<sup>(</sup>٥) أبو يوسف: الخراج، ص123، القريزي: الخطط، جـ1، ص162- 178.

وأما عن أشكال الجسور، فهى متنوعة، وتختلف باختلاف المكان، وانحدار الأنهار، ومن أمثلتها(١):

ا- الجسر البدائى: وهو عبارة عن جزء من جذع شجرة، أو لوح محصن بالحجارة، موضوع لعبور قناة أو مجرى ماثى صغير، وهذا النوع هو أقدم أنواع الجسور.

2- الجسر الكابولى: وكان بناؤه فى المناطق ذات الهضاب ، وقد أقيم فى سمرقند وبذخشان.

3- الجسر العائم: وكان يقام على الأنهار الواسعة والعميقة، كما هو الحال على نهر جيحون.

4- الجسر المقوس: وكان يبنى من الحجارة أو الآجر، على مجارى الأنهار.

5- الجسر المعلق: وكان يستخدم فى المناطق الجبلية، كما فى وسط آسيا. وقد انفرد المطهر المقدسى بذكر جسر ختن فى بلاد ما وراء النهر، وقال عنه: كانت هذه القنطرة من رأس جبل إلى جبل (٢).

هذا، وقد ظهرت في بلاد ما وراء النهر أمثلة لهذه الجسور، فيذكر المقدسي، أنه أقيم في بخارى فنطرة حسان على نهر الصغد، وقدم لنا وصفًا رائمًا لها فقال: وقد سُجّر (أى أغلق نهر الصغد) وجُعل له مفتتع واسع، وأقيم فيه الخشب، فإذا كان الصيف وغزر الماء رفعوا تلك الأخشاب واحدة بعد واحدة على قدر زيادة الماء، حتى ينقلب أكثره في المفتح، ثم يمد إلى بيكند؛ ولولا هذه الحيلة لقلب الماء على القصبة ويسمى هذا الموضع فاشون، وبأسفل المدينة - أيضًا - مُفتتح آخر يسمى رأس الورغ على هذا العمل (٦). وكان هذا النهر يشق البلد، ويتخلل الأسواق ثم يتشعب في الشوارع، ولأهل المدينة حياض في البلد واسعة مكشوفة، قد اتخذ على حافتها بيوت من الألواح بأبواب ينتسل فيها، وربما غلب ماء النهر المنقلب

<sup>(</sup>١) هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، ص196، 199، 202، 207،

<sup>(</sup>٢) المطهر القدسي: البدء والثاريخ، دار صادر، جـ4، ص92.

<sup>(</sup>٢) أحسن الثقاسيم، ص33.

إلى بيكند فغرق الضياع فى الصيف، وغلب فى السنة التى أتيت ثم على ضياع كثيرة وافتقر أقوام وخرج المشايخ إلى سده، وبذلوا أموالًا جمة احتسابًا (١). ويبدو لنا من وصف المقدسى أن فنطرة حسان المذكورة كانت تقف على القناة فى القسم الشرقى من المدينة، ويرى بارتولد أن موقع القنطرة - حاليًا - قرب باب شير كيران الحالى(٢).

فإذا انتقلنا إلى مدينة سمرقند، فإننا نجد "قنطرة جرد"، وهى قنطرة من الحجارة بُنيت على نهر الصغد، بسبب أن مياه الفيضان كثيرًا ما كانت تغمر المنطقة كلها، فتؤدى إلى إغراق السدود، وانهيارها. وقد زارها ابن حوقل(")، وقدم لنا وصفًا تفصيليًا لها. وقد ذكرها - كذلك - السمعاني ويسميها (غا نفر)، وهي تقع بالتحديد عند قرية خشوفغن، ووصفها بأنها أطيب موضع بالصغد، وذكر جماعة من العلماء(1) سكنوا بها.

كذلك بنيت قنطرة أخرى على نهر وخشاب فى مكان ضيق على مجرى هذا النهر، وصفه ابن رسته بقوله: "لا يُعلم ماء فى كثرته يضيق مثل ضيقه فى هذا الموضع (٥٠)؛ كذلك وجدت قنطرة على نهر مدينة نسف (١٠) تقم بالقرب من دار الإمارة.

أما إقليم خوارزم، فقد أقيم عند مدينة هزارأسب جسر يريطهما بباقى المدن الأخرى، حيث كان الماء يحيط بجميع المدينة ولم يوجد لها "إلا طريق واحد على ممر قد وضع عليه جسر يُقبل إليها من نواحى أركنج قاطعًا السهلة المتدة من ضفاف جيحون (٧). كذلك أقيمت عند مدينتَى نوزوار وزمخشر جسور صغار عند باب المدينة، كانت ترفع كل ليلة، على قول المقدسي (١).

<sup>(</sup>١) القدسي: نفس المعدر، من 332.

<sup>(</sup>۲) ترکستان، ص198- 199.

<sup>(</sup>٢) صورة الأرض، ص410، الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ1، ص.500

<sup>(</sup>٤) الأنساب، جـ2، مر370، جـ3، ص991، وعن العلماء انظر، جـ4، ص553– 554، ياقوت: معجم البلدان، جـ2، ص236، جـ4، ص99.

<sup>(</sup>٥) ابن رسته: الأعلاق النفيسة، ص92.

<sup>(</sup>١) القدسى: أحسن التقاسيم، ص283.

<sup>(</sup>٧) ياقوت: معجم البلدان، جـ4، ص476.

<sup>(</sup>٨) المقدسى: المعدر السابق ، ص289.

وفى إقليم أشروسنة وبالتحديد عند مدينة زامين - التى يشقها النهر نصفين - عدة حسور صغار تربط بين طرفى المدينة.

### رابعًا: السدود

تعد السدود<sup>(۱)</sup>، إحدى وسائل الرى المهمة، والفرض الرئيس من إنشائها هو تحويل الأنهار لتغذية فنوات الرى. هذا، وقد أقيمت السدود في بلاد ما وراء النهر، ومن أمثلتها:

عند مدينة ورغسر - معناها رأس السد - وعلى مسافة أربعة فراسخ من سمرقند، أقيم سد عظيم، كانت تتشعب منه ماء النهر، ومن هذا النهر كانت تتفرع قنوات المدينة المختلفة. وكانت المهمة العظمى لأهل ورغسر، هي صيانة السد(٢)، في مقابل إعفائهم من الخراج كما سبقت الإشارة.

وأما مدينة الجرجانية - عاصمة خوارزم - فلقريها من مصب نهر جيحون ، فكثيرًا ما كانت تتعرض للفيضان والتدمير. لذا فقد قام سكان المدينة بعمل سد ضخم من الخشب والحطب، واحتالوا في ذلك حتى استطاعوا أن يصل الماء إلى صحراء فراتكين. ثم شقوا منه عدة جداول لشريهم. يقول الإصطخرى: "ولا يدخل الماء (إليهم) إلا من موضع ضيق هناك"(").

### خامسًا: وسائل الري الأخرى

إلى جانب ما سبق من وسائل الرى، فقد اعتنى الخلفاء العباسيون بإقامة مقاييس على الأنهار للوقوف على مقدار ارتفاع الماء وانخفاضه لمعرفة تقدير الخراج. وكان هذا المقياس يسمى (البُسّت) وهو: مخرّج للماء من ثقب طوله شعيرة وعرضه شعيرة وكان شرب اليوم والليلة ينقسم إلى ستين جزءًا، الواحد منها يسمى (السَّرفة)(1)، وقد يزيد وينقص على حسب الجاجة.

<sup>(</sup>١) السد: هو البناء في مجرى الماء ليحجزه، ويسمى سكَّر ومُسُنِّئَةُ، المعجم الوسيط، جـأ، ص438،

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل: صورة الأرض، ص409، ياقوت: معجم البلدان، جـ4، ص453.

<sup>(</sup>٢) الإصطخرى: السالك والمالك، ص169.

<sup>(</sup>٤) الخوارزمي: مفاتيح العلوم، ص70.

كذلك اهتم الخلفاء والولاة بإنشاء الآلات التى تساعد على رفع المياه إلى الأراضى التى لا يصل إليها، ومن أمثلة هذه الآلات: الدولاب، والدالية، والنواضع (السواقي)، وعُرفت الأراضى التى تسقى بهذه الآلات باسم (السقى)، أما الأراضى التى كانت تسقى بماء المطر فتسمى (البخس)(۱).

ومما هو جدير بالذكر، أن بلاد ما وراء النهر على الرغم من كثرة انهارها، فإنها عرفت استخدام النواضح (السواقي) لرفع المياه لرى الأراضى، ومن امثلة ذلك مدينة نسف التي يقول عنها ابن حوقل: "وليس بنسف ورساتيقها ماء جارٍ إلا نهرًا ينقطع في بعض السنة وسقيهم بالنواضح"().

أما مدينة أخسيكث - عاصمة فرغانة - فكانت تسقى بساتينها وأراضيها عدد كبير من القنى (الآبار) التى تصب فى حياض جميلة بنيت جوائبها من الحجارة والجص، وكانت مصهرجة، فى حين أن معظم مبانى المدينة كانت من الطوب اللَّين، كما يقول المقدسى (٣).

وأما مدينة بزده - من إقليم فرغانة أيضًا - فكان لها نهر جاف يأتى فيه الماء في بعض السنوات، لذا فقد اضطر أهلها إلى استخدام الآبار، ونصبوا عليها الدواليب لرى أراضيهم (1).

وخلاصة القول، إن الخلفاء، والأمراء، والولاة، قد اهتموا بشئون الرى فى بلاد ما وراء النهر، فقاموا بشق القنوات، وكرى الأنهار، وإقامة الجسور، ويناء السدود، كما استخدموا الدولاب، والنواضع لرفع المياه؛ لذا فقد قال أبو الفدا عنهم: «والغالب على أهل الأموال بما وراء النهر، صرف أموالهم إلى الرياطات، وعمارة الطرق، ووجوه الخير، وعقد القناطر"().

<sup>(</sup>١) آدم متز: الحضارة الإسلامية، ج2، ص247.

<sup>(</sup>٢) صورة الأرض، ص413.

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم، ص289.

<sup>(</sup>١) مجهول: حدود العالم، ص85.

<sup>(</sup>٥) تقويم البلدان، ص487.

# المبحث الثالث "نظام الزراعة"

كانت بلاد ما وراء النهر تابعة إداريًا لخراسان، التابعة بدورها للخلافة الإسلامية في دمشق، أو بغداد، أو سامرًاء؛ ومن ثم فإن جميع الأوامر والتشريعات التي تصدر من مقر الخلافة تسرى على بلاد ما وراء النهر.

### أولًا: نظام الخراج

اهتم الخلفاء بأمر الفلاح، لأن على يديه تقوم الزراعة. لذا فكان الخليفة عمر ابن الخطاب – رضى الله عنه يقول: "اتقوا الله فى الفلاحين(۱)"، كما كان الخليفة الراشد عمر بن العزيز (99– 101هـ/ 717– 720م) يوصى ولاته بقوله: "لا تقتلوا راهبًا، ولا أكارًا (۱)". وزياد بن أبيه يوصى عماله بقوله: "أحسنوا إلى المزارعين فإنكم لا تزالون سمّانا ما سمنوا (۱). وكما اهتم خلفاء الدولة العباسية بنظام الرى، خقد اهتموا كذلك بتخفيف الخراج عن الفلاحين، وساروا فى ذلك على سياسة حكيمة ترمى إلى عدم إرهاق المزارعين. وقد ذكر الإمام الماوردى ثلاثة أوجه لجباية الخراج، أحدها: أن يضعه الخليفة على مسائح الأرض، فيراعى فى ذلك أن يجمع على السنة الهلالية.

<sup>(</sup>١) يحيى بن أدم: الخراج، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ص49،

<sup>(</sup>٢) يحيى بن آدم: نفس المصدر ، ص 50،

<sup>(</sup>٣) ابن فتيبة: عيون الأخبار، جدا، ص10،

الثاني: أن يضعه على الزرع، فيراعي حينئذ أن يُجمع على السنة الشمسية.

الثالث: أن يجعلها مقاسمة، ويراعى فيه كمال الزرع وتصفيته. ثم يقول: "فإذا استقر الرأى على أخذها مقدرة بالشروط المتبرة فيه، صار ذلك مؤبدًا، لا يجوز أن يزاد فيه، ولا ينقص منه، ما كانت الأرضون على أحوالها في سقيها ومصالحها"(١).

كانت الضرائب تُقدر على مساحة الأرض وخراجها منذ عصر الدولة الفارسية، وظل العمل بهذا النظام حتى خلافة أبى جعفر المنصور (136- 138هـ/ 735- 774م)، فعمل على تخفيف الضرائب عن الفلاحين فألغى الضرائب النقدية التى كانت تفرض على الزرع، واستمر العمل فى خلافته على نظام المساحة (المحاسبة). ويشير أحد الباحثين المحدثين، إلى أن أبا جعفر المنصور قد طبق نظام المقاسمة (أن في الفرق بين النظامين، أعنى نظام المحاسبة، ونظام المقاسمة وأى النظامين كان في صالح الفلاح؟ وهل حمًّا أن أبا جعفر المنصور هو أول من طبق العمل بنظام المقاسمة في الإسلام؟

بداية، يُفهم من كلام الإمام الماوردى السابق، أن العمل بنظام المساحة (المحاسبة): يكون الخراج مقررًا معينًا على مساحة محددة من الأرض تجبيه الدولة في كل عام دون النظر إلى ما يحدث من اختلاف كميات المحصول، سواء بالزيادة أو النقصان. أما نظام المقاسمة: فهو أن يكون الخراج على مقدار المحصول الذي تنتجه الأرض فقط، ولا ينظر في هذه الحالة إلى مساحة الأرض.

وأظن أن العمل بالنظام الأول (المحاسبة): فيه ظلم كبير للفلاح، وذلك لأن الخراج كان يجبى منه نقدًا على مساحة الأرض، زرعت أم لم تزرع، بالإضافة إلى ذلك، إذا أصاب الزرع آفة في إحدى السنوات، فإنه يضر بالمحصول ويصبح إنتاج الأرض لا يفي بخراجها، أما النظام الثاني (المقاسمة): فكان الأصلح للفلاح حيث

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية، ص154، وانظر أبو يوسف: الخراج، ص61.

<sup>(</sup>٢) د/ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، ج2، ص250.

كان عليه أن يدفع الضرائب على الأرض بنسبة معلومة من المحصول الذي تنتجه الأرض قل أو كثر<sup>(١)</sup>.

والرأى عندى، أن نظام المقاسمة، كان الأصلح للفلاح والدولة معًا، فبالنسبة للفلاح: أوجد لديه نظامًا موحدًا في جميع الولايات وهي طريقة عادلة ومفهومة لجباية الخراج، وأصبح الخراج متناسبًا مع المحصول المنتج بالفعل، وفي الوقت نفسه منع الولاة من العبث أو التعنت في جباية الخراج، حيث تذكر المصادر أن بعض الولاة كانوا يعذبون الفلاحين الذين يعجزون عن سداد الخراج بصنوف مختلفة من العذاب<sup>(7)</sup>، وأن الخليفة المهدى (158 – 169هـ/ 744 – 785م) هو الذي أمر برفع العذاب عن أهل الخراج العاجزين عن السداد، أما بخصوص الدولة فكان مذا النظام مفيدًا لهم، لأنه سهل لها الحصول على حقوقها؛ وجعل هذه الحقوق واضحة ومحددة وبلا شك فإن طمأنينة الناس – حتمًا – تؤدى إلى زيادة الإنتاج وكثرة الخراج<sup>(7)</sup>.

وأما الإجابة عن السؤال الثانى، وهو هل طبق أبو جعفر المنصور نظام المقاسمة؟ أقول: إننى لا أنكر مطلقًا عبقرية المنصور في تأسيس الدولة العباسية، والعمل على ازدهارها حيث عهد إلى حماد التركى بتخفيف الضرائب عن الفلاحين، ومنعه تحويل الأرض الخراجية إلى أرض عشرية، مما زاد من إيراد الدولة، والطبرى يصف لنا كيف كان المنصور يقضى نهاره، فذكر: "أن شغله في صدر نهاره بالأمر والنهى والولايات والعزل، وشحن الثغور والأطراف، وأمن السبل، والنظر في الخراج والنفقات، ومصلحة معاش الرعية لطرح عالتهم، والتلطف لسكونهم وهدئهم فإذا صلى العصر جلس إلى أهل بيته (١). كما أهتم المنصور بأمر الخراج، وقد ذكر في حديث له: أن أركان الملك أربعة لا يصلح الملك إلا بهم، وعَدَّ منهم القاضى، وصاحب الشرطة العادلين، والثالث: "صاحب الخراج يستقضى ولا يظلم الرعية فإني عن

<sup>(</sup>١) د/ محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المألية. ص403.

<sup>(</sup>٢) الجهشياري: الوزراء والكتَّاب، ص142، والقلقشندي: صبح الأعشى، جـ6، ص205.

<sup>(</sup>٣) د/ محمد ضياء الدين الريس: المرجع السابق ، ص407.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم، جـ4، ص225، وانظر: ابن الجوزى: المنتظم، جـ7، ص342،

ظلمهما غنى (۱)، ثم ذكر الرابع؛ وهو صاحب البريد الذي يكتب إليه بخبر هؤلاء جميمًا على الصحة. واهتم المنصور كذلك بأحوال الناس الميشية، وكان يسأل عن الأسعار أولًا بأول، فإذا زاد السعر في إحدى الولايات كاتب واليها في ذلك، مما يؤدى إلى رخصها(۱). كما كان يحث ولى عهده – المهدى – بالعدل، فيقول: "لا يصلح السلطان إلا بالتقوى، ولا تصلح الرعية إلا بالطاعة، ولا تعمر البلاد بمثل العدل، ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال (۱).

ومع كل ما سبق فإننى لا أرجح أن يكون الخليفة أبو جعفر المنصور قد طبق نظام المقاسمة، وإنما طُبق في عهد الخليفة المهدى، ولدينا الدليل، فقد ذكر البلاذرى: "قال يحيى بن آدم: وأما مقاسمة السواد، فإن الناس سألوها السلطان في آخر خلافة المنصور فقبض قبل أن يتقاسموا، ثم أمر المهدى بها فقوسموا فيها"(1). ويقول صاحب الفخرى في ترجمة الوزير أبي عبيد الله معاوية بن يسار(1) (ت-170هـ): "فلما مات المنصور وجلس المهدى على سرير الخلافة، فوض إليه تدبير الملكة، وسلم إليه الدواوين وكان مقدمًا في صناعته، فاخترع أمورًا، منها: أنه نقل الخراج إلى المقاسمة، وكان السلطان يأخذ الغلاث خراجًا مقررًا ولا يقاسم، فلما ولى أبو عبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسمة وجعل الخراج على النخل والشجر، واستمر الحال في ذلك إلى يومنا"(١).

يفهم من النصوص السابقة أن العمل بنظام المقاسمة (نسبة من المحصول) قد طبقه الخليفة المهدى (158 - 169هـ/ 744 - 785م)، وإننى أتفق تمامًا مع رأى الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد حسب الله في قوله: "وإذا كان التفكير في العمل بهذا النظام قد بدأ في نصر المنصور، إلا أنه لم يتم إلا في عصر المهدى"(١/١).

<sup>(</sup>١) الطبري: نفس المبدر، نفس الجزء، ص520، ابن الجوزي: نفس المبدر، نفس الجزء، ص347.

<sup>(</sup>٢) الطبري: نفس المعدر، نفس الجزء، ص536، الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص117.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: نفس الصدر، نفس الجزء، ص523، ابن عبد ربه: المقد القريد، جـا، ص48.

<sup>(</sup>٤) البلاذري: فتوح البلدان، مر379، ولم أعثر على هذه الفقرة في كتاب الخراج ليحيى بن آدم المطبوع بين أيدينا.

<sup>(</sup>٥) الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص141.

<sup>(</sup>٦) ابن طباطبا: الفخرى في الأداب السلطانية، ص182.

<sup>(</sup>٧) دراسات في تاريخ دولة بني العباس، ص104.

على كل حال، بدأ المهدى في أول خلافته بتطبيق نظام المقاسمة وجعل الخراج يجبى على المحصول، وإذا كانت الأرض خصبة لا تحتاج إلى العمل الشاق، فإن الفلاح كان يقدم للدولة نصف غلة الأرض، أو الثلث، أو الربع، وربما الخُمس، وذلك تبعًا لحالة الأرض. أما البساتين والفاكهة، فكانت تُمَوَّم غلتها بالمال ويدفع عنها النصف أو الثلث().

وفى عهد الخليفة المأمون (198- 218ه/ 813- 833م)، خفف الضرائب مرة أخرى. يقول الطبرى فى أحداث عام (204هـ): "وفيها قرر (أى المأمون) تخفيض الخراج عن السواد، فأمر بمقاسمة أهل السواد على الخُمسين، وكانوا يقاسمون على النصف (١٦)، أما صاحب الفخرى فإنه يقول: "اعلم أن المأمون كان من عظماء الخلفاء ومن عقلاء الرجال، وله اختراعات كثيرة فى مملكته، ومنها: مقاسمة أهل السواد بالخُمس، وكانت المقاسمة الممهودة النصف (١٦).

وفى ولاية عبد الله بن طاهر (213- 220هـ/ 828- 844م) لم يغفل حال الفلاحين، فأوصى عماله برعاية مصالحهم. ومن حُسن حظ الباحثين أن الكرديزى قد حفظ لنا صورة كتابه التى أرسلها لعماله، والتى جاء فيها: "لقد أخذت الحجة عليكم حتى تستيقظوا من سُباتكم وتتخلصوا من الحيرة، وتجدُّوا في صلاح أنفسكم، وتداروا عظماء ولايتكم، وتساندوا الفلاح الذي صار ضعيفًا، امنحوه القوة، وأعيدوه إلى ما كان عليه، فإن الله – سبحانه وتعالى – جعل الطعام من أيديهم، والسلام من ألسنتهم، وحرم الظلم عليهم"(1).

كذلك ظهر اهتمام الخلفاء بأمر الفلاحين في تخفيف الخراج على مناطق الثغور والمرابطة، فقد أجمعت المصادر على أن مدينة أسفيجاب – من إقليم الشاش – لا خراج عليها، لأنه ثغر من ثغور المسلمين(٥) أمام قبائل الترك، وأما مقدار الخراج،

<sup>(</sup>١) د . حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، ج2، ص 25.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ الأمم، حِدَّ، ص151، ابن الجوزي: النتظم، جـ10، ص131.

<sup>(</sup>٣) الفخري في الآداب السلطانية: ص216.

<sup>(</sup>٤) زين الأخبار، ص812، وانظر ابن خلكان: وهيات الأعيان، جـ3، ص67.

<sup>(</sup>٥) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص273، ياقوت: معجم البلدان، جـا، ص147.

فسوف أفرد له المبحث الثالث من الفصل السابع والذي يحمل عنوان "النظام المالي".

أما وقت جباية الخراج فإنها كانت تؤخذ كل عام في عيد النيروز(۱) وبمرور الوقت، واختلاف السنة الشمسية عن السنة القمرية كان يحل النيروز والثمار مازالت على أشجارها، مما كان يعرض الفلاحين للعجز عن سداد الخراج، وفي مازالت على أشجارها، مما كان يعرض الفلاحين للعجز عن سداد الخراج، وفي خلافة الرشيد (170- 193هـ/ 878- 808م) اجتمعت الرعية إلى يعيى بن خالد البرمكي – الذي كان يقول: «الخراج عمود الملك»(۱) – وسألوه في تأخير الخراج شهرًا عن النيروز – حيث كانت الثمار على اشجارها – فعزم على ذلك، ولكن أعداءه اتهموه بالتعصب للمجوسية، فأعرض عن ذلك(۱)، وظل الحال هكذا حتى خلافة المتوكل (232- 247هـ/ 846- 861م) فأمر إبراهيم بن العباس الصولى ، أن يكتب عنه كتابًا في تأخير النيروز(۱) وتم ذلك بعد أن حسبت أيام الفرق بين السنة الشمسية والقمرية.

## ثانيًا: الأساليب الزراعية وطرق العمل

كانت نظم الزراعة متنوعة في الدولة الإسلامية، حتى كان لكل إقليم نظام ينفرد به عن باقى الأقاليم. وذلك نظرًا لظروفه الطبيعية وإن كانت جميع الأقاليم تشكل في النهاية منظومة واحدة هي أراضي الدولة الاسلامية.

من المعلوم أن الأرض الطيبة هي: الحارة الرطبة، وسواد الأرض دليل على حرارتها، ومن ثم خصبها، وبلاد ما وراء النهر كانت تتميز بذلك لكثرة انهارها. يقول ابن حوقل عن تربة سمرقند: "أصح تربة وأيبسها، ولولا كثرة البخارات

<sup>(</sup>۱) نيروز: كلمة فارسية ممناها اليوم الجديد وتطلق على اكبر أعياد الفرس، وهو عيد الربيع، ويبُدأ مع بداية السنة الفارسية وأولها شهر فرودين للبيروني: الآثار الباقية ص184 وانظر: بطليموس الحكيم: ما جاء في النيروز وأحكامه، ص47- 48، نوادر المخطوطات، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي 1392هـ – 1972م، ج2.

<sup>(</sup>٢) ابن فتيبة: عيون الأخبار، جا، ص13.

<sup>(</sup>٢) القريزي: الخطط، ج2، ص41، القلقشندي: صبح الأعشى، ج3، ص55-56،

<sup>(</sup>٤) البيروني: الآثار الباقية، ص34.

من المياه الجارية بها في سككهم ودورهم... لأضرَّ بهم فرط يُبُسها (١). ويضيف القرويني عن الصغد: [حدى جنات الدنيا، قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين، وهي أطيب أرض الله. كثيرة الأشجار، متجاوية الأطيار، غزيرة الأنهار، وزادت على غيرها بلطافة الهواء، وعذوبة الماء، وإنها على وادٍ يمينًا وشمالًا، ومقدارها خمسة أيام مشتبك الخضرة والبساتين (١).

كانت الزراعة تتم عادة بتقليب الأرض الزراعية، بحيث يتعرض باطن الأرض للشمس والهواء ليدفع عنها العفونة، وطبقًا للمحصول يتحدد وقت زراعته، فالبلاد الشتوية – كبلاد ما وراء النهر – كان يتم الزرع فيها في آخر فصل الربيع، حيث تكون الأرض رطبة جدًا وليست يابسة، ثم يتمد تسميد الأرض بالزبل لأنه يفتح مسام الأرض ويجودها. وكانوا يستخدمون في التسميد(٢) زرق الحمام، أو مخلفات الحيوانات، مثل: الحمير والماعز والضأن.

وكان يفضل السقى فى فصل الصيف بالليل؛ حيث تتفتح الأشجار بالورق والزهر، وكانت تسقى الأشجار حتى يصل الماء إلى أصولها، كذلك اهتموا بالعناية بالزرع، فكانوا يختارون لكل زرع ما يصلح له من الأرض، فعلى سبيل المثال؛ كان يختار للبساتين أطيب الأرض بقعة، وأعذبها ماءً، وهى الأرض المستوية (١)، وإن لم تكن مستوية، سُوِّيت ولكن قبل الغرس لثلاً تتكشف بعض أصول شجرها.

ولا نمجب إذا عرفنا أن علماء الحضارة الإسلامية - ومنها بلاد ما وراء النهر - قد توصلوا إلى كثير من الأساليب التي تساعد على زيادة المحصول، ومنها: تهجين الأشجار، وتذكيرها، وحفظ الثمار، وتطعيم الأشجار، وعلاج الأمراض الخاصة

<sup>(</sup>١) صورة الأرض، ص407.

<sup>(</sup>٢) آثار البلاد، ص543، وانظر ياقوت: معجم البلدان، جـ3، ص48.

<sup>(</sup>٣) د. عبد المزيز الدورى: موجز تاريخ الحضارة المربية. ص67، د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، جـ3، ص327.

<sup>(1)</sup> عبد الفنى النابلسي: عُلُم الملاحة في عِلْم الفلاحة، بيروت، 1981م، ص29،

بالنبات والأرض والثمار، كما عرفوا تشكيل الفواكه، وتلوين الورد، والكتابة عليه، كما قاموا بتخزين الفاكهة (١) مثل: المنب، والتين، والنفاح، والكمثرى، ومن الحبوب: القمح، والذرة... إلخ.

ولحماية الزرع من الطيور، كانوا يقيمون ريوة من الطين، ترتفع قليلًا عن الأرض وسط الحقل، بها صبيان عملهم طوال النهار طرد الطيور، بأن يضربوا طبلاً أو وعاءً معدنيًا قديمًا، وكان كل منهم يحاول أن يتفوق على الآخر، ويذلك تسود المزارع من الصباح إلى المساء ضوضاء مزعجة، يكاد الإنسان منها يُجَن. كما يقول آدم متز(").

أما أدوات الفلاحة، فهى مختلفة، ومنها: المحراث الذي تجره الثيران أو الأبقار لحرث الأرض، وعرفوا كذلك المسحاة، والمنجل للحصاد، وعرفوا غيرها من الآلات الزراعية، هذا، وقد ظهرت جماعة من العلماء في بلاد ما وراء النهر كانوا يعملون بالزراعة، ومنهم: أبو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد العجنسي(٢)، من أهل بخارى، سمع أباه، وأخذ العلم عن شيوخ البلد، ولم يشتغل بتدريس الحديث، بل كان يعمل في عمارة الكروم وغرس الأشجار ( توفي 364هـ ).

وفى الختام، نؤكد أن كل هذه الأساليب ساعدت على تقدم الزراعة في بلاد ما وراء النهر، وعملت على وجود فائض كبير يسمح بالتصدير،

وهذا ما يؤكده الإصطخرى بقوله: "ومن عمارة بخارى أن الرجل ريما قام على الجريب الواحد من الأرض فيكون فيه معاشه وكفافه، مع جماعة من شمله، وعدة من أهله "(1).

<sup>(</sup>١) عبد النتي النابلسي: نفس المصدر، ص340 وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) الحضارة الإسلامية ، ج2، ص254.

<sup>(</sup>٢) السمعاني: الأنساب، ج4، ص162، لفظ المجنَّسيَّ.

<sup>(</sup>٤) المسالك والممالك، ص174 ،

### ثالثًا: الحاصلات الزراعية

يقول المقدسى: "اعلم أن هذا الجانب أخصب بلاد الله تعالى، وأكثرها خيرًا، وفقها وعمارة، قل ما يقحطون (١٠). يفهم من كلام المقدسى أن الخصب والنماء كان متوافرًا في بلاد ما وراء النهر، وفيما يلى عرض تفصيلي لأهم الحاصلات الزراعية في هذه البلاد.

### (١) إقليم الصغد

### ( أ ) بخاري

أشاد الرحالة الجغرافيون القدامى بذكر بساتين بخارى الفسيحة، وما كان يزينها من أشجار الفاكهة المتازة بثمارها، وخاصة البرقوق، الذى ذاعت شهرته فهو أفخر ثمر من نوعه بقارة آسيا<sup>(7)</sup>. ويذكر ياقوت: أن بخارى مدينة واسعة الفواكه، وكانت تحمل إلى مرو ثم يقول: وليس بما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن قيامًا بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى، ولا أكثر عددًا على قدر المساحة، وذلك مخصوص بهذه البلاد (<sup>7)</sup>. ويثنى ابن حوقل على فواكه بخارى بأنها أصح فواكه بلاد ما وراء النهر، وألذها طعمًا (أ). ومن الفاكهة أيضًا: العنب، وكان يشتغل بزراعته: أبو زرعة محمد بن سهل العُنَّابى (أ). ومنها: التين، والرَّمان، والتفاح والكمثرى، والخوخ والمشمش، والتوت، والبطيخ بنوعيه: الأصفر والأخضر، والخيار (أ).

كذلك اشتهر إقليم بخارى بإنتاج كثير من الحبوب، ومنها: القمح، والشعير، والحمص، والأرز، وساثر الحبوب، ومن البقول: اللفت، والجزر، والكرنب،

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم، ص261.

<sup>(</sup>٢) فامبري: تاريخ بخاري. ص25.

<sup>(</sup>٢) يأفوت، معجم البلدان، حا، ص280.

<sup>(1)</sup> منبورة الأركان في من 102 .

<sup>200</sup> July 189 C. Carlo San Co.

and the same of th

والباذنجان، والقرع، وسائر أنواع البقول، ومن الرياحين: الورد، والبنفسج، والآس، وغيرها، ومعظم هذه الأشياء كانت تحمل من بخارى إلى سائر الآفاق<sup>(۱)</sup>.

#### (ب) سمرقند

أما سمرقند فقد انتشرت بها البساتين، فليس في المدينة طريق ولا دار إلا وفيها ماء جار، وقل دار تخلو من بستان، حتى إن الشخص إذا صعد أعلى القلعة لم تبدُ المدينة للنظر لاستتارها بالبساتين والأشجار. أما رستاق بورغسر: فقد اشتهر بكثرة الكروم والضياع والبساتين، وأما رستاق أبغر: فليس بنواحي سمرقند رستاق أصح هواء، ولا زرعًا، ولا فاكهة منه، وقيل: إن زرع هذا الرستاق إذا سلم كفي الصغد بأجمعها، على حد قول ابن حوقل، أما المقدسي فيقول: "يكفي الصغد كله وبخاري سنتين (۱) وكان أهل هذا الرستاق أصح الناس ألوانًا وأبدانًا، لطيب هوائهم،

واشتهر رستاق الدرغم: برراعة النب الذي يحمل منها إلى سائر البلاد، وكان رستاق كبوذ نجكث: بمناز بكثرة أشجار الفاكهة، ومدينة كش: كانت فاكهنها كثيرة تدرك قبل غيرها وأما رستاق اشتيخن: فكان في غاية النزهة، مع الخصب والرياض والمتنزهات والغياض (٢). واشتهرت خشوففن – (رأس القنطرة) – بإنتاج الجوز، وكان المحدث أبو حفص البُجَيري (١) يفتخر بأشجاره ويعقد دروسه تحتها (١٠).

وامتازت سمرقند عن باقى الأقاليم بإنتاج "شاهسفرم"، وهو: نبات دقيق الورق جدًا، عطر الرائحة، يطلق عليه ملك الرياحين، كان يستخدمه الملوك والأمراء(١)،

<sup>(</sup>١) النرشخي: تاريخ بخاري، ص48، عبد النني النابلسي: عِلْم الفلاحة، ص34.

<sup>(</sup>٢) صورة الأرض، ص114، القدسي: أحسن التقاسيم، ص279.

<sup>(</sup>r) الإصطخرى: المسالك والمالك، ص179- 181، والقزويني: آثار البلاد، ص554، ياثوت: معجم البلدان، جـ4، ص137، جـ1، ص160.

<sup>(</sup>٤) عمر بن محمد بن يجير بن حازم السمراتندي البجيري (223 - 311 هـ = 838 - 923 م): الحافظ، معدث ما وراء النهر، ومصنف " الصعيع " و " التفسير " كان من قرية بسمراتند، يقال لها رأس القنطرة، ورحل إلى خراسان والبصرة والكوفة والشام ومصر والحجاز من كتبه " الجامع المسند". الذهبي: تذكرة الحنائل، جـ2، ص 710 السيوطي عليقات الحفاظ، جـ1، ص 160

<sup>(</sup>٥) السمماني: الأنساب، جـ3، ص544، لفظ "البجيري"،

<sup>(</sup>٦) الخوارزمي: مفاتيح العلوم، ص172، النويري: نهاية الأرب، جا، ص371.

لذا فكان يُصدَّر من سمرقند إلى سبائر الآفاق؛ كذلك اشتهرت سمرقند بإنتاج نوع خاص من البطيخ وصف بأنه: "مفلطح الشكل، مدور، يميل باطنه إلى الحمرة، لين اللحم، طرى القشر، فواح (١). كان يحمل إلى الشام، ويطلق عليه هناك الشمام.

### (2) إقليم خوارزم

هذا الإقليم: "من أحسن بلاد الله تعالى، وأكثرها عمارة، وقلَّما يقع النظر في رستاقها على أرض لا عمارة فيها. هذا مع كثرة الأشجار"() بهذه الكلمات افتتح القزويني كلامه عن إقليم خوارزم. الذي اشتهر بإنتاج نوع خاص من البطيخ يسمى القزويني كلامه عن إقليم خوارزم. الذي اشتهر بإنتاج نوع خاص من البطيخ يسمى "البارنج"() قدم لنا القزويني وصفًا رائعًا حول زراعته. وأثنى عليه بقوله: "لا يوجد مثله في شيء من البلاد حلاوةً وطيبًا، ويكون رخيصًا جدًا لكثرته وقلة مؤنته"(). والجدير بالذكر، أن هذا البطيخ كان يُحمل إلى الخليفة المأمون (198– 218هـ/ والجدير بالذكر، أن هذا البطيخ كان يُحمل إلى الخليفة المأمون (198– 218هـ/ قي بغداد، وذلك في والبب الرصاص معبأة في الثلج. وكانت تُقوَّم البطيخة الواحدة منها إذا وصلت سليمة بنحو سبعمائة درهم"().

ومن معاصيل خوارزم أيضًا: البندق، والعنب، والعناب، والسمسم، والقطن، وانتشرت بها أشجار التوت الذي تربى على أوراقه دود القز المستخدم لإنتاج الحرير<sup>(1)</sup>، وأشجار الخلاف، المستخدم في عمارة البيوت، كما وجدت في خوارزم المحاصيل الغذائية، ومنها: القمح، والأرز، والشعير، والدُّخن – ويسمى عندهم الأرزن – والماش، والذرة – الجاروس – وهو أكثر حبوبهم ومنه أكلهم<sup>(۱)</sup>، واشتهر رستاق درغان، بأن به خمسمائة كرمة، طول موضع الكرمة الواحدة فرسخان، كما

<sup>(</sup>١) عبد النني النابلسي: علَّم الفلاحة، ص135- 137.

<sup>(</sup>Y) القزويني: آثار البلاد، ص520- 525.

<sup>(</sup>٣) الثعالبي: لطائف المارف، ص226، النويري: نهاية الأرب، جا، ص368.

<sup>(1)</sup> القزويني: المصدر السابق، ص521.

<sup>(</sup>٥) الثمالبي: المصدر السابق، نفس الصفحة، التويري: نفس الصدر، ونفس الجزء، ص371.

<sup>(</sup>٦) الإدريسي: نزمة المشتاق، ج2، ص699.

<sup>(</sup>٧) القلقشندى: صبح الأعشى، جـ4، ص470.

أن بها كثيرًا من الزبيب<sup>(١)</sup>. وبالجملة، فياقوت يقول عن خوارزم: "وما ظننت أن في الدنيا بقعة سعتها سعة خوارزم، وأكثر من أهلها (<sup>٢)</sup>.

### (3) إقليم طخارستان

يصف الإصطخرى هذا الإقليم بقوله: "وجميع مدن طخارستان ذات أنهار، وأشجار، وزروع كثيرة، عامرة خصبة" (٣). وقد اشتهر الإقليم بإنتاج الزعفران الذي كان يحمل منه إلى سائر الآفاق (١) وقد فضله السمعاني على سائر الأنواع الأخرى (٩). وكان لوالى المدينة سهم فيه، وربما بيع المحصول وهو في الأرض (١) لزيادة الطلب عليه.

واشتهرت مدينة سمنجان: بإنتاج القمح والقطن والعنب، أما مدينة الطالقان، فكانت في غاية الخصب والنزهة، ويكثر فيها زراعة القمح، والفواكه، ومنها: العنب، والتين والخوخ والفستق، وكذلك امتازت ترمذ بإنتاج: الجوز واللوز والفستق والكمثرى، بالإضافة إلى الأرز والسمسم، وكان العنب والسفرجل بها في منتهى الطيب، واشتهرت الختل بإنتاج: القمح والفواكه، وأما القواذيان: فكان بها القطن والكمون، وأخيرًا، مدينة واشجرد كانت تنتج الزعفران والعنب، وبالجملة، فسائر منتجات الإقليم كانت تصدر إلى باقى الآفاق(٧).

### (4) إقليم فرغانة

اشتهر هذا الإقليم منذ القدّم بالبساتين الكثيرة الملتفة، واشتهرت قرية شكث: بإنتاج الجوز الذى ربما بيع الف منه بدرهم (١)، وأما قرية كند: فإنها عرفت منذ القدم باسم (كند بادم) – ومعناها مدينة اللوز – ويشى ياقوت عليه بقوله: "نوع

<sup>(</sup>١) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص289،

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان، ج2. ص253.

<sup>(</sup>٣) المسالك والثمالك، ص156،

<sup>(</sup>٤) الإدريسي: نزهة المُشتاق، جـ2، صُ696،

<sup>(4)</sup> الأنساب، ح3، ص47، تفيُّكُ الشومائي ،

إذا إذا موقل استورة الأرضاء حدياتاك

et be a later eathers of element of

عجيب خفيف القشر، يتقشر إذا فرك باليد"(1) وتعرف هذه المدينة حاليًا - كن بدم Kan-i Badam- واشتهرت مدينة زاركان: بإنتاج كميات كبيرة من الأرز، وكان على باب جامعها بستان كثير الشجر. وأما مدينة خجندة: فقد اشتهرت بكرومها وبساتينها، ولكثرة سكانها فإنها كانت تستورد القمح من فرغانة وأشروسنة، وأخيرًا، اشتهرت المدينة بإنتاج الرمان(1).

وتجمع المصادر الإسلامية على أن إقليم فرغانة كان يصدر: الأعناب، والجوز، والفستق، والتفاح، وسائر الفواكه، هذا بالإضافة إلى الورد، والبنفسج، وجميع أنواع الرياحين الأخرى(٢).

### (5) إقليم أشروسنة

تأتى قرية مرسمنده في مقدمة الإقليم، ويقول عنها ابن حوقل: إن زراعة الكروم والبساتين استحالت فيها، ولكن الأهالي وفقوا في زراعة الحبوب والأزهار<sup>(1)</sup>. وكانت مدينة بنكث: أطرافها تزخر بالبساتين والكروم. كما كان بالمدينة الريحان والورد غريب الألوان، بحيث يكون باطن الورقة بلون، وظاهرها بغيره، مع صفرة ظاهرة بالسواد ومن حمرة تخالطها زرقة<sup>(0)</sup>.

### (6) إقليم الشاش

تأتى مدينة تونكث - عاصمة إيلاق - في مقدمة أراضى الإقليم المنزرعة بالغلات والبساتين والكروم، وامتازت مدينة طراز بكثرة بساتينها، وأما مدينة واطلخ فقد اشتهرت بإنتاج كميات كبيرة من العنب، وكذلك فاراب: كانت ذات غياض ومزارع، وأما رستاق أسفيجاب، فإنه لا خراج عليه، وكان أهله لا يعرفون القحط(١).

<sup>(</sup>۱) بارتولد: تركستان، ص269.

<sup>(</sup>٢) الإدريسى: نزهة المشتاق، ج2، ص706.

<sup>(</sup>٣) الإصطغرى: المسالك والممالك، ص165، ابن حوقل: صورة الأرض، ص392.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص415.

<sup>(</sup>٥) عبد الغنى الناباسي: علم الفلاحة، ص138.

<sup>(</sup>٦) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص275، الإدريسى: نزهة المشتاق، جـ2، ص703.

وصفوة القول؛ إن بلاد ما وراء النهر الإسلامية قد تمتعت بخصوبة التربة، وكثرة المياه العنبة، مع نشاط السكان وإبداعهم بالإضافة إلى تخفيف الولاة الخراج عنهم، كل هذه العوالم وغيرها ساعدت هذه البلاد على تقدم الزراعة، بما يسد حاجاتهم، ويسمح لهم بالتصدير إلى باقى الآفاق، ويجمع الرحالة أمثال الإصطخرى وابن حوقل الذين دخلوا هذه البلاد بأنها: أمن أخصب أقاليم الأرض منزلة، وأنزهها، وأكثرها خيرًا، فأما الخصب بها فليس من إقليم – من أقاليم الأرض – إلا يقحط أهله مرارًا قبل أن يقحط ما وراء النهر مرة واحدة، ثم أن أصيبوا ببرد أو بحرق أو آفة تأتى على زرعهم وغلاتهم، ففي فضل ما يُسلم في عروض بلادهم ما يقوم بأودهم حتى يستغنوا به عن شيء ينتقل إليهم من غير بلدهم، وليس بما وراء النهر مكان يخلو من مدن أو قرى تسقى، أو مباخس، غير بلدهم، وليس بما وراء النهر مكان يخلو من مدن أو قرى تسقى، أو مباخس، أو مراع لسوائمهم، وليس شيء لابد للناس منه إلا وعندهم منه ما يقوم بأودهم،

<sup>(</sup>١) المسالك والمالك، ص161، صورة الأرض، ص384، وانظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ4، ص199.

<sup>(</sup>٢) والجدير بالذكر، أن بلاد ما وراء النهر مازالت إلى الأن تشتهر بالتقدم والنمو في مجال الإنتاج الزراعي، فقد بلغت مساحة الأراضي الزراعية في أوزيكستان – التي تشغل معظم بلاد ما وراء النهر قديمًا – أكثر من (7.5) مليون فدان، ووفقًا لإحصاء عام 1990م، بلغ إنتاجها من القطن (4.5) مليون طن، وتعد أوزيكستان من أكبر مراكز إنتاج القطن في العالم، وبلغ إنتاجها من الخضراوات والبطاطس: (13) مليون طن، ومن الحبوب (1،1) مليون طن، ومن العنب وأنواع الفاكهة الأخرى (1,3) مليون طن، د. محمود أبو العلا: المسلمون في الاتحاد السوفيتي سابقًا، ص62، د. مصطفى رمضان: المسلمون في أسيا الوسطى، ص260.

# المبحث الرابع الثروة الحيوانية

#### تمهيد

للثروة الحيوانية أهمية كبيرة في الاقتصاد الزراعي، وقد أشار القرآن الكريم فسي آيات كثيرة إلى المراعي الطبيعية التي تربي عليها الماشية والأغنام والماعز، وغيرها من الحيوانات التي نحصل منها على الجلود والألبان ونستخدم بعضها كوسيلة للتنقل(1)، وفيما يلى عرض تفصيلي للثروة الحيوانية في بلاد ما وراء النهر:

- (١) إقليم الصفد
  - ( أ ) بخارى

اشتهرت بخارى منذ القدّم بإنتاج الخيول التي ما زال لها شهرة عالمية في قارة آسيا، بالإضافة إلى إنتاج الإبل التي تمتاز بسلالتها الجيدة، وممن اشتهر بتربية الجمال وإكراثها للناس في طرقات بخارى: أبو الحسن محمد بن محمد الجمال. حدّث ببخارى، وروى عنه جماعة من أهل العلم، كذلك امتازت بخارى بإنتاج الضأن الذي لم يكن له – حينند ب مثيل في العالم كله (٢).

<sup>(</sup>١) د. راشد البراوى: التفسير القرآني للتاريخ ، صا 1- 12.

<sup>(</sup>٢) القزويني: أثار البلاد، ص543، هامبري: تاريخ بخاري، ص33.

واشتهرت بخارى كذلك بكثرة الأسماك، والتى كان مصدرها الأنهار، والبحيرات والتى من أشهرها بحيرة (آوازه بيكند)(1)، وقد امتازت هذه البحيرة بمائها العذب وبكثرة الأسماك بها. وكان الصيادون يسكنون بالقرب منها. ومن البحيرات المهمة أيضًا بحيرة (سامجن) - تعرف حائيًا باسم قراكول ومعناها البحيرة السوداء - وقد بلغت مساحتها عشرين فرسخًا. وكان يتجمع بها فائض نهر زرافشان؛ لذا فقد وجد بها كثير من الحيوانات المائية، والطيور البرية. ويذكر النرشخى، أن بخارى كانت تصدّر الأسماك إلى خراسان(۱).

### (ب) سمرقند

كانت مراعى السوائم على جانبًى نهر زرافشان، واشتهر رستاقا أبغر وياركث: بالمراعى الواسعة الخصبة، وكثرة الماشية (٣)، وأما مدينة كش: فقد اشتهرت بتصدير البغال والخيول (١) الجيدة إلى خراسان.

### (2) إقليم خوارزم

اشتهر سكان إقليم خوارزم بالثراء، بسبب اقتناء المواشى، فكانت الأغنام والماشية تربى على المراعى الطبيعية، وكان يحمل منها كثير من الجبن واللبن<sup>(۱)</sup>. وكذلك اشتهر الإقليم بإنتاج الخيول والبغال والحمير، التى كانت تستخدم كوسيلة للمواصلات<sup>(۱)</sup>. والإقليم كان ينتج كذلك دود القز – المصدر الرئيس للحصول على الحرير الطبيعى – وقد أشار القزويني إلى طريقة تربيته، ثم أثنى عليهم بقوله: فإن لهم يدًا باسطة في تربيتها "(۱).

كذلك كان إقليم خوارزم مصدرًا كبيرًا للحصول على الأسماك، وذلك لكثرة الأنهار والمستنقعات والبحيرات مثل بحيرة خوارزم، وكثر صيد الأسماك في موضع

<sup>(</sup>١) مجهول: حدود المالم، ص17.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بخاري، ص37. بارتولد: تركستان، ص218.

<sup>(</sup>٣) الإصطغرى: المسألك والممالك، ص180، ابن حوقل: صورة الأرض، ص410.

<sup>(</sup>٤) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص279.

<sup>(</sup>٥) ياقوت: معجم البلدان، جـ4، ص129.

<sup>(</sup>٦) براونستون: طريق الحرير، ص26- 133.

<sup>(</sup>٧) أثار البلاد، ص525.

يسمى خليجان<sup>(۱)</sup> -- وهو بالقرب من مصب نهر جيحون -- والجدير بالذكر أن الصيادين الذي يعملون في صيد الأسماك كانوا يقطنون في هذه المنطقة، ومن ثم فقد كثر إنتاج خوارزم من الأسماك، ومنها كان يُصدر إلى ساثر بلاد العالم الإسلامي<sup>(۱)</sup>.

ونظرًا لانخفاض درجة الحرارة في إقليم خوارزم في الشتاء إلى حد التجمد، فقد اشتهر الإقليم بإنتاج الأوبار<sup>(۱)</sup> التي تتخذ من الحيوانات البرية، مثل: السمور<sup>(1)</sup>، والسنجاب<sup>(0)</sup> والفنك<sup>(۱)</sup>، والقاقم<sup>(۱)</sup>، وغيرها.

وجدير بالذكر أن ولاة خراسان كانوا يوزعون الوبر على عمالهم، وذلك عند حلول الشتاء. بسبب انخفاض درجة الحرارة، فقد ذكر ابن طيفور أن مهزم بن الفرز خرج مع طاهر بن الحسين (ت207هـ) إلى خراسان. فلما حل الشتاء عليهم. قسم طاهر الوبر على أصحابه، وأغفل حظ مهزم حتى اشتكى إليه، فأمر له طاهر بعشرة أثواب وبر بالخز والوشى فباع مهزم منها تسعة أثواب، بتسعين درهمًا(^)، وهذا يدلنا على مقدار غلاء هذا الوبر.

<sup>(</sup>١) ابن رسته: الأعلاق النفيسة، ص92.

<sup>(</sup>٢) الثعاليي: لطائف المعارف، مر226.

<sup>(</sup>٣) التعالبي: لطائف المعارف، ص226.

<sup>(</sup>٤) السمور : حيوان برى يشبه السَّنور (الهر) وقد يكون أكبر منه، قال عبد اللطيف البندادى: ومنه يتخذ نفيس الفراء التى لا يلبسها إلا الملوك وأكابر الأعيان، وامثار هذا الحيوان بالوبر الكثيف الناعم، الجاحظ: الحيوان، جـ5، صـ48، جـ6، ص-27 القلقشندى: صبح الأعشى، جـ2، صـ49،

<sup>(</sup>٥) السنجاب : حيوان أكبر من الفأر، وبره في غاية النعومة، وجلده في نهاية التوة، ويتخذ من جلده الفراء النفيسة التي يلبسها أعيان الناس ورؤساؤهم،الجاحظ: نفس المصدر، نفس الجزء ونفس الصفحات، القلقشندي: المصدر السابق، نفس الجزء، ص50.

<sup>(</sup>٦) الفتك: دويبة لطيفة لها وير حسن، أبيض، بخالطه بعض حمرة، يتخذ من جلوده الفراء. قال أبن البيطار: وفروه أبيض أطيب من جميع الفراء، ويصلح للأبدان المتدلة، الجاحظ: نفس المسدر، جـ3، ص27- 305، القلقشندى: نفس المسدر، والجزء، ص49.

 <sup>(</sup>٧) القاقم: دويبة في قدر الفار، ولها شعر أبيض ناعم، ومنه يتخذ الفراء، ولونه أبيض، وهو أغلى من السنجاب القزويني: آثار البلاد، ص 518.

<sup>(</sup>۸) کتاب بغداد، ص66.

### (3) إقليم طخارستان

تتمثل ثروة هذا الإقليم الحقيقية في الثروة الحيوانية، حيث المناطق الرعوية الخصبة في مناطق السهوب الشاسعة (١٠). وكان رستاق الخُتل: ينتج كثيرًا من الدواب والماشية والخيول، التي تُصدر منه إلى سائر البلدان. وكان الغالب على رستاق أخسيسك: تربية الماشية والإبل والغنم. ويقول عنها المقدسي: "حشيشها عجب يغيب فيه الدواب (١٠).

وأما الصغانيان: فكانت بها كثير من الطيور الجميلة، بالإضافة للحيوانات البرية مثل: السَّمور والسنجاب<sup>(۲)</sup> واشتهر رستاق بذخشان: بكثرة دوابها ومن أهمها الخيول والبغال، وممن اشتهر بتريية الحيوانات في هذا الإقليم: قتيبة بن سعد ابن جميل (148- 240هـ) روى عنه الإمام أحمد بن حنبل، والبخارى ومسلم في صحيحيهما<sup>(1)</sup>. وحدث ببغداد عام 216هـ، ويذكر ياقوت أنه من الأثمة الثقات، المكثرين من المال والبقر والغنم والإبل، وتوفى بطخارستان<sup>(٥)</sup>.

## (3) براذین(۱) طخارستان،

وهى من أشهر الحيوانات التى تربى فى طخارستان وتستحق أن أفرد لها كلمة موجزة.

<sup>(</sup>١) شاخت: تراث الإسلام، جا، ص182.

<sup>(</sup>٢) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص283. يافوت: ممجم البلدان، جـ3، ص191.

<sup>(</sup>٢) البكرى: المسالك والمالك، جـ1، ص442.

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال بمسند الإمام أحمد نجدا ص87 رقم (83) جـ2 ص 48، رقم (542) صعيع البخارى كتاب الإيمان باب (37)، كتاب العلم باب (52)، صعيع مسلم كتاب الطهارة باب (4)، كتاب الإيمان باب (168).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، جـ2، ص369.

<sup>(7)</sup> البردونُ: يطلق على غير العربى من الخيلَ والبقال، عظيم الخلّقة، غليظ الأعضاء قوى الأرجل، عظيم الحرفون، المحوافر، المعجم الوسيط، جا، ص50. ذكر القلقشندى أنواع الخيل بأنها ثلاثة: الأول: العرّاب، وهى البراذين، وهى الغراب، الثانى: العجميات، وهى البراذين، وهى البراذين، ويقال لها الهماليج، وتجلب من بلاد الترك، وتطلب للصبر على السير وسرعة المشى، والثالث؛ المولد بين العراب والبراذين، وهى وسط بين الاثنين . (صبح الأعشى، ج2، ص17). وذكر القزويني، أن الخيل الهماليج كانت تجلب من طغارستان، ولا يوجد في البلاد مثلها ( آثار البلاد، ص523) . ووصفها الجاحظ بأنها: من الحيوانات التي لا شعر لها كالبغال والحمير وغيرها (الحيوان، جـ3، ص20) .

من الجدير بالذكر، أن الخلفاء والولاة كانوا يهتمون بهذه الخيول، فقد ذكر صاحب العقد الفريد، أن أمية بن عبد الله بن خالد بن أُسيد والى خراسان، أهدى إلى الخليفة عبد الملك بن مروان (65- 86ه/ 684- 705م) برذونين، كان عبد الملك يفتخر بهما(۱)، والطبرى يذكر أن الوليد بن خليد مَرَّ على الخليفة هشام ابن عبد الملك (105- 125ه/ 724- 743م) وهو يركب برذونًا طخاريًا، فقال له هشام: ما هذا البرذون؟ قال: حملنى عليه الجنيد بن عبد الرحمن - والى خراسان عام عبد الملك بن مروان . فما وجدنا أحدًا إلا يرى أنه إن لم يأخذ برذونه لم يرث من عبد الملك شيئًا(۱).

وكان أبو مسلم الخراساني يكتب إلى عماله ببلاد ما وراء النهر، أن أنفذ إلى الخيل من طخارستان (٢٠٠٠ وقيل في المدح: عليك بسراري بخاري، ووصائف سمرقند، وبراذين طخارستان (١٠٠٠ وكان الخليفة المهدى العباسي (١٥٤ - ١٥٥ه/ ٢٠٩٠ - ١٥٥٥) يهتم بالبراذين ويستمع لوصفها (١٠٠ وكان للقائد طاهر بن الحسين (ت207هـ) برذون يعتز به، حتى قال له الخليفة المأمون، ما أطول صحبة هذا البرذون لك فأجاب طاهر بن الحسين بفصاحته المعهودة، يا أمير المؤمنين: بركة الدابة طول صحبتها وقلة علفها. فقال المأمون: فكيف سيره قال: سيره أمامه، وسوطه عنانه، وما ضرب قط إلا ظلمًا. فأعجب المأمون بالبراذين، واتخذ له برذونًا أشهب اللون (١٠٠ وكان طاهر بن يعبد الله بن طاهر بن الحسين (١٥٥ - ١٤٩هـ) يكتب إلى وكلائه: إذا وجدتم البرذون الطخاري، فاشتروها، ولا تستطلعوا رأينا فيها (١٠٠٠ وهكذا، نرى أن خيول طخارستان قد احتلت مكانة رفيعة عند الخلفاء والولاة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه: العقد الفريد، جـ4، ص24،

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ الأمم، ج4، ص220. وانظر البلائري أنساب الأشراف، ج3، ص137.

<sup>(</sup>٢) الشالبي: لطائف المعارف، ص207.

<sup>(</sup>٤) النويري: نهاية الأرب، جا، ص370،

<sup>(</sup>٥) ابن فتيبة: عيون الأخبار، جـ1، ص154.

<sup>(</sup>٦) ابن مليفور: كتاب بغداد، ص21-57

<sup>(</sup>٧) الثعالبي؛ لطائف المارف، ص219.

هذه الخيول تستحق ذلك، وأخيرًا، بقى أن أقول، إلى جانب شهرة طخارستان بإنتاج الخيول، فقد اشتهرت كذلك بإنتاج الإبل الذى يسمى البخاتى: وهى جمال طويلة الوبر، ذات سنامين(١).

### (4) إقليم فرغانة

يذكر الرحالة الإصطغرى: أن قرى فرغانة كانت تتميز بالاتساع، وربما بلغت القرية الواحدة مقدار مرحلة، وذلك لكثرة أهلها، وانتشار مواشيهم ومزارعهم. ثم يقول في موضع آخر: "إن الرجل العادى منهم كان يمتلك ما بين مائة دابة إلى خمسمائة". ويثنى ابن حوقل على كثرة أموالهم، وجودة جمالهم، ويُرجع ذلك إلى كثرة المروج والمراعي("). بينما يرى القزويني أن السبب في ذلك دفء هذا الكان(1).

### (5) إقليم أشروسنة

كانت قراها عامرة، ويغلب على أهلها تربية الأغنام والأبقار والخيول<sup>(٥)</sup>.

### (ٰ6) إقليم الشاش

كان إقليم الشاش عبارة عن أرض سهلة كثيرة المراعى والرياض<sup>(۱)</sup> ويعمل معظم سكانها فى تربية الحيوانات، مثل: الأغنام والماشية، والبغال والخيول<sup>(۱)</sup>. ويؤكد القلقشندى على أن إنتاج هذا الإقليم من الماشية كان يكفى ويُصدَّر إلى باقى الأقاليم. ويقول: ولولا أن الموت يقع بها فى بعض السنوات، لما بيعت، ولا وجد من يشتريها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) القلقشندى: صبح الأعشى، ج2، ص33.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك، ص163- 187. وانظر: ياقوت: ممجم البلدان، جـ3، ص428.

<sup>(</sup>٢) صورة الأرض، ص387– 420.

<sup>(</sup>٤) آثار البلاد، ص603، وانظر استرنج: بلدان الخلافة الشرقية ، ص521.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي: نزهة المثناق، جدا، ص506.

<sup>(</sup>٦) الإصطخرى: المسالك والمالك ، ص184 . ياقوت: معجم البلدان، ج.3، ص114 .

<sup>(</sup>٧) مجهول: حدود العالم، ص90–91.

<sup>(</sup>٨) القلقشندي: صبح الأعشى، جـ4، ص442.

وصفوة القول، إن إنتاج بلاد ما وراء النهر من الدواب والأنعام من أمثلة: الخيل، والبغال، والحمير، والماعز، والأغنام، والإبل، بالإضافة إلى الأسماك، كان يكفى الإنتاج، ويصدر الباقى إلى بعض أمصار الدولة الإسلامية(١).

<sup>(1)</sup> مازالت هذه البلاد تتمتع - حتى الآن - بشهرة عالمية في الإثناج الحيواني، فقد بلغ إنتاجها من الماعز والأغنام (8.7) مليون رأس، ومن الماشية (4.1) مليون رأس، ومازالت جمهورية أوزبكستان تيتم بتربية دردة الشر خاصة في وادى ضرفانة، در محمود أبو العلا: المسلمون في الاثحاد السوفيتي، ص63، در مستفني رمضان النسلون في الاثحاد السوفيتي، ص63،

# الفصل السادس

# "التعدين والصناعة"

# المبحث الأول: المعادن والأحجار الكريمة:

| 1- الحديد.               | 2- النحاس،          |
|--------------------------|---------------------|
| 3- الزنك.                | 4- الزئبق،          |
| 5– النوشادر،             | 6- القصدير،         |
| 7- البجادي.              | 8- الياسب،          |
| 9- الحجر المك <i>ى</i> . | 10- المادينج.       |
| 11- الذهب.               | 12- الفضة،          |
| 13– اللَّعْل.            | 14- اللَّأْزُورُد ، |

## البحث الثاني: الصناعة:

1- النسوجات. 2- الصناعات الغذائية.

3- الخشبية. 4- المدنية.

5- الكُتَّان. 6- الفَخَّار.

7- الورق. 8- البناء والزخرفة.

9- العطور. 10- استخدام الطواحين في الصناعة.

# المبحث الأول " المعادن والأحجار الكريمة "

#### التمهيد

للصناعة أهمية كبرى فى اقتصاد الدول، وقد أشار ألقرآن الكريم - مصدر المسلمين الأول - فى آيات كثيرة إلى بعض الصناعات اللازمة للبشرية فى مختلف مراحلها. ومن ذلك: بناء السفن. فقال تعالى مخاطبًا نوح (عليه السلام): ﴿ وَأُصْنَعَ الْمُلُكُ بِأُعَينُنَا وَرَحِينًا ﴾(١)،

<sup>(</sup>١) سورة هود، أية 37.

<sup>(</sup>Y) سورة النحل، آيات 80- 81.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، آية 23.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان، آية 12.

التى تحث على تعلم الصناعة، وتحث المسلمين على التقدم بما يحقق هائضًا لديهم يسمح لهم بالتصدير، ويجعلهم يستغنون عن باقى دول المالم(١).

هذا، وقد اهتم الخلفاء العباسيون بالتعدين فاستخرجوا الحديد والنحاس والرصاص من المناجم، واستغلوا هذه الثورة المعدنية أحسن استغلال. كما اهتموا بالبحث عن الأحجار الكريمة، وبيعها في أسواق بغداد – حاضرة العباسيين – بل أحيانًا كان الخليفة يوكل من ينوب عنه في بيع هذه الأحجار الثمينة ألى ومن مظاهر اهتمام الخلفاء بهذه الأحجار، أن أبا مسلم الخراساني حين وجه زياد بن صالح إلى بلاد الصين (١٤٦٥م) بعث إليه الأخير بفص من الياقوت النادر، الذي أرسله أبو مسلم إلى الخليفة أبي العباس السفاح، وظل هذا الخاتم يتنقل بين خلفاء بني العباس حتى وصل إلى الرشيد، وسقط منه في ماء دجلة ولم يعثر عليه، فاغتم الفتده، ثم اشترى فصًا آخر من الياقوت بعشرين ألف دينار، فكان يقول: "وأين هذا من فصي" (١٠).

كذلك ذكر عمرو بن مسعدة، أن المأمون حين دخل بغداد أهدى إليه الفضل ابن الربيع فص ياقوت لم ير مثله، قال: وأحب المأمون هذا الفص، وجعل يقلبه بين يديه ويطيل النظر إليه، وهو يقول: متى رأيت فصًا أحسن من هذا؟(١) من هذا يتضع لنا مدى اهتمام الخلفاء العباسيين بهذه الأحجار الكريمة، ومعرفة قدرها.

والآن، أستعرض أهم المعادن والأحجار الكريمة في أقاليم بلاد ما وراء النهر، وهي كالتالي:

### (١) إقليم الصفد

(1) بخارى: إلى جانب شهرة بخارى الزراعية - والتي تحدثت عنها - فقد وجد بها كثيرٌ من المادن والتي يأتي في مقدمتها: الحديد والنحاس والزنك والرثبق

<sup>(</sup>١) د. راشد البراوي: التفسير الترأني للتاريخ، ص 4 وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) د. سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية. ص3.

<sup>(</sup>۲) ابن طیفور: کتاب بغداد، ص13.

<sup>(</sup>٤) ابن طيفور: نفس المعدر، ص12.

والنفظ والنوشادر الخام، وزيت الزاج، والفحم الحجري<sup>(۱)</sup>، هذا إلى جانب الذهب والفضة.

وتجمع المصادر الإسلامية على غنى بخارى بالمعادن: يقول ابن حوقل: وببالادهم من معادن الحديد ما يفضل عن حاجتهم وينيف على تجارتهم، وبها معادن الذهب والفضة والزيبق (الزئبق) الذى لا يقاربه في الغزارة والكثرة معدن . ولم أعلم أن في شيء من بلد الإسلام النوشادر إلا في ما وراء النهر. حتى رأيت منه شيئًا بصقلية وليس كنشادرهم في القوة (١٠) ويأتي في مقدمة هذه المعادن: النحاس الأصفر، الذي كان يستعمل في طلاء المناثر، ويدخل في سك العملات المحلية، وفي تغطية بوابات المدينة. بالإضافة لصناعة الأواني النحاسية، مثل: الغلايات والأباريق، وغيرها من الأوعية المختلفة (١٠)؛ كذلك كان النحاس يدخل في صناعة القصدير والزنك مكونًا سبائك البرنز التي تدخل في صناعة الأدوات الثقيلة والأسلحة (١٠).

ومن معادن بخارى أيضًا معدن الزنك (التوتيا) والفحم الحجرى، الذي وصفه أحد الرحالة الجغرافيون بأنه "حجارة تحترق كالفحم" (١٠).

وأما عن الأحجار الكريمة: فقد اشتهرت بخارى بإنتاج نوع جيد من هذه الأحجار يسمى البجادى، عده الجوهريون العرب من أشباه الياقوت لأنه مثله فى اللون، وفى بعض الصفات<sup>(۱)</sup>، وهو يتميز عن الياقوت بأنه لا يضىء – غالبًا – حتى يقصر من تحته الحفر، كذلك فالبجادى أقل حرارة ويبسًا من الياقوت<sup>(۲)</sup>، ومن أنواع البجادى: الأحمر، وهو أجوده ويسمى الدهن، ومنه الأصفر ويسمى الزردوف، ومنه نوع قريب من الصفرة يسمى الناريام، وكان البجادى يباع فى أسواق بغداد بعشرة دنانير<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فامبرى: تاريخ بخارى، ص33.

<sup>(</sup>٢) صورة الأرض، ص380، البكرى: المسالك والمالك، جـأ، ص442.

<sup>(</sup>٣) المتريزي: رسالة المتاصد السنية في معرفة الأجسام المدنية، صا22.

<sup>(</sup>٤) هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، ص273.

<sup>(</sup>٥) ابن حوقل: صورة الأرض، ص402، أدم متر: الحضارة الإسلامية، ج2، ص238.

<sup>(</sup>٦) التيفاشى: منافع الأحجار، مخطوط، ورفة 38، ومجهول: رسالة فى خواص الأحجار، مخطوط، ورفة 4.

<sup>(</sup>٧) التيفاشي: أزهار الأفكار في جواهر الأحجار، ص39 ،

<sup>(</sup>٨) يحيى بن ماسويه: الجواهر وصفاتها، ص63.

كذلك اشتهرت بخارى بإنتاج نوع آخر من الأحجار الكريمة يسمى: الباسب أو (اليشب)، وأهل بخارى يسمونه (الشب أو آشب)، وكان يخرج من معادن الزمرد؛ لذا فهو قريب الشبه منه فى خضرته وصلابته، ولا يكاد يفرق بينهما إلا الجوهرى البصير الناقد، وكان ثمن الياسب – غالبًا – دينارًا إلى ثلث دينارًا).

(ب) سمرقند: وأما سمرقند فإن المعادن بها قليلة مقارنة ببخارى، وإن اشتهرت المدينة بإنتاج نوع جيد من النوشادر والزئبق<sup>(۱)</sup>. وكانت معظم شوارع المدينة مرصوفة بالحجارة التى حصلوا عليها من جبل كوهك، الذى يقع بالقرب منها. كذلك وجدت بالمدينة بعض المعادن، كالذهب والفضة، على قول الإصطخرى<sup>(۱)</sup>.

### (2) إقليم طخارستان

اشتهر هذا الإقليم بإنتاج كثير من المادن والأحجار الكريمة، فمن مدينة الختل: كان يستخرج الذهب والفضة (1). والحجر المكى: وهو حجر أخضر يشبه الزمرد، وثمنه نصف دينار إلى سدس دينار (9) وحجر المادينج: وهو حجر نحاسى لونه أحمر (١)، ويميل إلى السواد، وله أربعة أنواع، وهى: الآفرندي، والهندي، والكرماني والكركي، وأجوده: الأخضر الشبيه بالزمرد، ويصل ثمن المثقال (١) الخالص منه بمقدار مثقالين من الذهب.

وحازت مدينة بذخشان، قصب السبق في إنتاج المعادن، والأحجار الكريمة. فقد اشتهرت منذ القدم بإنتاج معدن البلخش، ويسمى اللَّعْلُ<sup>(A)</sup>. وذكر التيفاشي أنه على ثلاثة أنواع، وهي: الأحمر، ويسمى المعقرب، لأن حمرته مشوبة بحمرة العقرب،

<sup>(</sup>١) التيفاشي: المصدر السابق ، ص 39.

<sup>(</sup>٢) الثعالبي: لطائف المعارف، ص219.

<sup>(</sup>٢) المسالك والمالك، ص178. ياقوت: معجم البلدان، جـ4، ص164.

<sup>(1)</sup> مجهول: حدود المالم، ص92.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن مأسويه: الجواهر، ص57.

<sup>(</sup>٦) الخوارزمي: مفاتيح العلوم، ص261.

<sup>(</sup>٧) المثقال: أحد الأوزان، ويساوى درهما وثلاثة أربع اى (4.49) جرام، وينقسم إلى ستة دوائق، (22) قيراطا (72 حبة)، والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسُلام، الخوارزمي: مفاتيع العلوم، ص11، المقريزي: النقود الإسلامية، ص158- 159، القلقشندي: صبح الأعشى، ج3، ص440، د. محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية، ص353.

<sup>(</sup>٨) القرويني: آثار البلاد، ص306، السمماني: الأنساب، جـ1، ص30.

وهو أجوده. ثم الأخضر، ويليه الأصفر<sup>(۱)</sup>. وجدير بالذكر، أن هذا المعدن كان قليل الوجود في الطبيعة؛ لذا فكان الحصول عليه يتطلب كثيرًا من الأموال والأيدى العاملة، وكانت قيمته - غالبًا - نصف قيمة الياقوت الخالص<sup>(۱)</sup>.

كذلك وجد في بذخشان حجر البجادي – سبق التعريف به – وحجر اللّازورد (۱) وهو حجر رخو طيني، وأجوده وأشده إشراقًا وصفاء هو السماوي اللون، وكان يصنع منه خواتم الملوك (۱). وكانت القطعة منه بمقدار مَنَّ (۱). وذكر القلقشندي أنه يدخل في صناعة الحبر، ويكتب به فواتيح الكلام من الأبواب والفصول ونحوها (۱) كذلك اشتهرت بذخشان بإنتاج حجر الفتيلة، وقد سمى بذلك؛ لأنه كان يستعمل في فتيلة المصابيح، ومنه كان ينسج غطاء الموائد، حتى إذا اتسخ أو أرادوا غسله طرحوه في النار فيعود نظيفًا (۱۷). وآخر ما اشتهرت به بذخشان معدن البلور الخالص (الكريمتال) وهو: حجر أقل جودة من الياقوت. وأجوده: الأبيض الصافي، وثمن القطعة الواحدة التي تزن رطلا، وذلك إذا كانت شديدة الصفاء سالمة من العيوب،

وأما مدينة سمنجان: فقد اشتهرت بأن أحجار جبالها بيض تشبه الرخام، لذا فكانت تستخدم في بناء المنازل والمساجد<sup>(١)</sup>.

### (3) إقليم فرغانة:

ذكر الرحالة الجفرافيون أن إقليم فرغانة كان ينتج: الحديد والزئبق والنحاس، والرصاص (الأنك)، والذهب والفضة والنفط والزفت والنوشادر(١٠) وامتاز حديد

<sup>(</sup>١) التيفاشي: أزهار الأفكار، ص10 ،

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: صبح الأعشى، ح2، ص99.

<sup>(</sup>٣) مجهول: حدود العالم، ص82، الإصطخري: السالك والمالك، ص156،

<sup>(</sup>٤) يحيى بن ماسويه: الجواهر، ص62،

<sup>(</sup>٥) المَنّ: أحد الأوزان، يساوى رطلين (816) جرامًا، والرطل الشرعى يساوى (12) أوقية أى يساوى (408) جرامات. المتريزى: النقود الإسلامية، ص458، القلقشندى: صبح الأعشى، ج3، ص445، د محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية، ص367.

<sup>(</sup>٦) نفس المبدر، ج2، ص467.

<sup>(</sup>٧) القرّويتي: آثار البلاد، ص306. باقوت: معجم البلدان، جـ1، ص286.

<sup>(</sup>٨) القلتشندي: صبح الأعشى، جـ2، ص108.

<sup>(</sup>٩) مجهول: حدود العالم، ص78.

<sup>(</sup>١٠) أبو الفدا: تقويم البلدان، ص486.

فرغانة بليونته، فهو قابل للسحب والطرق، لذا فكان يستخدم كمادة خام لتصنيع الفولاذ، وريما صنعت منه السيوف، والخوذات ورعوس الرماح. وباقى أدوات القتال (أ). ومن جبل (أسبره) الواقع على حدود فرغانة كان يستخرج الفحم الحجرى الذى يستخدم لإضاءة المنازل ليلًا. ويذكر الإصطخرى: أن الفحم رخيص بهذا الإقليم حتى كانت تباع ثلاثة الأوقار (حمل بعير) بدرهم (أ). واشتهر جبل (أليتُم) بإنتاج نوع جيد من النوشادر (أ)، يصفه الرحالة بأنه جبل ضغم يرتفع منه بخار شديد، ولا يستطيع أحد الدخول فيه من شدة الحر إلا أن يلبس جلودًا مرطبة بالماء ثم يدخل بسرعة فائقة للحصول على قدر بسيط من هذا النوشادر. وقد قدم لنا المسعودى وصفًا رائعًا للحصول على هذا المعدن، ثم قال: ورأيت عدة من الناس ممن سلك من بلاد الصغد على جبال النوشادر إلى أرض النّبت والصين ببلاد خراسان (1).

وإلى جانب المعادن السابقة، فقد اشتهر إقليم فرغانة بإنتاج الأحجار الكريمة، ومنها: الفيروزج، وهو حجر أزرق أصلب من حجر اللازورد<sup>(4)</sup> وهو نوعان: سنجابى، وخلنجى، وأجوده: الأزرق الصافى اللون المشرق<sup>(1)</sup> وتختلف قيمته على حسب جودته. وريما وصل وزن الفص الواحد من دينار إلى خمسين دينار<sup>1(1)</sup>. وهناك أيضًا حجر البائرهر: وهو حجر خفيف هش، وله ألوان كثيرة. ومنها: الأصفر، والأغبر المشرب بالحمرة والمشرب بالبياض، وأجوده: الأصفر الخفيف. وذكر الجوهريون العرب طريقة يستدل بها على جودته<sup>(1)</sup>، وهى: كونه ذا طبقات رقاق متراكمة – كما فى اللؤلؤ – وبه نقط خفيفة سود، وأن يكون مُر المذاق، وذكر التيفاشى، أن الهنود كانوا يصنعون أصنامهم من هذا المعدن<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) هيل: العلوم والهندسة، ص283.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك، ص187. وانظر: الخوارزمي: مفاتيح العلوم، ص260.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: ممجم البلدانِ، جا، ص267.

<sup>(</sup>٤) السمودي: مروج الذهب، جا، ص141.

<sup>(</sup>٥) ياقوت: ممجم البلدان، جـ1، ص142.

<sup>(</sup>٦) التيفاشي: منافع الأحجار، ورقة 58.

<sup>(</sup>Y) يحيى بن ماسويه: الجواهر، ص27. القلقشندي: صبح الأعشى، ج2، ص107.

<sup>(</sup>٨) مجهول: حدود المالم، ص87.

<sup>(</sup>٩) منافع الأحجار، ورقة 59.

### (4) إقليم أشروسنة

اشتهر الإقليم بإنتاج الحديد الذي تصنع منه الآلات، وكان يصدر منه إلى خراسان والعراق. كما ظهر بالإقليم بعض المعادن، مثل: النحاس والرصاص والقصدير الذي يستخدم في تبطين القنوات، وفي تسقيف المبائي العامة (١) بالإضافة لإنتاج النفط والقير والزفت (١) وغيرها من المعادن، وينفرد اليعقوبي بذكر الذهب بهذا الإقليم، فقال: يوجد به سبائك الذهب وليس بخراسان ذهب بموضع من المواضع إلا بلغني أنه يوجد في هذا الوادي (١).

(5) إقليم الشاش: امتاز هذا الإقليم بإنتاج معادن الذهب والفضة، والحديد والنحاس الأصفر والرصاص (4). واختصت مدينة السوج - إحدى مدن الإقليم - بإنتاج معدن الزئبق الذي يحمل منها إلى باقى الأمصار (9).

ومن الأحجار الكريمة التى وجدت بهذا الإقليم: حجر الفيروزج<sup>(۱)</sup>، والياقوت، وهو حجر ذهبى اللون، وله أنواع ثلاثة: الأحمر، وهو أعلى أصناف الياقوت وأفضلها وأغلاها ثمنًا، والأصفر، وله أنواع كثيرة وآخرها الأبيض، وهو أقلها ثمنًا، وأما قيمته فقد ذكر التيفاشي، أن الأحمر الخالص إذا كان زنته نصف درهم كانت قيمته ستة مثاقيل من الذهب الخالص، والحجر الذي زنته درهم، قيمته ستة عشر دينارًا، والحجر الذي زنته مثقال قيمته بدينارين (۱۷ /۱۰).

<sup>(</sup>١) هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، ص273.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل: صورة الأرض، ص402.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي: البلدان، ص294.

<sup>(1)</sup> السمعاني: الأنساب، جا، ص238.

<sup>(</sup>٥) القزويني: آثار البلاد، ص538.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن ماسويه: الجواهر، ص72.

<sup>(</sup>٧) القلقشندى: صبح الأعشى، ج2، ص96.

<sup>(^)</sup> مازالت هذه البلاد تتمتع حتى الآن بوجود ثروة معدنية ضخمة، ومنها: النحاس والزنك والرصاص والذهب بالإضافة إلى امتلاكها احتياطيًا ضخمًا من الغاز الطبيمي، والنفط والفحم. كما أن المجارى الماثية في إقليم المرتفعات في جمهورية أوزيكستان تمدها بالقوة الكهرباثية الهائلة التي تستغل في الصفاعة . د. محمود أبو الملا: المسلمون في الاتحاد السوفيتي، ص63.

# المبحث الثاني " الصناعـة "

#### نمهيد

كانت الصناعة في خلافة الراشدين، والدولة الأموية معظمها صناعات خفيفة، باستثناء الصناعات الحربية من سيوف ودروع .... إلغ – وذلك نقرب هذا العهد بالبداوة، والاعتماد على البساطة في المأكل والمشرب والمسكن، وسائر شئون الحياة. فإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية فإننا نجد العكس تمامًا. حيث ظهرت حياة الترف والنعيم، واتسمت الدولة، وبنيت القصور، وكثر بها الرقيق والجوارى، واتصلت الحضارة الإسلامية بباقي حضارات العالم، وخاصة الحضارة الساسانية المشهورة بالنانق في شئون الحياة المختلفة، فكان من الطبيعي أن تستغل الدولة العباسية موارد الثروة الطبيعية لديها فقاموا بإنشاء المسانع المتوعة لسد حاجات الشعوب الإسلامية؛ ومن ثم أقيمت حرفة المسوجات القطنية والصوفية، واهتموا بصناعة البسطة والزجاج والصابون والعطور والأصباغ، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الورق والفخار وغيرها.

كذلك اهتم الخلفاء العباسيون بأمر الصنّاع، هعملت الدولة على استقدام عدد من الصناع من الخارج - الدولة البيزنطية - مثلاً للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم، ولإعطاء الفرصة لصناع البلاد الإسلامية للاستفادة من تلك الخبرات(١).

<sup>(</sup>١) عصام نقلى: تحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأول، ص70.

وبداية أُذكِّر بأمور مهمة تخص الصناعة في بلاد ما وراء النهر، وهي:

أولًا: اتسمت الصناعة في هذا العصر – فترة البحث – بالاعتماد في معظم الأحيان – على الصناعات اليدوية، التي تتسم بالمهارة، مع مساعدة الآلات والأدوات الإنتاجية ذات الطابع البسيط.

ثانيًا: اتسمت الصناعة بالفردية، أو باشتراك عدد محدد من العمال في صناعة واحدة.

ثالثًا: تأثرت الصناعة في بلاد ما وراء النهر بصناعة أهل الصين، الذين اشتهروا منذ القدم بمهارة ودقة التصنيع. يقول المسعودي: "أحذق خلق الله كفًا بنقش وصنعة، وقل عمل لا يتقدمهم فيه أحد من سائر الأمم، والرجل منهم يصنع بيده ما يقدر أن غيره يعجز عنه "(۱)؛ لذا فكانت العرب تقول لكل طرفة من الأواني وما أشبهها: صينية، لاختصاص أهل الصين بصناعة هذه الطرائف(۱). ونظرًا لقرب بلاد ما وراء النهر بهذه البلاد فكان من الطبيعي أن يتأثروا بهم، ويأخذوا عنهم بعض الصناعات الدقيقة، ولا غرابة في ذلك، فمازلنا إلى يومنا هذا نستخدم الكثير من الأدوات الصينية، ونحاول تقليدها.

رابعًا: اشتهرت بعض أقاليم بالأد ما وراء النهر بإنتاج نوع معين من الصناعات، كصناعة المنسوجات ببخارى، وصناعة الورق بسمرقند، بينما عمت صناعات أخرى جميع الأقاليم كصناعة العطور مثلًا.

خامسًا: يواجه الباحث في التاريخ الإسلامي في منطقة البحث صعابًا هائلة في معرفة سعر السلعة ،حيث كانت السلع تقدر بموازين أو معايير تختلف حسب المكان والزمان، بالإضافة إلى اختلاف القيمة النقدية للسلعة من مكان لآخر، واختلاف مسميات العملة، وعدم معرفة قيمتها.

والآن نتمرف على صناعات كل إقليم من أقاليم بلاد ما وراء النهر بالتفصيل:

<sup>(</sup>١) مروج الذهب، جـ1، ص131.

<sup>(</sup>٢) الثمالين: لطائف المعارف، ص220، النويرى: نهاية الأرب، ج1، ص663.

### (١) إقليم الصغد

(1) بخارى: شهد العصر العباسى تعلورًا كبيرًا فى صناعة النسيج، حيث تتطلب هذه الصناعة فنًا فى أشكالها وطرق زخرفتها واختلاف أنواعها، وقد اشتهرت معظم المدن الإسلامية بإنتاج أنواع مختلفة من المنسوجات، كما اختصت بعض هذه الأقاليم بإنتاج أنواع منها دون غيرها.

هذا، وقد ازدهرت هذه الصناعة في بلاد العراق – مقر الخلافة العباسية – وذلك لما سنه الخلفاء العباسيون والأمراء من مكافأة أكابر رجال الدولة بالخلّع الثمينة، ولاعتناء الناس بصورة عامة بالملابس، مما شجع الصناع على تحسين إنتاجهم والإكثار من أنواعه، فكان لكل طبقة لباس خاص بهم، ولكل صنف زيه(۱) حيث كانت الملابس تدل على منزلة الشخص وعلو مقامه، كما كانت كل مناسبة تتطلب بوعًا خاصًا من الملابس(۱).

(١) صناعة المنسوجات؛ إلى جانب شهرة بغداد في صناعة المنسوجات ، فقد اشتهرت أقباليم المشرق الإسلامي - لاسيما بخاري - بهذه الصناعة، يقول ابن حوقل: "ويرتفع من بخاري ونواحيها ما يحمل إلى العراق وسائر البقاع ثياب تُعرف بالكرابيسي - ثقال الوزن غليظة السلك مبرمة الغزل - فيرغب العرب فيها (١). ويقول الإصطخري عن زي أهل بخاري: "ويغلب على زيهم الأقبية والقلائس"(١).

وإلى جانب شهرة بخارى، فقد اشتهرت مدينة الطواويس: بإنتاج القطن الذى تصنع منه المنسوجات الذى يُحمل منها إلى العراق لكثرتها(٩). وكان يرتفع من

<sup>(</sup>١) ديماند: الفنون الإسلامية، مر249.

<sup>(</sup>٢) د . سامية توفيق: تطور صناعة المنسوجات بالمشرق الإسلامي في العصر العباسي، ص495، لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص 33.

<sup>(</sup>٢) صورة الأرض، ص409.

<sup>(1)</sup> المسالك والممالك. ص176 .

<sup>(</sup>٥) الإدريسي: نزهة المشتاق، جدا، ص495.

كرمينية: المناديل، واختصت الدبوسية بإنتاج نوع من الثياب يسمى الديباج<sup>(1)</sup> ومن أرينجن، الصليات وأُزر النساء<sup>(1)</sup>، ونسب إلى مدينة الزندنة: نوع من الثياب يسمى الزندنيجى الذى أشار السمعانى وياقوت إلى شهرة تلك الثياب فى الآفاق، حيث كان التجار يأتون من مختلف الولايات ويحملون الزندينجى إلى الشام ومصر وغيرها من الأقطار<sup>(1)</sup>، وكان الأمراء والملوك يتخذون منه ثيابًا لهم، ويشترونه بثمن الديباج على قول النرشخى<sup>(1)</sup>. كذلك اشتهرت مدينة اسكجكت: بإنتاج نوع من الثياب يسمى الكرباسى.

### دار الطراز ببخاري

اهتم الخلفاء العباسيون، وأمراء الأقاليم بدور الطراز<sup>(4)</sup>، فأنشئت تلك الدُّور في ساثر أقالهم الدولة العباسية – والمشرق الإسلامي بصفة خاصة – حيث كانت تصنع هناك ملابس الخلفاء والأمراء، وجدير بالذكر، أن هذه الصناعة قديمة، وهي معروفة منذ أيام الدولة الساسانية، وعنهم نقلها الأمويون، واستمر العمل بها – مع تطويرها – في ظل الدولة العباسية (1).

هذا، وقد ظهر نوعان من دور الطراز، أولهما: دور الطراز الخاصة، وهي التي كان يتعليها التي كان يخليها

<sup>(</sup>۱) الديباج: نسيج من الحرير مختلف الأجناس استعمل كثيرًا في العصور الوسطى. وكان لباسًا للرجال في الدياج: نسيج، والكلمة فارسية مركبة من مقطعين هما (ديو): أي الجن، و(باف) أي نسيج، وعلى ذلك يكون معنى الكلمة نسيج من الحرير الخالص، دفيق الصنعة ولا يستعليع نسجه إلا الجن كتابة عن امتيازه. د . سعاد ماهر: الفنون الإسلامية، ص159.

<sup>(</sup>Y) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص326، لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص515.

<sup>(</sup>٢) الأنساب، جـ3، صـ172 . معجم البلدان، جـ2، صـ485.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بخارى، ص31.

<sup>(</sup>٥) طراز: كلمة فارسية الأصل ومعناها التطريز، ثم أصبحت تطلق على الثوب الموشى، فكان هذا اللفظ يطلق على للكان الذي تصنع فيه اللفظ يطلق على كل قطعة نسيج عليها كلمات منقوشة ثم صارت تطلق على المكان الذي تصنع فيه هذه الأشياء، ديماند: الفنون الإسلامية، ص249. د. سعاد ماهر: الفنون الإسلامية، ص117. دائرة الممارف الإسلامية، ج15، ص121 مادة "طراز"، وللمزيد انظر، ابن خلدون: المقدمة، ج2، ص176.

<sup>(</sup>٦) د، حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، ج2، ص253 . د/ سامية توفيق: تطور صناعة المنسوجات، ص515 .

الخليفة على كبار رجال الدولة، وأفراد حاشيته، ووصل اهتمام الخلفاء بهذا النوع من الثياب أن أُطلق اسم بعضهم عليها. ومن هؤلاء الخليفة المتوكل (206- 247هـ/ 821- 861م) الذي أُطلق على نوع من الثياب اسم "المتوكلية"، والتي يصفها المسعودي بقوله: "إنها نوع من ثياب الملحم نهاية في الحسن، والصبغ وجودة الصنع"(۱). ثانيهما: دور الطراز العامة، وهي الخاصة بأفراد الشعب، وكان لبعض أجهزة الدولة (كالمحتسب) حق الإشراف، والمراقبة عليها.

ونعود إلى المشرق الإسلامى، فنقول، عرف الصينيون طرق غزل ونسيج الخيوط المستخرجة من شرائق الحرير منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، أو يزيد. واحتفظوا بسره حقبة طويلة من الزمن، وعنهم أخذ أهل بخارى إتقان صناعة الحرير، وقد أشار النرشخى إلى وجود دار صناعة الطراز بالقرب من المسجد الجامع (١٠)، وكانت هذه الدار تنتج كميات ضخمة من الوسائد والبسط والسرادقات واليزديات (١٠)، وسجاجيد الصلاة والبرد، وكان يقوم بهذه الصناعة جماعة من أمهر الصناع المخصصين لهذا العمل. وكانت تنتج ألوانًا مختلفة من الثياب، منها: الأحمر والأبيض والأخضر ولم يكن هناك ملك أو أمير أو رئيس أو صاحب منصب لا يوجد عنده شيء منها (١٠).

وممن اشتهر بصناعة الثياب في بخارى الإمام الحجاج أبو محمد بن عبد الجبار الكسائى كان يعظ ويجلس للعامة، واشتهر بالعلم والخير، توفى ودفن ببخارى، وممن اشتهر بغزل الصوف وعمل الأكسية ابنا الخرعونى ؛ بعث بهما أبوهما إلى سمرقند عام (233هـ/ 848م) طلبًا للعلم، وفي خلال ثلاثة أعوام جوّدا العلوم، بينما كانت أمهما تنفق عليهما من عملها في غزل الصوف (9).

<sup>(</sup>١) مروج الذهب، جـ4، ص83.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخاری، ص39،

<sup>(</sup>٣) اليزديات: نوع من القماش الفاخر: النرشخي: نفس المصدر، ص37، حاشية (2).

<sup>(1)</sup> الترشخي: نفس المسدر، ص93، فاميري: تاريخ بخاري، ص25.

<sup>(</sup>٥) السمعاني: نفس المصدر، ج2، ص346.

وخلاصة القول، إن صناعة المنسوجات بجميع أنواعها كانت متقدمة ومزدهرة في بخارى، مما زاد الإقبال عليها، ومن ثم كانت تصدر إلى سائر الآفاق الإسلامية.

(2) الصناعات الحيوانية: إلى جانب صناعة النسوجات ظهرت في بخارى بعض الصناعات المتنوعة التي لا يمكن الاستنناء عنها، ومن أمثلة هذه الصناعات، صناعات قائمة على الثروة الحيوانية، ومنها:

صناعة الجبن الذي يصنع من اللبن. وذلك لكثرة الثروة الحيوانية – التي سبق الحديث عنها – في بخارى، وممن اشتهر بهذا العمل خطيب بخارى أبو إبراهيم إسحاق بن محمد الجبني. وصناعة الحذاء (النعال) من جلود الحيوانات، وممن اشتهر بهذا العمل: أبو عمرو أحمد بن محمد الحذاء، وأبو القاسم بكر بن الفضل، وابنه محمد، من أهل بخاري<sup>(1)</sup>. وصناعة دبغ الجلود، ويطلق على صاحبها اسم السبخي، ومنهم: أبو عبد الله محمد، وأبو حفص عمر، ابنا أبي بكر بن عثمان السبخي، كانا من أهل الخير والصلاح والعفاف، واشتهرا بتدريس علم الحديث وسكنا بخاري<sup>(1)</sup>. ومنها: صناعة خياطة الفرو المتخذ من جلود الحيوانات البرية، وممن اشتهر بهذا العمل: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الفراء، سمع الحديث ببخاري، وكان من الثقات<sup>(1)</sup>. ومنها: حرفة الجزارة، وكان يسمى القصَّاب. ومنهم: على بن الحسن بن تَوِّبة، من أهل بخارى، روى عنه جماعة من أهل العلم، توفى على بن الحسن بن تَوِّبة، من أهل بخارى، روى عنه جماعة من أهل العلم، توفى عام 276ه ببخاري<sup>(1)</sup>. ومنها: صناعة الجوائق التي تلبس في القدم وكانت – عادة عام 276ه ببخاري<sup>(1)</sup>. ومنها: صناعة الجوائق التي تلبس في القدم وكانت ، عادة البلاد، حومن اشتهر بهذا العمل، أحمد بن محمد الجوائقي، من أهل بخارى، جود العلم وممن اشتهر بهذا العمل، أحمد بن محمد الجوائق، من أهل بخارى، جود العلم واشتهر بطلبه، وتوفى ببخارى.

<sup>(</sup>١) السمعاني: نفس المستر، جـ3. ص533- 534.

<sup>(</sup>٢) السمعاني: نفس المبدر، نفس الجزء، ص212.

<sup>(</sup>٣) السمعاني: نفس المصدر، جـ4، ص352.

<sup>(1)</sup> السمعاني: نفس المصدر، نفس الجزء، ص507.

(3) الصناعات الغذائية:اشتهرت مدينة شرغ – إحدى مدن بخارى – بإنتاج الحلوى المحشوة (1) التي كانت لها شهرة فائقة في نواحي بخارى كلها، وممن اشتهر بصناعتها:

أبو محمد عبد العزيز الملقب بشمس الأثمة، وهو من أشهر علماء الرأى ببخارى، ونظرًا لكثرة الحبوب الفذائية في بخارى فقد قامت بها صناعة الخبز، وممن اشتهر بهذا العمل: أبو بكر بن يزداذ الخباز، سكن بخارى، وحدث بها عن جماعة من أهل العلم، وظهر نوع رقيق من الخبز يطلق عليه (دغول) واختص بأكله أثرياء المدينة، واشتهر بصناعة هذا النوع من الخبز: أبو العباس محمد بن عبد الرحمن، من أهل بخارى، وعمه: أبو الحسن على بن محمد ابن عبد الرحمن قدم بخارى، وسكنها، وحدث بها.

- (4) صناعة البناء: تقدمت صناعة البناء في مدينة بخاري، ونظرة سريعة على الوصف الجفرافي للمدينة من حيث أسوارها وقلاعها، يتضح لنا مدى تقدم هذه الصناعة. والجدير بالذكر أن سكان المدينة كانوا يحصلون على هذه الأحجار من جبل (وركه) الواقع بالقرب من بخارى. كما اهتموا برصف طرقات المدينة، وتزيين المبانى بالجص(۱).
- (5) الصناعات الخشية: انتشرت في بخارى أشجار الخلاف الضخمة التي كانت تستخدم في صناعة البناء، حتى إن ابن حوقل وصف بخارى بقوله: "وبناؤها من الخشب المشبك"()، وممن اشتهر بهذا العمل أعنى قطع الأخشاب وصناعتها أبو محمد أحمد بن محمد الجيلاني، واشتهر درب الخشابين ببخارى بصناعة الأثاث، وكان يسكن فيه الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل الشرفدني. وكان يعمل في هذا الدرب بصناعة الأثاث.

<sup>(</sup>١) النرشخي: تاريخ بخاري، ص30.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل: صورة الأرض، ص402، الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ1، ص495.

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل: نفس المسدر، ص398،

<sup>(</sup>٤) السمعاني: نفس الصدر، جـ3، ص-416.

- (6) الصناعات المعدنية: سبق الحديث في المبحث السابق، عن غنى بخارى بالمعادن، ومنها الحديد الذي قامت عليه كثير من الصناعات، ومنها: صناعة السيوف والرماح، وغيرها من أدوات القتال، هذا إلى جانب الصناعات الأخرى، وممن اشتهر بالحدادة أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي، كان فقيهًا فاضلا من أصحاب الرأي، ومنهم: أبو عبد الله طاهر بن محمد المطوعي، كان أجداده يعملون في صناعة الحديد، وورث هذه الصناعة، روى عنه جماعة من أهل العلم، ومن أشهر مؤلفاته: "عيون المجالس وسرور الدارس"(1). كذلك اشتهرت بخاري بإنتاج النحاس الأصفر، الذي تصنع منه الأواني النحاسية مثل: الغلايات والأباريق وغيرها من الأوعية، وممن اشتهر بهذا العمل: أبو نصر إسحاق بن أحمد بن شيث الصفار، كان من أهل الحديث، ورحل إلى الطائف وتوفي بها، وابنه إسماعيل بن أبي نصر، كان إمامًا فاضلًا، قوالًا للحق، توفي ببخاري(٢).
- (7) صناعة الكَتَّان: كان الكتان قليلا ببخارى، مقارنة بالقطن، ومع ذلك فقد قامت عليه بعض الصناعات، مثل: صناعة الخيام وخياطتها. وممن اشتهر بهذا العمل: أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل. كان من أهل الحديث وتوفى ببخارى<sup>(7)</sup>، ومنها صناعة الحبال، ويسمى (الْقَلَّاس) واشتهر بهذا العمل: أبو إبراهيم إسحاق ابن عبد الله القلاس، من أهل بخارى، حدث عن جماعة من أهل العلم<sup>(1)</sup>.
- (ب) سمرقند: قامت في سمرقند صناعات متطورة، لا تقل روعة وفنًا وجمالًا عن بخاري، ومن أمثلة هذه الصناعات:
- (۱) صناعة المنسوجات: ازدهرت صناعة المنسوجات في سمرقند<sup>(۱)</sup>، ومن أشهر مدنها الصناعية مدينة وذًار: التي اشتهرت بإنتاج الثياب الوذَّارية القطنية، والتي سُميت باسم المدينة، وكانت تلك الثياب تصدر إلى كل من فارس والعراق وسائر

<sup>(</sup>١) السمعاني: نفس المبدر، ج2، ص182.

<sup>(</sup>Y) السمماني: نقس المعدر، جـ3، ص547.

<sup>(</sup>٢) السمعاني: نفس المسدر، جـ2، ص427.

<sup>(1)</sup> السمعاني: نفس المعدر، جـ4، ص569.

<sup>(</sup>٥) ديماند: الفنون الإسلامية، صا 26. د. زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية، ص247.

أقطار العالم الإسلامي، لدقة صناعتها<sup>(۱)</sup>. وبلغ من شهرة هذا النوع من الثياب أنه لم يوجد بخراسان أمير، أو وزير، أو جندي، إلا والثياب الوذارية ظاهرة على ما يلبسه من فاخر الثياب، ووصل ثمن الثوب الواحد من دينارين إلى عشرين دينارًا<sup>(۱)</sup>. وهذا ما يؤكده المقدسي بقوله: "إن الثياب الوذارية على لون المصمت، كان يسميها بعض السلاطين ببغداد بديباج – حرير – خراسان (۱)، وقد امتدح الجاحظ هذه الصناعة (۱)، ووصفها الإدريسي: "بأن لونها يشبه الزعفران، لينة الملمس، يعمر الثوب منها كثيرًا، ويستخدم لمدة طريلة (۱۰).

كذلك أشتهر أهل سمرقند بصناعة الملابس الصوفية، وذلك عن طريق غزل الصوف، ومن أشهر من عمل بهذه الصناعة: أبو الحسن على بن محمد الفلكى، كان شيخًا صالحًا، سدبد السيرة، كثير تلاوة القرآن الكريم، وكان يتكسب من عمل المغازل(۱). كما عرف أهل سمرقند صبغ الثياب بالألوان المختلفة(۱) واستخدموا في ذلك بعض المواد الكيمائية، وممن عمل بهذه الصناعة: أبو بكر محمد بن إسحاق المصفري، كان من أفاضل الناس، وروى عنه جماعة من أهل العلم، وأخوه: أبو عمرو محمد بن إسحاق معمرو محمد بن إسحاق مدرو محمد بن إسحاق. سمع العلم بسمرقند، وكان من خيار عباد الله الصالحين فضلًا ووزعًا(۱).

(2) صناعة الزجاج كان أهل سمرقند يحصلون على الرمال الصالحة لصناعة الزجاج من جبل كوهك، الواقع شرق المدينة (١٠). وكانت تصنع منه الأدوات الزجاجية مثل: الكئوس والأطباق وغيرها، وقد عُثر على كميات كبيرة من هذه المصنوعات تدل على دقة صناعتها، وجمال زخرفتها، فضلًا عن إتقانها (١٠).

<sup>(</sup>١) الثعالبي: لطائف المعارف، ص219، ابن عبد ربه: المقد الفريد، جـ6، ص254.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل: صورة الأرض، ص407، بارتولد: تركستان، ص186.

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم، ص324. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ، ص515.

<sup>(1)</sup> المقريزي: الخطط، ج1، ص40، ابن الجوزي: المنتظم، ج8، ص71.

<sup>(</sup>٥) نزهة المشتاق، جـ1، ص 50.

<sup>(</sup>٦) السمعاني: الأنساب، جـ4، ص400.

<sup>(</sup>٧) د، سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية، ص138.

<sup>(</sup>٨) السمعاني: المعدر السابق، نفس الجزء، ص203،

<sup>(\*)</sup> الإصطخرى: المسالك والممالك، ص178. ياقوت: معجم البلدان، جـ4، ص164.

<sup>(</sup>١٠) ديماند: الفنون الإسلامية، ص230. د. زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية. ص296.

- (3) صناعة الفَمَّار: تعد من أشهر الصناعات في سمرقند، وكانت تصنع منه القلال، التي تستخدم في سُقى الماء، في شوارع المدينة. فقد ذكر ابن حوقل أن بسمرقند 'ألفَى مكان يسقى فيها ماء الجمد (المثلج) مُسبّل، عليه الوقوف من بين سقاية مبنية، وحباب نحاس منصوب، وقلال خزف مثبتة في الحيطان المبنية (۱). وتثنى الدكتورة سعاد ماهر على خزف سمرقند بقولها: "ويمتاز هذا النوع من الناحية الصناعية أن جميعه مطلى بطبقة من البطانة ذات اللون الفاتح، الأبيض، أو السمني، ثم تأتى الزخارف ذات اللون الواحد التي تكون عادة داكنة سوداء، أو السمني، ثم تأتى الزخارف ذات اللون الواحد التي تكون عادة داكنة سوداء، أو الجمال والإتقان (۱).
- (4) الصناعات الخشبية: تقدمت صناعة الأخشاب بسمرقند تقدمًا كبيرًا؛ حيث صنع منها الأثاث، المتأنق الصنعة (1). وممن اشتهر بصناعة الأخشاب، وخاصة الدقيقة منها: أبو الحسن على بن عثمان الزاط، كان عالمًا، فاضلًا، يأكل من كسب يده، وكان محترفًا في صناعة الخشبة التي تصلح للحلاجين، ولم يكن أحد من الخراطين يعمل هذه الخشبة بسمرقند غيره، حتى إذا طلب من أحد الصناع عمل تلك الخشبة امتع كرامة للشيخ (1).
- (5) الصناعات المدنية كذلك قامت في سمرقند كثير من الصناعات الحديدية، وذلك لتوافر خام معدن الحديد هناك كما سبقت الإشارة، ومن ثم فقد ظهرت صناعة الأقواس والنشاب، وكان يتم التدريب عليها في المدينة . وممن اشتهر بهذه الصناعة، أبو سعيد محمد بن العباس الغازي، كان شديد المحبة لأهل العلم. وكان هذا الشيخ المعلم الأول للرمي في سمرقند، وتتلمذ على يده في العلم والرمي والصناعة خلق لا يحصى من أهل المدينة (٢). وممن اشتهر بصناعة صقل الحديد،

<sup>(</sup>۱) بارتولد: ترکستان، س181.

<sup>(</sup>Y) الفنون الإسلامية، ص38.

<sup>(</sup>٣) ديماند: الفنون الإسلامية، ص168، د. زكي محمد حسن: القنون الإيرانية، ص179- 315.

<sup>(</sup>٤) ديماند: نفس المرجع، ص123- 124.

<sup>(</sup>٥) السمعاني: الأنساب، ج2، ص339.

<sup>(</sup>١) السمعاني: تُقس المسدر، جـ3، ص31.

وصناعة السيوف، والرماح والدروع<sup>(۱)</sup> وغيرها، أبو سهل نصر بن أبى عبد الملك، نزل سمرفند، وحدث بها، وروى عنه جماعة من أهل العلم<sup>(۲)</sup>.

(6) صناعة الورق:إن كانت بخارى قد فاقت سمرقند في صناعة الطراز، فإن سمرقند قد فاقت الدنيا في صناعة الورق، لذا، فلا يعد استطرادًا أن ألقى بعض الضوء على تطور صناعة الورق، وأهميته للعلم والعلماء.

تذكر الصادر الإسلامية أن أهل الصين من أوائل الدول التي استخدمت الورق في الكتابة (۲)، حيث كان يصنع من الحشيش والكلا، وقد ظهرت هذه الصناعة في بلادهم منذ القرن الثاني للميلاد، وذلك وفقًا لرأى المستشرق الروسي (مارك أوريل) الذي عثر على كميات كبيرة من هذا الورق في أثناء اكتشافاته الأثرية في آسيا (۱). وأما بلاد الهند فإنهم قاموا بصناعة الورق من الحرير الأبيض، وكان الفرس في البداية يكتبون في الجلود المدبوغة من جلود الحيوانات، وكتبوا كذلك في اللّخاف – حجارة بيض رفاق – وفي النحاس، وغيرها، وفي عُسُب النخيل – الجريد الذي لا خوص عليه – وفي عظم أكتاف الإبل والغنم (۱). ويثني ابن النديم على اهتمام الفرس بحفظ الورق والاهتمام به (۱). وعن هؤلاء أخذ العرب – لقربهم منهم – طريقة الكتابة على هذه الأشياء، ومن ناظة القول أن أذكر أن العرب أمة أمية كان معظمهم لا يقرءون ولا يكتبون، ويعتمدون على الذاكرة، وعلى الروايات أمية كان معظمهم لا يقرءون ولا يكتبون، ويعتمدون على الذاكرة، وعلى الروايات أمية كان معظمهم لا يقرءون ولا يكتبون، ويعتمدون على الذاكرة، وعلى الروايات أمية كان معظمهم لا يقرءون ولا يكتبون، ويعتمدون على الذاكرة، وعلى الروايات الشفوية في نقل أشعارهم ورواياتهم.

استمر العمل على ذلك حتى بعثة النبى (صلى الله عليه وسلم)، فكان أصحابه (رضى الله عنهم) يكتبون القرآن الكريم على الأشياء السابقة، فعن زيد بن ثابت (رضى الله عنه) أنه قال عن جمعه للقرآن الكريم: "فجعلت أتتبع القرآن من العُسُب واللَّخاف"، وفي حديث الزهرى "قُبض رسول الله والقرآن في العُسُب". وريما كتب

<sup>(</sup>١) د. زكي محمد حسن: الفنون الإيرانية، ص285.

<sup>(</sup>٢) السمعاني: المصدر السابق، نفس الجزء، ص575.

<sup>(</sup>٣) الثعالبي: لطائف المارف،ص 218 النويري: نهاية الأرب، جـ1، ص 367.

<sup>(</sup>٤) بارتولد: تركستان، ص367.

<sup>(</sup>٥) القلقشندي: صبح الأعشى، جـ2، ص475.

<sup>(</sup>٦) الفهرست، ص972. أبن خلدون: القدمة، ج2، ص889.

النبى (صلى الله عليه وسلم) بعض مكاتباته فى الأُدُم (الجلد)<sup>(1)</sup>، وفى خلافة أبى بكر الصديق (11- 13هـ/ 632- 634م) وأثناء جمع القرآن الكريم، استقر رأى الصحابة على كتابة القرآن فى الرَّق، لأنه كان موجودًا لديهم بكثرة، ولطول بقائه،

وبعد فيام الدولة الأموية (41هـ/601م) اعتنى الخليفة معاوية بن أبى سفيان بأمر الورق، فأصدر قرارًا باستعمال القراطيس التى كانت تصنع فى مصر والمعروفة بورق البردى (۱) للكتابة عليها، وحدد لكل طائفة مقدار الورق فكان يكتب للملوك فى قرطاس من ثلثى طومار (الورقة الكاملة)، وإلى الأمراء من نصف طومار، وإلى العمال والكتَّاب من ثلث، وإلى التجّار وأشباههم من ربع، وإلى الحساب والمسّاح من سدس (۱)، وفى خلافة عبد الملك بن مروان (65- 86هـ/ 684- 705م) كانت الدولة الإسلامية تصدر الورق إلى دولة الروم ، ولأسباب كثيرة - اختلف المؤرخون (۱) حولها ولا محل هنا لذكرها - قام عبد الملك بتعريب الدواوين، ومنع تصدير الورق إلى الخارج، وأخذت صناعة الورق تزدهر نوعًا ما.

ولكن يبدو أن صناعة الورق لم تكف الاستهلاك بسبب اتساع الدولة الإسلامية؛ لذا فإننا نجد الخليفة عمر بن العزيز (99- 101هـ/ 717- 720م) يوصى عماله: "بألا تكتبوا في طومر (وهو الطومار وهي الورقة الكاملة) بقلم جليل، ولا تمدن (الخط) فيه". كما أرسل إليه أبي بكر بن حزم يوصيه" ... فأدق قلمك، وقارب بين سطورك، واجمع حوائجك، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به"(\*). وإن كان في هذا الخبر إشارة إلى شدة ورع عمر بن عبد العزيز، ومحاسبته لعماله، ولكنه يثبت في الوقت نفسه قلة الورق في الدولة الإسلامية حينئذ.

<sup>(</sup>١) القلقشندي: مبيح الأعشى، جـأ، ص91، جـ2، ص475.

 <sup>(</sup>٢) الكندى: فضائل مصر المحروسة، ص49، د، سيدة كاشف: مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي
 إلى قيام الدولة الطولونية، ص292.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي: صبح الأعشى، جـ3، ص446، جـ6، ص189- 190،

<sup>(</sup>٤) انظر: البلاذري: فتوح البلدان، ص34 وما بمدها، والجهشياري: الوزراء والكتاب، ص38 وما بعدها، الماوردي: الأحكام السلطانية، ص208، المتريزي: الخطط، جـا، ص599 .

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: سيرة عمر بن عبد العزيز، ص75،

استمر الوضع هكذا حتى قامت الدولة العباسية (132هـ/ 750م) وصارت سمرقند جزءًا أصيلًا من كيانها، فنقلت الدولة عنهم صناعة الورق(1). يقول ابن الأثير في أحداث عام (134هـ/ 752م): "وفيها غزا خالد بن إبراهيم مدينة كش وأخذ عنهم الأواني الصينية المنقوشة المذهبة ما لم ير مثلها، ومن السروج ومتاع الصين كله من الديباج والطُرف شيئًا كثيرًا، فحمل إلى أبي مسلم (الخراساني) وهو بسمرقند (1). هذا، وقد أخذ خالد بن إبراهيم أساري من الصين ووضعوا في سمرقند، ثم بدءُوا يصنعون الورق الصيني هناك؟). ويشير ابن النديم إلى أنواع الورق المستخدم في أيام الدولة العباسية، ومنها: "الورق السليماني (نسبة إلى سليمان بن راشد عامل الخراج على خراسان لهارون الرشيد)، والورق الطلّخي (نسبة لطلحة بن طاهر)، والورق الفرعوني (نسبة إلى طاهر بن الحسين) والورق الجعفري (نسبة إلى طاهر بن الحسين) "ألى جعفر بن يعيى البرمكي)، والورق الطاهري (نسبة إلى طاهر بن الحسين) "ألى ويذكر ابن النديم أنه رأى الورق الصيني والخراساني عند رجل يدعى محمد بن الحسين ويصفه بأنه كان جُمَّاعة للكتب له خزانة لم أرّ لأحد مثلها"، وقد احتال عليه ابن النديم حتى نجح في قراءة بعض هذه الكتب على حد قوله(1).

ولما ولى هارون الرشيد الخلافة (149- 193هـ/ 766- 809م) أشار عليه الفضل بن يحيى البرمكي بإقامة مصانع الورق (الكاغد)، ومن ثم فقد كثر بين الناس، وعم استعماله، فأمر الرشيد: أن يكتب الناس في الكاغد، لأن الجلود وغيرها تقبل المحو والإعادة فتقبل التزوير بخلاف الورق فإنه إن محى منه فسد (١) ثم انتشرت الكتابة في الورق في سائر أقطار الدولة الإسلامية، وأقيمت مصانع الورق في مصر ودمشق وفلسطين وطرابلس الشام (١).

<sup>(</sup>١) د. زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية، ص22- 67.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل. حِد، ص94 وانظر: ابن الجوزى: المنتظم، حِ7، ص324.

<sup>(</sup>٢) القزويني: آثار البلاد، ص536.

<sup>(1)</sup> القهرست، ص36، أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج2، ص22- 24.

<sup>(</sup>٥) ابن النديم: نفس الصدر، ص26.

<sup>(</sup>٦) القاقشندي: صبح الأعشى، جـ2، ص475. ابن خلدون: المقدمة، جـ3، ص974.

<sup>(</sup>٧) فيليب حتى: تاريخ المرب، ص415، د/ صفى محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية، ص196،

والسؤال الآن: هل تأثرت صناعة الورق في سمرقند بانتشار مصانع الورق في بلدان الخلافة العباسية؟ والجواب: قطعًا، لا. ونسوق الأدلة من كلام المؤرخين القدامي والمستشرقين المحدثين، أجمعت المصادر الإسلامية على أن "من خصائص سمرقند الكواغيد (الورق) التي عطلت قراطيس مصر (البردي). والجلود التي كان الأوائل يكتبون فيها، لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق ولا تكون إلا بها وبالصين"("). ويقول الإصطخري وابن حوقل – مع اختلاف قليل في اللفظ: "ولهم الكاغد الذي لا نظير له في الجودة والكثرة"("). وأما عن شهادة المستشرقين فنكتفي بشهادة آدم متز الذي يقول: "وكان أجود الورق في ذلك العصر بمملكة الإسلام هو الكاغد الذي متز الذي يقول: "وكان أجود الورق في ذلك العصر بمملكة الإسلام هو الكاغد الذي في تاريخ العالم". ثم يؤكد الحقيقة التي قلتها وهي: "أن سمرقند ظلت أكبر مركز في تاريخ العالم". ثم يؤكد الحقيقة التي قلتها وهي: "أن سمرقند ظلت أكبر مركز لصناعته (أي الورق) دائمًا" (").

ومما سبق يمكننى القول: إنّ الصينيين هم أول من صنعوا الورق من الحرير ولا خلاف بين مؤرخى العلوم فى ذلك، وإنما يرجع فضل العرب فى هذه الصناعة إلى أنهم استطاعوا أن يستبدلوا بالحرير فى صناعة الورق مواد أخرى أكثر توافرًا، وأقل تكلفة، مثل: القطن، وبذلك تمكنوا من إنتاج الورق بكثرة ووفرة. ومن حُسن الحظ أنه عُثر على مخطوطة فى مكتبة الإسكوريال ترجع إلى سنة (1009م)(1)، وأهمية هذه الوثيقة ترجع إلى أنها تثبت أن العرب هم أول من صنع الورق من القطن والكتان، وعنهم انتقلت هذه الصناعة إلى أوريا، وظلت سمرقند المركز الأول فى صناعة الورق فى العالم الإسلامى، ولا أبالغ إن قلت: فى العالم كله حتى القرن الرابم الهجرى (10م).

على كل حال: كان لتقدم صناعة الورق أثر كبير في القرنين الثالث والرابع الهجري، وتلخص هذا الأثر في ناحيتين: أولاهما: الناحية العلمية؛ حيث أدى

<sup>(</sup>۱) الثماليي: تطاثف العارف، ص218، السمماني: الأنساب، ج5، ص18، النويري: نهاية الأرب، ج1، ص367.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك، ص162 ، صورة الأرض، ص385.

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية، جـ2، ص269، وهيل: العلوم والهندسة، ص150.

<sup>(</sup>٤) ول ديورانت: قصة الحضارة، م7، جـ13، ص170 وما بعدها، د. سميد عاشور؛ المُدَّنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوربية، ص185- 186.

انتشار مصانع الورق في العالم الإسلامي، إلى رخص أثمانه، وكثرته، وأخذ طلاب العلم يقبلون على الكتابة، وبعد أن كان العلم يتناقل شفويًا، وكان من العيب الكتابة في الصحف<sup>(1)</sup>، أصبح الأمر على العكس تمامًا، فأخذ طلاب العلم يُدوّنون العلم عن شيوخهم، ومن ثم كثرت المؤلفات في هذا العصر الزاهر، وانتشرت المكتبات لخدمة طلاب العلم، ومنها – على سبيل المثال – خزانة الحكمة (٢) – أو بيت الحكمة – التي وضع أساسها الرشيد، وازدهرت في خلافة المأمون، ويقال إن المغول عندما دمروا بغداد كان بها ست وثلاثون مكتبة عامة، وعدد لا يحصى من الكتب.

وإلى جانب بغداد انتشرت المكتبات في باقى أمصار العالم الإسلامي، فيقال: إن فهارس الكتب التي اشتملت عليها مكتبة الرى بلغت عشرة مجلدات، وقد استفاد العلماء من هذه المكتبات استفادة كبيرة حتى إن ياقوت الحموى<sup>(7)</sup> عندما أراد أن يؤلف كتابه: "معجم البلدان" قضى في مكتبتّى مرو وخوارزم ثلاث سنين يجمع المعلومات اللازمة للكتاب، والشيخ الرئيس ابن سينا (370- 428هـ/ 980- 1037) قضى في مكتبة بخارى وقتًا طويلًا قرأ فيه كتب الطب التي بها<sup>(1)</sup>.

وإلى جانب المكتبات المامة، أصبح للعلماء مكتباتهم الخاصة التى لا يمكن الاستغناء عنها. فيقول ثعلب النحوى: "رأيت لإسحاق الموصلى ألف جزء من لغات العرب وكلها سماعه"(\*). وكان لمحمد بن عمر الواقدى (ت207هـ) المؤرخ الشهير: "ستمائة قِمَطْر (صندوق) كتب، وأراد أن ينتقل من جانب من بغداد إلى جانب آخر فحمل كتبه على عشرين ومائة وقر"(1). والأمر يطول لو فصلنا القول في ذلك، ونكتفى بهذه النماذج، وننتقل إلى الأثر الثاني لظهور الورق.

<sup>(</sup>١) جورج عطية: الكتاب في العالم الإسلامي، ص50 وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل في أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج2، ص261 وما بعدها، أحمد رفاعي: عصر المُمون، ج1، ص295.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ5، ص104.

<sup>(</sup>٤) القزويني: آثار البلاد، ص300.

<sup>(</sup>٥) الأصفهاني: الأغاني، ج5، مر1912.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزى: المنتظم، جـ10، صـ170، د. عبد الشافى محمد عبد اللطيف: أوائل المؤلفين فى السيرة النبوية، صـ75، والوقر: حمل البغل والحمار وهو يساوى تقريبًا (90) كيلوجرامًا، الخوارزمى: مفاتيج العلوم، صـ11.

وهو: ظهور صناعة (حرفة) جديدة أطلق عليها الوراقة: وهي صناعة كان يقوم أصحابها بنسخ الكتب وتصحيحها وتجليدها. وفي بغداد كان أكثر من ماثة بائم للكتب، استُخدمت حوانيتهم في نسخ الكتب وبيعها، ويذكر ياقوت أن في بغداد دربًا يُسمى "درب القراطيس" نُسب إليه كثير من العلماء(١) والجاحظ (163- 255هـ/ 80- 869م) كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للقراءة.

وفى سمرقند تقدمت هذه الحرفة كثيرًا، وازدهرت، ومن أشهر من اشتغل بها: محمد بن أحمد الحزام، كانت صناعته حزم الأوراق (الكاغد)، وقد حدث عن جماعة من أهل العلم. ثم انتقل إلى إسفيجاب وسكنها ومات بها، وممن عمل في خزن الكتب (المكتبات): أبو عبد الله محمد بن أحمد الخازن انتقل إلى فرغانة، وتوفى بها(٢)، وممن عمل في نسخ وبيع الورق: أبو تُويّة سعيد بن هاشم الكاغدى، طاف الأفاق في طلب العلم، وتوفى بسمرقند عام 259هـ.

والجدير بالذكر، أن هذه الصناعة قد ازدهرت في سمرقند، واستطاع العاملون بها تطوير الورق، حتى نسب إليه بعضهم، ومن هؤلاء: أبو الفضل منصور بن نصر ابن عبد الرحيم الكاغذي، وإليه ينسب الورق المنصوري المشهور بخراسان، ومنهم: أبو على الحسن بن ناصر الكاغذي، وإليه ينسب الورق الحسني، والذي يوصف بأنه "لم يلحقه من سبقه في جودة الصنعة، ونقاء الآلة، وبياضها"(؟). وكان هذا الشيخ صَدُوق اللهجة، فقيهًا توفي بسمرقند.

(ج) كش: المدينة الثالثة من مدن أقاليم الصغد، وقد اشتهرت بصناعة الملح<sup>(1)</sup> والمقافير والمن<sup>(0)</sup> المسمى (الترنجبين)، ومنها كان يصدر إلى باقى بلدان الخلافة الإسلامية

<sup>(</sup>۱) ياقوت: معجم البلدان، جـ1، ص360. الأصفهاني: الأغاني، جـ23، ص193 في ترجمة إسماعيل القراطيسي.

<sup>(</sup>Y) نفس المسدر، نفس الجزء، ص307.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر، نفس الجزء، ص19.

<sup>(</sup>٤) مجهول: حدود العالم، ص85. كيرلالسكي: تاريخ الملع في العالم، عالم المرفة الكويت، ص87.

<sup>(</sup>٥) الْمَنْ: بِنزَلَ على أطراف الشجر ليلا ويلتقط منها ويستخدم هي علاج السمال وأمراض الصدر ابن البيطار الجامع لمفردات الأدوية والأغذية بـ20س 200.

- (د) نسف (نخشب): المدينة الرابعة من مدن أقاليم الصغد، وقد اشتهرت بصناعة الذهب وصياغته، وكان الطريق الرئيس بالمدينة يسمى (سكة الصاغة) وذلك لكثرة دكاكين الصاغة هناك. وممن اشتهر بهذا العمل: أبو على محمد بن عثمان، كان عالمًا، فاضلًا، بارعًا في صنعته. رحل في طلب علم الحديث إلى مصر والحجاز (ت344هـ).
- (2) إقليم خوارزم: تمتع إقليم خوارزم المستقل عن باقى الأقاليم بتقدم الصناعة وإن كان إقليم الصغد قد اشتهر بكثرة المسنوعات، فإن إقليم خوارزم قد اشتهر بدقتها وجودتها. ومن أمثلة هذه الصناعات:
- (1) صناعة المنسوجات؛ تقدمت صناعة النسوجات في هذا الإقليم تقدمًا كبيرًا، فصنعت المنسوجات الطويلة والقصيرة من القطن والحرير، كما صُنعت الأزر والمقانع والثياب الملونة، بالإضافة إلى صناعة البسط، وثياب اللحف، واشتهر الإقليم كذلك بإنتاج نوع من الثياب يسمى الكرابيسي وهو ثوب من القطن الأبيض وكان النساء يعملن بالإبرة صناعات مليحة، كالخياطة والتطريز (۱)، والأعمال الدقيقة الأخرى، وممن اشتهر بصناعات الثياب وتقصيرها في هذا الإقليم: أبو طاهر أحمد بن محمد القصاري رحل في طلب العلم إلى بغداد، وروى عنه جماعة من أهل العلم.

والجدير بالذكر، أن صناعة النسيج بخوارزم قد تأثرت بالصناعة المصرية. وإن كانت كواغد سمرقند قد عطلت قراطيس مصر، فإن المنسوجات المصرية قد غزت خوارزم، ومن ثم أطلقوا على بعض منسوجاتهم اسم الدبيقى – نسبة إلى بلدة دبيق بمصر – وهى: ثياب تنسج من الكتان ويضم إليه أحيانًا الذهب والحرير، كما أطلقوا على نوع آخر: الثياب الأشمونية(١)، مأخوذة من بلدة أشمون المصرية.

(2) الصناعات الحيوانية: عرفت خوارزم الصناعات الحيوانية، ومنها: الجلود المديوغة، مثل: جلود الماعز والأرائب البرية والحمر الوحشية، وذلك لحماية الناس من البرد الشديد الذي يتعرض له الإقليم في فصل الشتاء، كما استخدموا ريش

<sup>(</sup>١) الثماليي: لطائف المعارف، ص226، مجهول: حدود العالم، ص94.

<sup>(</sup>٢) القريزي: الخطط، جأ ، ص583، د. منفي على: مدن مصر انصناعية، ص57- 82.

طائر السمندل<sup>(۱)</sup> فى صناعة المناديل، ويمتاز ريش هذا الطائر بأنه إذا دخل النار عاد أنظف مما كان، وقد ذكر ابن خلكان – فى ترجمة يعقوب بن صابر المنجنيقى (مُحَمَّ عَلَى مَمَا كَانَ، وقد ذكر ابن خلكان – فى ترجمة يعقوب بن صابر المنجنيقى (مُحَمَّ عَلَى مَمَا كَانَ، وقد ذكر ابن خلكان – فى الدابة، ثم قال: فألقيت فى النار فما أثرت فيها، فغمس أحد جوانبها فى الزيت وجعل فى النار فاشتعل وبقى زمانًا طويلًا ثم أطفى، وهو على حاله لم يتغير (۱).

(3) الصناعات المتنوعة: ظهرت بعض الصناعات المتنوعة في إقليم خوارزم، ومنها الصناعات الحديدية. ومن أمثلتها: السيوف والدروع والقسى والأقفال. ومنها: الصناعات الخشبية: حيث كانت تصنع السفن من جذوع الأشجار، وكانت تستخدم في الملاحة النهرية. بالإضافة لصناعة البناء والحلى والزخرفة (١٠). وبالجملة، فقد اشتهر أهل خوارزم بأنهم أهل الصناعات الدقيقة، حيث كانت تصنع الآلات الدقيقة من العاج والآبنوس، ما لا تُصنع في غير هذا الإقليم (١٠)؛ لذلك فإن ياقوت الحموى الذي زار خوارزم عام 616ه/ 1219م يثنى عليهم بقوله: العمرى فهي بلاد طيبة، وأهلها علماء، فقهاء، أذكياء، أغنياء، الميشة بينهم موجودة، وأسباب الرزق عندهم غير مفقودة... وأهلها ذوو ثروة (٥).

## (3) إقليم طخارستان

اشتهر إقليم طخارستان بصناعة المنسوجات ناصعة البياض<sup>(۱)</sup>. وكانت ترمذ: تنتج الصابون الجيد، والجبن، والسمن، ونوعًا من الحصر يسمى البوارى، ويذكر الإدريسى أن مدينة الطالقان: قامت بها كثير من الصناعات، ولكنه لم يقدم لنا أمثلة لها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو: طائر ببلاد الهند يدخل ريشه النار فلا يحترق ، الجاحظ: الحيوان، ج2، ص111، ج5، مر309، ج6، مر434.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: وفيّات الأعيان، جدّ، ص407- 408.

<sup>(</sup>٢) القدسى: أحسن التناسيم، ص289. استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، مر502.

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل: صورة الأرض، ص397. القرويني: آثار البلاد، ص520.

<sup>(</sup>٥) ياقوت: معجم البلدان، ج2، ص255. ج4، ص477.

<sup>(</sup>٦) استرنج: بلدان الخلافة الشرقية ، ص472.

<sup>(</sup>٧) الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ1، ص481- 484.

#### (4) إقليم فرغانة

اشتهر هذا الإقليم بصناعة الذهب والفضة والفيروز، وقامت بتصدير الحجر الخاص بصناعة الرحاء؛ وقد امتاز هذا الحجر بنعومته وصلابته، وكانت تنتج الفحم الحجرى الذي يستغل في الوقود<sup>(۱)</sup>.

كذلك اشتهر الإقليم بصناعة المقاقير، التى كان لها تأثير عجيب، بالإضافة لصناعة الآلات الحديدية، وخاصة الأسلحة التى اشتد إقبال الناس عليها فى بغداد. وذلك لما امتاز به حديد فرغانة من ليونة سهلت على الصناع صياغته وتشكيله.

### (5) إقليم أشروسنة

اشتهر هذا الإقليم بالصناعات الجلدية والخشبية، وممن اشتهر بهذا العمل أبو يوسف يعقوب بن معبد الخراط، ولد بمدينة بومجكث - عاصمة الإقليم - وكان ثقة، روى عنه جماعة من أهل العلم، توفى عام 261هـ.

#### (6) إقليم الشاش

قامت في إقليم الشاش، صناعة الثياب الرقيق، واشتهر إقليم إسفيجاب بإنتاج الثياب الكرابيسي(٢)، واشتهر الإقليم كذلك بعمل الإبريسم (الحرير)، وممن اشتهر بهذه الصناعة: أبو شريع إسماعيل بن أحمد النقاضي كان عالمًا فاضلًا، ثقة مشهورًا، كما ظهرت في الإقليم الصناعات الجلدية، مثل: دبغ الجلود، وخاصة الحمر الوحشية وتسمى (الكيمخت)(٢)، والجعاب (الخرائط) المستخدمة في حفظ السهام، ومن الصناعات المهمة أيضًا الصناعات المعدنية، مثل: صناعة السيوف والسهام والسلاح، والآلات النحاسية، كما صنعوا الإبر والمقاريض والقدور(١)،

<sup>(</sup>١) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص289.

<sup>(</sup>٢) القدسي: أحسن التقاسيم، ص272، استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص 53.

<sup>(</sup>٣) هو: جلد البقر الوحشي، الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص 27.

<sup>(</sup>٤) مجهول: حدود المالم، ص90- 91،

وممن اشتهر بعمل الصناعات الحديدية الدقيقة الإمام: محمد بن إسماعيل القفال (ت365هـ) إمام عصره بلا مدافعة، كان علامة في التفسير والفقه والحديث والأصول، واشتهر بصناعة الأقفال. وقد عمل قفلًا وزنه دانق مع المفتاح. فتعجب الناس من حذقه في الصناعة.

والآن، ننتقل إلى صناعتين مهمتين انتشرتا في جميع بلاد ما وراء النهر، لذا فلم أخص بهما إقليمًا بعينه، وهما:

# أولًا: استخدام الطواحين في الصناعة

عرفت الحضارة الإسلامية نوعين من الطواحين، وهما: طواحين الهواء، وطواحين الماء، أما عن النوع الأول: فترجع فكرة استخدام طواحين الهواء إلى عصر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (13- 23هـ/ 586- 644م) – رضى الله عنه – الذي أشار عليه أبو لؤلؤة المجوسي بعمل طواحين الهواء(١)، ولكن المشروع لم ينفذ بسبب خيانة هذا المجوسي، واشتراكه في قتل أمير المؤمنين.

وأما عن النوع الثانى: طواحين الماء، فقد سبقت الإشارة عند الحديث عن القنوات المائية، إلى أن علماء الحضارة الإسلامية قد راعوا فى حفر القنوات أن تكون منحدرة بحيث تساعد على سرعة انسياب الماء. وتستعمل فى الوقت نفسه فى إدارة الطواحين، وجدير بالذكر، أن نهر دجلة بالعراق، كانت عليه كثير من هذه الطواحين، فقد ذكر ابن طيفور، أنه فى غرة ذى الحجة عام 215هم، زاد نهر دجلة بالماء زيادة كبيرة حتى صار الماء على ظهور بيوت الرحى، وتقطعت جسور بغداد(1).

ومن حُسنن الحظ، أن مصادرنا الإسلامية ذكرت كثيرًا من أمثلة هذه الطواحين ومنها: عشرة على نهر جيحون، وكان هناك نهر يسمى الطاحونة وذلك لكثرة الأرحية عليه (٢٠٠ ويقدم لنا العالم العظيم البيروني (362 - 440هـ) في رسالة له،

<sup>(</sup>١) المسمودي: مروج النُمب، جـ2، ص302.

<sup>(</sup>۲) کتاب بفداد، ص143.

 <sup>(</sup>٣) ابن حوقل: صورة الأرض، ص399، 400، 401، باقوت: معجم البلدان، ج1، ص280.

وصفًا رائعًا لمالجة خامات الذهب، ذكر فيها بوضوح أن خامات الذهب كانت تسعق بالمطارق التي تدار بالماء، وكان نفس الشيء يحدث في سمرقند عند طرق الكتان لصناعة الورق(١). كذلك توجد براهين كثيرة تؤكد لنا أن أهل بخاري وسمرقند قد استخدموا الأرحية في طحن الحبوب بطاقة المياه(١).

ويؤكد المستشرق (هيل) أن سكان الصغد - بخارى وسمرقند - قامت على أكتافهم صناعة الطواحين في العالم الإسلامي، وعن طريقهم انتقلت إلى أوريا(٢).

#### ثانيًا: صناعة العطور

حث الإسلام أتباعه على النظافة في الملبس والمأكل والمسكن، ودعا إلى استخدام السواك، وتهذيب الشعر، وتقليم الأظافر، كما حث الإسلام على استخدام الطّيب، فقال صلى الله عليه وسلم: "وأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه؛ وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه (1). وأوصى علماء الأمة باستعمال الطيب، فقال الإمام الشافعى: "من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله"(١).

ويخصوص بلاد ما وراء النهر - فقد سبقت الإشارة - إلى كثرة الورد والبنفسج والزعفران، وغيرها من الرياحين المزروعة بها، هذا إلى جانب ما اشتهر به سكان بلاد ما وراء النهر من المروءة والمحافظة على جمال ونظافة ثيابهم. يقول ابن حوقل: "... وهم يرجعون إلى جمال، وكانوا من الإفراط في إظهار المروءات، وتكلف النفقات، والقيام على أنفسهم بما يزيدون به على أكثر بلاد خراسان (١) لهذا، فقد

<sup>(</sup>١) الخوارزمي: مفاتيع العلوم، ص71. أدم متز: الحضارة الإسلامية، ج2، ص266.

<sup>(</sup>٢) هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، ص150، وصور هذه الآلات، ص143.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص56ا ،

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود:السغنرقم الحديث(2174)،الترمذي: السنن رقم (2787)،النسائي: السنن رقم (5117) من حديث أبي هريرة،

<sup>(</sup>٥) النزالي: إحياء علوم الدين، جـ1، ص162- 214. وابن عبد ربه: المقد الفريد، جـ6، ص226 فصل "النزين والتطيب".

<sup>(</sup>٦) صورة الأرض، ص407.

تقدمت صناعة الطيب (العطور) في هذه البلاد تقدمًا كبيرًا. وقد قدم لنا العالم العظيم الكندى وصفًا لجهاز التقطير في مؤلفه "الكيمياء والعطور والتقطير"، وهي رسالة تحتوى على (107) طريق ووصفات، لتحضير وصناعة العطور(١).

ومن أمثلة الطيب المستخدم في بلاد ما وراء النهر:

(1) المسك: وهو من أجلً الأنواع (٢)، وقد فضل المسعودى: المسك التبتى على باقى الأنواع الأخرى، لأنه طبيعى، وأوصى أن ينتقل عن طريق البر – عبر سمر قند – لأن البحر يؤثر فيه، ويأتى فى المرتبة الثانية مسك الصغد، وكان يُصدر إلى خراسان، ثم يأتى المسك الصينى فى المرتبة الثالثة (٢). يقول ياقوت: ٢٠٠٠ ومنها من المسك الذي يجلب إليها من التبت، ما ينقل إلى سائر الأمصار الإسلامية كلها. ويرتفع إلى الصغانيان، وإلى واشجرد، الزعفران ما ينقل إلى سائر البلدان (١٠). وممن اشتهر بتجارة المسك فى سمرقند: أبو يزيد حامد بن إسماعيل العطار المعروف بالمسكى، كانت له تجارات واسعة مع الهند والصين، روى عنه جماعة من المعروف بالمسكى، كانت له تجارات واسعة مع الهند والصين، روى عنه جماعة من أهل العلم وتوفى بسمرقند عام 234ه.

(2) العود: وكان يستورد من بلاد الهند، عن طريق سمرقند. فكان أهل بلاد ما وراء النهر ينتفعون به، وأجود العود: ما كان صُلْبًا، ظاهر الرطوبة. وكان التجار في الجاهلية حتى آخر الدولة الأموية يعرضون عن شرائه نظرًا لكثرة نفقاته، ولمرارته. وفي رسالة ملك الهند إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز، يفتخر بأن بلاده تصدر إلى العلم: العرب عبد العرب عشر ميلًا(9).

وبعد قيام الدولة العباسية أمر المنصور أن يُحمل إليه نبات العود من الهند فاشتهر هذا النبات بين الناس، وغلا ثمنه واحتمل الناس ما فيه مرارة الرائحة

<sup>(</sup>١) هيل: الملوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، ص121.

 <sup>(</sup>۲) المسك: يخرج من دابة أشبه بالطبى الصغير، يجتمع عند سرتها، فتحك نفسها على الصغور والأحجار حتى يخرج منها، ثم يأتى التجار للحصول عليه من تلك الصغور، ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج6، ص254.

<sup>(</sup>٢) المسعودي: مروج الذهب، جـ ١، ص143.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان، ج4، ص199.

<sup>(</sup>٥) القلقشندي: صبح الأعشى، ج2، ص113.

تشبهًا بأمير المؤمنين(۱)، ثم كثر استعمال هذا النوع من الطيب، حتى إن المأمون أهدى إليه في يوم العيد سقط (صندوق) ذهب، فيه قطعة عود هندى بطول وعرض السقط(۱).

- (3) الصندل: كان يؤتى به أيضًا من بلاد الهند عن طريق بلاد الصفد، وله أنواع كثيرة أشهرها: المقاصيري، الذي يشبه رائحة الزعفران الذكية، ويقال إن بعض خلفاء بنى العباس لم تذكر المصادر اسمه اتخذ لبعض أمهات أولاده وجواريه هذا النوع<sup>(7)</sup>. وقد اهتم المنصور بهذا النوع من الطيب، فقد ذكر الهيثم بن عدى أن الخليفة المنصور كان يبخل في كل شيء إلا في الطيب، فإنه كان يأمر أهله به، فكان يشترى في كل سنة اثنى عشر ألف مثقال. فيتطيّب كل شهر بألف مثقال<sup>(1)</sup>.
- (4) العنبر: وكان له أنواع كثيرة (٥)، وقد عم استخدامه جميع بلاد ما وراء النهر.

وهكذا: كانت بلاد ما وراء النهر الطريق الموصل بين بلاد الهند والصين وبين الخلافة الإسلامية في بغداد. فكانت هذه البلاد تنتفع بهذا الطيب،

وفى ختام هذا المبحث نستطيع القول، إن الصناعة كانت متعددة ومتنوعة فى بلاد ما وراء النهر، وكانت من أرقى صناعات ذلك العصر، حيث بلغت مستوى رفيعًا من الجودة والإتقان، ومن ثم فقد أصبح لها شهرة واسعة، ومكانة خاصة فى إنتاج أنواع عديدة من المنسوجات المختلفة التى لاقت رواجًا كبيرًا فى الأقطار الإسلامية الأخرى، بالإضافة إلى صناعة الورق والعطور، والصناعات المعدنية والخشبية وغيرها من الصناعات، كل هذا شجع الصناع على رفع مستوى إنتاجهم، والإكثار

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه: الصدر السابق، ج3، ص405.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: المصدر السابق، ج2، ص 12 ا

<sup>(</sup>٢) الثعالبي: لطائف المعارف، ص215،

<sup>(1)</sup> ابن الجوزى: المنتظم، جـ7. صـ346.

<sup>(</sup>٥) انظر التفاصيل في القلقشندي: صبح الأعشى، جـ2، ص116 و ما بعدها.

من الأنواع التى تتسم بالذوق الرفيع فى صناعتها<sup>(١)</sup>. مما جعل سائر بلدان العالم الإسلامي تقبل على شرائها <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) د، سامية توفيق: صناعة المسوجات، ص522، بوريس يزييف (محمدين مهرزا محمدوف): كنوز المبترية البشرية – التراث الثقافي الإسلامي في الاتحاد السوفيتي، ص41 وما بمنها.

<sup>(</sup>٢) من نمم الله عز وجل على أهل هذه البلاد كثرة المواد الخام بها – حتى الآن – وتقدم الصناعة فيها. حيث تذكر الإحصائيات التالية، مدى ما تتمتع به البلاد من تقدم في الصناعة ، ومنها: الغاز الطبيعي (55,700) مليون قدم مكمب، الفحم (5.5) مثن، صناعة الورق (600. 25) مثن صناعة القوى (39,900) طن، صناعة البلاستيك (158,100) طن، صناعة الأسمدة (2) مئيون طن د. معمود أبو العلاء المسلمون في الاتحاد السوفيتي، ص36، د. مصطفى رمضان: المسلمون في اسيا الوسطى، ص470.

# الفصل السابع

# "التجارة"

## المبحث الأول: التجارة الداخلية:

- 1- الأسواق.
- 2- المكاييل والموازين.
- 3- الحسبة والمحتسب.
- 4- وظيفة أمين التجار.

## المبحث الثاني: طرق التجارة ووسائل النقل:

- 1- الطرق البرية الداخلية.
- 2- الطرق البرية الخارجية.
  - 3- المنشآت التجارية.
    - 4- الملاحة النهرية.

المبحث الثالث: التجارة الخارجية:

- 1- التجارة مع الممالك الشرقية.
- 2- التجارة مع الممالك الشمالية.
- 3- التجارة مع بلدان العالم الإسلامي.

المبحث الرابع: الصادرات والواردات:

- 1- أهم الصادرات،
  - 2- أهم الواردات.

# المبحث الأول

# التجارة الداخلية "الأسواق"

كانت المدينة الإسلامية تمتاز بخصائص لم تتوافر لغيرها من المدن، حيث كان المسجد هو محور العمارة ومركزها، وتليه في المكانة دار الإمارة ثم السوق. هذه المرافق الثلاثة كانت تحتل مكانها أولًا في أية مدينة إسلامية (١٠)، وما عدا ذلك كان يتفرع منها وينبني عليها، فلماذا كان للسوق كل هذه الأهمية؟

لأن السوق فيه منافع الناس، وقريه منهم يسهل لهم قضاء حوائجهم، ويوفر لهم أوقاتهم، فيمارس السكان البيع والشراء في يسر دون أن يتجشموا مشقة السفر إلى مكان بعيد، أو يتحملوا أعباء نقل البضاعة من الأسواق البعيدة، وتوفر الدولة بذلك الجهد المبذول؛ ليتوافر في أعمال اقتصادية أخرى، بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع وجدير بالذكر أن محاولة التعرض لذكر الأسعار أو الأوزان ستكون محاولة غير صادقة لاختلاف الأسعار والأوزان من مكان إلى آخر بل من زمن لآخر أيضًا، حتى إذا صادفتُ سعرًا فلن أستطيع تقييمه بأسعارنا الحالية، كما أن سعر أيضًا، حتى إذا صادفتُ سعرًا فلن أستطيع تقييمه بأسعارنا الحالية، كما أن سعر السلعة يختلف حسب جودتها، وحسب المكان المصدرة منه أو إليه بالإضافة إلى أنه لم توجد إحصائيات تبين كُم وقيمة السلعة ،على أنه إذا حدث وتعرضت لسعر أو وزن فسيكون كدلالة فقط.

<sup>(</sup>١) د محمد السيد الوكيل: عناية الإسلام بتخطيط المدن، ص7- 125.

#### والآن أعرض لأسواق بلاد ما وراء النهر بالتفصيل

كانت التجارة في بلاد ما وراء النهر تعتمد على إقامة الأسواق، حيث كانت تقيم كل طائفة من التجار في مكان معين من هذه الأسواق، ويمكثون إلى ما بعد الظهر، ولا يعودون إلى منازلهم إلا في المساء، وكانت الحوائيت (الدكاكين) تكون صفوفًا في مكان واحد، وذلك بعكس مصر وبلاد الشام، حيث كانت الحوائيت تمتد على طول الشارع من الجانبين، وكانت أسواق المدن الكبرى تقام أسبوعيًا في أيام معينة. وكانت هذه الأسواق في غاية الحُسن والنظافة حيث بُلُطت أراضيها، وظُلَّلت سقوفها، لتقى الناس حرارة الشمس صيفًا والبرد شتاءً، كما كان عليها دروب تغلق كل ليلة بأقفال(١) حتى لا تتعرض للسرقة.

#### (1) إقليم الصغد

(1) بخارى: لم تكن بخارى مدينة فخمة، تمتاز بخصائصها الطبيعية العظيمة فحسب، بل كانت كذلك سوقًا رئيسًا تلتقى فيها البضائع من سائر جهات آسيا، فضلا عما كان بها من مصانع كبيرة للحرير، والمنسوجات القطنية، وأجود أنواع الأبسطة (٢) والمسنوعات الفضية والذهبية من كل نوع.

وهذه الأشياء ساعدت على جذب التجار إليها من الأنحاء كافة، يقول الإدريسى: وهنه الخلائق ما لا يحصى لهم عددٌ، ولا يحيط بهم خبر، وجلة أهلها أغنياء مياسير، أولو أحوال طائلة، وأحوال صالحة، وتجارات واسعة (٢).

وأما عن السلع المتبادلة في الأسواق - إلى جانب ما سبق - فكان هناك مكان مخصص لبيع العلف، وإليه نسب باب بخاري المسمى (علف فروشان)، وسوق البقالين المسمى (جويه بقالان)، ويقع بالقرب من سور المدينة. وسوق الفستقيين المسمى (بسته شكنان)، ويقع إلى جوار السوق السابق وسوق (دروازجه) الذي تمر عليه قناة (زغار كنده). وكان هذا السوق يمتد حتى باب سمرقند(1).

<sup>(</sup>١) أدم متز: الحضارة الإسلامية، ج2، ص283. د- سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية، ص142.

<sup>(</sup>۲) فامبرى: تاريخ بخارى، ص25.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي: نزمة المشتاق، جـ1، ص494.

<sup>(</sup>٤) الإصطخرى: المسالك والممالك، ص73 ا- 176، بارتولد: تركستان، ص200.

#### أسواق مدن بخاري

- (۱) سوق الطواويس: كان هذا السوق منذ قديم الزمان، وقد استمر العمل فيه بعد الفتح الإسلامي، ومما ساعد على تقدم التجارة في هذه المدينة موقعها الجغرافي على الطريق الرئيس إلى سمرقند، فهي تبعد عن بخاري سبعة فراسخ. كان هذا السوق يعقد سنويًا لمدة عشرة أيام، وكان أكثر ما يباع فيه الثياب المصنوعة من القطن، وكان يقصده التجار من فرغانة والشاش وخراسان والعراق، ويعودون بأرياح طائلة، لذا فقد امتاز أهل المدينة بالغني، ويعلل النرشخي ذلك باشتغال السكان بالتجارة(۱).
- (2) سوق اسكجكت (سكجكت): تقع المدينة على الطريق الرئيس المؤدى إلى سمرقند<sup>(7)</sup>، مما جعلها مركزًا مهمًا لأهل الحرف والتجار، الأمر الذى ساعد على ثراء سكانها، وكان سوق المدينة يعقد كل يوم خميس، ومعظم السلع المبيعة فيه الثياب القطنية المعروفه بالكرابيسي<sup>(7)</sup>،
- (3) سوق شرغ (جرغ) تقع المدينة بالقرب من بخارى، وكان سوقها يعقد منذ القدم؛ واستمر العمل به بعد الفتح الإسلامى، وكان يعقد فى صباح كل يوم جمعة، وأهم السلع فى هذا السوق: الأخشاب، والسمك المملح، والطازج، وفراء الحيوانات وجلودها(٤).
- (4) سوق زندنة:إحدى مدن بخارى، كان سوقها يقام كل يوم جمعة، لذا فإن الصلاة كانت تؤدى في الأسواق، وقد اشتهر هذا السوق ببيع الثياب الزندنيجي وثياب الكرباسي، الذي كان يُصدر إلى العراق وفارس وكرمان والهند وغيرها(\*).
- (5) سوق وردانة (وردانة): حدى قرى بخارى. كان السوق يعقد كل أسبوع، وكانت التجارة فيه رائجة، ومن أشهر السلم المتبادلة في هذا السوق: الثياب الزندنيجي

<sup>(</sup>۱) تاريخ بخاري، ص28.

<sup>(</sup>٢) السمعاني: الأنساب، جـ3، ص265. ياقوت: ممجم البلدان، جـ3، ص53.

<sup>(</sup>٣) النرشخي: المعدر السابق، ص28، بارتولد: تركستان، ص192.

<sup>(</sup>٤) الترشخى: تاريخ بخارى، ص30.

<sup>(</sup>٥) الترشخي: المصدر السابق، ص31.

والرقيق والمواشئ وغيرها. بالإضافة إلى الأوانى النحاسية، والبُسُط، والثياب الصوفية والمصليات<sup>(۱)</sup>.

- (6) سوق بيكند : تقع المدينة على بُعد خمسة فراسخ من بخارى، والمدينة مشهورة بمركزها التجارى المهم، لذا فقد أطلق عليها مدينة التجار؛ حيث كانت لها تجارات واسعة مع بلاد الصين، والهند، والبلاد الواقعة وراء بحر قزوين. وكان للمدينة سوقان: أحدهما في القصبة، والآخر: في الريض (١)، وكانت بيكند تقع على حد المفازة (الصحراء)؛ لذا لم توجد قرى إلى جوارها والجدير بالذكر: أن أهل بيكند كانوا يفخرون بها، فإذا ذهب الواحد منهم إلى بغداد وسئل من أين أنت؟ قال: من بيكند، ولا يقول من بخارى افتخارًا ببلده (١).
- (7) سوق ورخشة: من قرى بخارى، وكان سوقها يعقد منذ القدم، وظل العمل به بعد الفتح الإسلامى وكان هذا السوق يعقد كل خمسة عشر يومًا، وفي آخر العام يجعلونه عشرين يومًا.
- (8) سوق بمجكث (نموجكث):إحدى قرى بخارى كان بها سوق متسع، نفيس البضائع، ومن أشهر تجار هذا السوق: عباد بن هشام الشامى، روى عنه جماعة من أهم العلم وتوفى يوم سوق المدينة، فاجتمع عليه خلق لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، وذلك عام 279هـ.
- (9) سوق مغكان: من قرى بخارى تبعد عن الطريق المؤدى إلى بيكند بنحو تسعة أميال<sup>(1)</sup>. وعلى الرغم من صغر هذه المدينة، فإن أسواقها رائجة، وتجاراتها قائمة.
- (10) سوق أفشنة: من قرى بخارى، كان هذا السوق يقام يومًا في كل أسبوع، وكانت معظم ضياع هذه القرية وقفًا على طلاب العلم<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) الإصطغري: المبالك والمالك، ص176، ابن حوقل: صورة الأرض، ص404.

<sup>(</sup>٢) اليمقوبي: البلدان، ص292، ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص325،

<sup>(</sup>۲) النرشخي عاريخ بخاري ص 36.

<sup>(</sup>٤) الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ1، ص495.

<sup>(</sup>٥) النرشخي: تاريخ بخاري، ص31.

- (11) سوق غجدوان: من قرى بخارى، تبعد عنها بنحو ستة فراسخ، وكان هذا السوق يعقد لمدة يوم واحد من كل أسبوع، وكان يجتمع فيه أهل القرى المجاورة للبيع والشراء(1).
- (12) سوق خجادة: إحدى قرى بخارى، وتبعد عن الطريق الرئيس بنحو ثلاثة أميال، وهي مدينة عامرة، ولها أسواق حسنة (٣).

أشهر تجار بخارى: وممن اشتهر بالتجارة فى أسواق بخارى: أبو الحسن على بن محمد الزراد، كان يتاجر فى سوق السراجين ببخارى، وكان من أهل الحديث، ومنهم: أبو إسحاق إبراهيم بن عمران، اشتهر بتجارة المنب والفاكهة, ومنهم: أبو العباس الحسين بن الحسن ، سكن بخارى، وتوفى بها، ومنهم: أبو بكر محمد بن أحمد اللؤلُئى، وكان بقول: كان من أجدادنا من يبيع اللؤلؤ فنسبت إليه، وكان من أشهر علماء بخارى فى علم الحديث(٣).

- (ب) أسواق سمرقند: كذلك قامت في مدن سمرقند مجموعة كبيرة من الأسواق، أهمها:
- (1) سوق إشتيخن: إحدى قرى سمرقند، وكانت بها أسواق كبيرة، مفترشة بالحجارة. وجدير بالذكر، أن خراج أسواق هذه المدينة كان يذهب إلى القائد عجيف بن عنبسه أحد قواد المأمون الذى قُتل بأمر الخليفة المعتصم عام 223هـ/ 778م، واستصفى الخليفة أملاك هذا القائد(1). وفي خلافة المعتمد (256–278م) حاكم 279هـ/ 869 882م) أقطعها للقائد محمد بن طاهر (248 259هـ/ 862 873م) حاكم خراسان(1).
- (2) سوق رأس الطاق:كانت هذه المدينة مجمع الأسواق، وفرضة بلاد ما وراء النهر، ومجمع التجار، وطرقها مفترشة بالحجارة، وكانت منتجاتها تصدر إلى سائر الآفاق<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) السمعاني: المسدر السابق، جـ4، ص282.

<sup>(</sup>Y) الإدريسى: نزهة الشناق، جا، ص495.

<sup>(</sup>٢) السمعاني: تفس المصدر، جـ3، ص133.

<sup>(1)</sup> الطبرى: تاريخ الأمم، جدَّ، ص234. ابن الأثير: الكامل، جدَّ، ص39.

<sup>(</sup>٥) الإصطخرى: المسالك والمالك، ص181، ابن حوقل: صورة الأرض، ص111.

<sup>(</sup>٦) مجهول: حدود المالم، ص84.

#### أشهر تجار سمرقند

اشتهر مجموعة من العلماء بالتجارة في أسواق سمرقند، ومن أشهر مُنْ اشتغَلُ ببيع الثياب: أبو شعيب إسماعيل بن مُخلَّد، وأبو عثمان سعيد بن عثمان الوزاغرى، كان يبيع الثياب الكرابيسى، وعاش وتوفى بسمرقند، واشتهر: أبو أحمد محمد ابن يحيى السمرقندى ، ببيع العباءات، ورحل في تجارته إلى بغداد،

وممن اشتهر بتجارة الزبيب: أبو الحسن على بن عمر، من أهل سمرقند، وأخذ العلم عن مشايخ خراسان، وبخارى. وعمل أبو المظفر ناصر بن نصر السمرقندى، بتجارة الغلال، وقد ورث ناصر عن أبيه ثلاثماثة بمير كانت تحمل غلاته وأمواله، وحين وقمت المجاعة بسمرقند في إحدى السنوات، وكانت له حنطة كثيرة، ففرقها على أهل سمرقند حتى شبعوا. كذلك اشتهر بتجارة الذهب: أبو القاسم على بن أحمد بن الحسن، كان شيخًا ثقة صدوقًا. وكان يعمل كذلك في الصرافة.

واشتهر بتجارة اللؤلؤ: أبو إسعاق يعقوب بن يوسف المعروف بالجوهرى، كان حسن الحديث، مستقيم الطريقة، توفى عام (265ه)، وممن اشتهر بتجارة المسك: أبو يزيد حامد بن إسماعيل المعروف بالمسكى، روى عنه جماعة من أهل العلم، توفى يوم الخميس سنة (234هـ). كذلك ظهرت في أسواق سمرقند تجارة الجلود – ويقال لها اللبود – وعرفت بالمدينة محلة تعرف بسكة اللبادين كانت مخصصة في تجارة الجلود.

#### (ج) اسواق کش

مدينة جليلة، كثيرة الأهل، عامرة بالناس والتجار، وكانت لها أسواق كثيرة بالريض<sup>(۱)</sup> واشتهرت أسواقها ببيع الفاكهة التي كانت تحمل منها إلى بخاري وسمرقند ، وببيع البغال الفارهة، والملح الأحمر الذي كان يصدر منها إلى ساثر الآفاق<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبن حوفل: صورة الأرض، ص241، بارتولد: تركستان، ص238.

<sup>(</sup>Y) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص282، مجهول: حدود العالم، ص85.

## (د) أسواق نسف (نخشب)

كانت هذه المدينة محطة رئيسة على الطريق بين بلخ وبخارى، ولأن أرضها أقل خصبًا من باقى بلاد ما وراء النهر(۱) فقد عمل أهلها بالتجارة وكانت أسواق المدينة تقع بين دار الإمارة والمسجد الجامع(۱)، وممن اشتهر ببيع الخرز – ويقال له الفارز – الشيخ الواعظ: يوسف بن محمد بن يوسف الفارزى، من أهل نسف، تعلم بها، وتوفى بها، ودفن بمقبرة قنطرة رأس غاتفر بسمرقند(۱). واشتهرت مدينة كسبة التي تبعد أربعة فراسخ عن نسف(۱) بأسواقها العامرة، كما كانت محطة التجار.

#### (2) إقليم خوارزم

اشتهر هذا الإقليم بالتجارة منذ قديم الزمان، ونجمل أسواقه فيما يلي(٥):

فى مدينة (كاث): كانت تقام الأسواق على جانبَى القناة الرئيسة التى تشق المدينة. ومدينة (فراتكين أو براتكين): فكان السوق يقع وسط المدينة وكان سوقًا عامرًا. ومدينة (نوزوار): متوسطة المساحة، والجامع يقع على طرف السوق، وكان مغطى كله إلا قليلا. ومدينة (زمخشر): مدينة صغيرة، والجامع يقع بطرف السوق، والطريق الرئيس يشقها. ومدينة (روزوند): متوسطة المساحة، ويشقها الطريق الرئيس، والمسجد الجامع يقع على طرف السوق، ومدينة (جكريند): سوقها كبير عامر. ومدينة (بيز): مدينة صغيرة، والجامع وسط السوق. ومدينة (ساوكان): كانت عامرة، آهلة بالسكان، بها سوق كبير(١٠). ومدينة (شكث): كبيرة، لها جامع وسوق، واشتهرت ببيع الجوز الذي ربما بيع ألف منه بدرهم، واشتهرت مدينة (أرثخشميثن): بأنها مدينة كبيرة، ذات أسواق عامرة، وأهلها يعيشون في نعمة

<sup>(</sup>۱) فامبرى: تاريخ بخارى، ص29.

<sup>(</sup>٢) أبن حوقل: صورة الأرض، ص413،

ر) (٢) السمعاني: الأنساب، ج4، ص331− 332.

<sup>(</sup>٤) ياقوت: معجم البلدان، ج4، ص137 .

<sup>﴾ )</sup> انظر: المقدسي: أحسن التقاسيم، ص287، 288، 289، 290، بارتولد: تركستان، ص251، 253، 256.

<sup>(</sup>٦) السمماني: الأنساب، جـ3، ص206. ياقوت: ممجم البلدان، جـ3، ص14 .

كبيرة (١)، ومدينة (هزار أسب): كانت جليلة، وتقام فيها الأسواق الكثيرة، واشتهرت ببيم الثياب، وأهلها ذوو ثروة طائلة (٢).

وعلى الجملة: فقد اشتهر إقليم خوارزم بتجارة الثياب المصنوعة من القطن والصوف، وسائر الأمتعة، وكانت تصدر السمك المستخرج من بحيرة خوارزم. كما امتاز الإقليم بكثرة الخيرات، والأسواق، وفي النادر أن تجد قرية لا يعقد فيها سوق، هذا كله مع أمن وطمأنينة تامة، كما يقول ياقوت (٢). ومن أشهر تجار خوارزم، بيت البرقي، يقول عنهم السمعاني: إنه بيت كبير، انتقلوا إلى بخارى وسكنوها، واشتغلوا بتجارة الحملان (١). ويصف الإصطخري أهل خوارزم بقوله: وامتاز أهلها بالغني واليسار، والقيام على أنفسهم بالمروءة الظاهرة (٥).

#### أسعار خوارزم

وأما عن الأسعار في إقليم خوارزم فكانت رخيصة، ما عدا مدينة كركانج (الجرجانية) – عاصمة الإقليم – فكانت أسعارها مرتفعة قليلًا، وأما عن متوسط الأسعار فهي: كان القمح: يباع كل رطلين بدينارين ونصف. والشعير: بدينارين، وريما زاد قليلًا، ولحم الضان: كل ثلاثة أرطال بدرهم، وحمل الحطب بدرهمين (۱). وغالب أكلهم لحوم الطير، واللبن والسمن، وإذا مرض لأحد منهم بقرة أو شاة، ذبحها وأكل هو وأهله منها، وأهدى لجيرانه، فلهذا لا تكاد بيوتهم تخلو من اللحم (۱).

وهذا يدلنا على مدى ما تمتع به الإقليم من رخاء اقتصادى، شهد به الرحالة العرب الذين دخلوا هذا الإقليم، وكما هو معلوم فإن الرخاء وسعة الرزق ينعكس

<sup>(</sup>١) ياقوت: نفس المصدر، جـ1، ص119، مجهول: حدود المالم، ص94.

<sup>(</sup>٢) باقوت: نفس المصدر، ج.4، ص.477.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: نفس المعدر، ج2، ص253.

<sup>(</sup>١) الأنساب، جا، ص325.

<sup>(</sup>٥) المسالك والممالك، ص170.

<sup>(</sup>٦) القلقشندي: صبح الأعشى، جـ4، ص471.

<sup>(</sup>٧) ابن فضلان: الرحلة، من84.

على جوانب الحياة الأخرى ، فكثر العلم في إقليم خوارزم، يقول المقدسى: "إنه قل أن التقى بإمام في الفقه والأدب والقرآن، إلا وله تلميذ خوارزمي"(١).

#### (3) إقليم طخارستان

كانت أسواقها متعددة، وهي كالتالي:

اشتهرت مدينة (ترمذ): بأسواقها المفروشة بالأجُرّ، وكانت أسواقها عامرة، آهلة بالتجار، فرضة لهم على نهر جيحون (ألق واشتهرت مدينة (بذخشان): بأسواقها المشهورة ببيع المسك (ألق مدينة (الصغانيان): رخيصة الأسعار، وجامعها يقع وسط السوق وجميع أسواقها مغطاة مظللة. ويصفها المقدسي بقوله: "خيز رخيص ولحم كثير" (ألق مدينة (الطالقان): كان يقام سوق يسمى رمنجن، يصفه السمعاني بأنه "غاية في السعة والأمانة (ألق السعة والأمانة (ألق السمعاني بأنه "غاية في السعة والأمانة (ألق القرية القرية القرية المسلم المسلم السعة والأمانة (ألق القرية السمعاني بأنه "غاية في السعة والأمانة (ألق القرية المسلم المسلم

# (4) إقليم فرغانة: امتازت بأسواقها المتنوعة، وهي كالتالي<sup>(١)</sup>

مدينة (أوش): تعد ثالث مدن الإقليم من حيث المساحة، وكان بها سوق مشهور، ومدينة (أوزكند): كانت مركزًا للتجارة مع الترك، ومدينة (كند): لها بابان، أحدهما: في السوق، والآخر في الميدان، ومدينة (أشتيقان): الجامع يقع وسط السوق، ومدينة (مرغينان): بها أسواق عامرة، والجامع يقع على ضفة النهر، ومدينة (قُبا): يذكر المقدسي: أن في وسطها الميدان، والجامع في الأسواق "، أما ابن حوقل فيذكر: أن الأسواق بالريض (أ)، ومدينة (أخسيكث): كانت أسواقها تقام في المدينة، والريض،

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم، ص284.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل: صورة الأرض، ص394.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: ممجم البلدان، جا، ص 44، فامبرى: تاريخ بخارى، ص30،

<sup>(</sup>أ) القدسي: أحسن التقاسيم، ص283.

<sup>(</sup>٥) السمعاني: الأنساب، جـ4، ص35. ياقوت: معجم البلدان، جـ3، ص239.

<sup>(</sup>٦) الإصطخري: المالك والمالك، ص187 . الإدريسي: نزهة المشتاق، جا ، ص507.

<sup>(</sup>V) أحسن الثقاسيم، ص270.

<sup>(</sup>٨) صورة الأرض، ص420.

إلا أن أسواق المدينة كانت أوسع وأعمر. ومدينة (ونجد): بها جامع لطيف، وسوق الإسكافية تقع بالقرب منه. وقرية (وتسخان): كبيرة، آهلة بالسكان، وجامعها في سوق تجار الأنسجة القطنية، وأخيرًا مدينة (خجندة): كان يباع في أسواقها القمح، وكان لا يكفى الاستهلاك، فتستورد من إقليم أشروسنة.

## (5) إقليم أشروسنة: أسواقه متعددة، وأهمها(١)

مدينة (بونجكث أو بومجكث) كانت الأسواق تقام بالشهرستان (المدينة)، وبعضها بالريض (ضاحية المدينة)، ومدينة (زامين أو مرسنده): كانت أسواقها تقام على جانبًى الطريق، ومدينة (مرسمنده): بها سوق مشهور، كان يفد إليه الناس من مختلف الآفاق وكان يعقد في أول كل شهر، وكان المسجد بجوار السوق. ويذكر صاحب كتاب "حدود العالم": أن المعاملات التجارية في هذا السوق تزيد قيمتها على مائة ألف دينار(۱).

## (6) إقليم الشاش: أهم أسواق هذا الإقليم

مدينة (نبكث): كان بها سوق كبير، واشتهر عن أهلها الشغب في الأسواق، ومدينة (شتوركث أو اشتوركث): حصينة، وكانت أسواقها حصينة أيضًا، ومدينة (بنكث): كانت بعض أسواقها في الشهرستان، وأكثرها في الربض ويقدر سوقها بنحو فرسخ، أما مدينة (تونكث): عاصمة إيلاق، فكانت أسواقها في الشهرستان، وفي الريض(٢)، وأما مدينة (أسفيجاب أو أسبيجاب) فيقع السوق داخل الحصن، وقد خصصت هذه الأسواق في بيع الأنسجة القطنية ويسمى سوق الكرابيسي، وأوقفت غلته ومقدارها سبعة آلاف درهم في الشهر على الفقراء والمحتاجين، وأوقفت غلته ومقدارها سبعة آلاف درهم في الشهر على الفقراء والمحتاجين، ومدينة (شاوغر): كانت ذات رستاق واسم(١) وجامعها بالسوق.

<sup>(</sup>١) المقدسي: المصدر السابق، ص277، ابن حوقل: نفس الصدر، ص414 – 416.

<sup>(</sup>٢) مجهول: حدود العالم، ص87.

<sup>(</sup>٣) الإصطفري: المسالك والمالك، ص185- 187.

<sup>(</sup>٤) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص274. ابن حوقل: صورة الأرض، ص417- 418.

ومدينة (فاراب): كانت معظم أسواقها بالريض، وبالحصن حوانيت قليلة. ومدينة (ووسيج): كانت صغيرة، والجامع في السوق، ومدينة (بلاج): كانت صغيرة أيضًا، والجامع في وسط السوق، ومدينة (بورخ): جامعها في السوق، ومدينة (نوجكث): مدينة صغيرة، لها سوق يعقد ثلاثة أشهر أيام الربيع، وكان يباع فيه اللحم أربعة أمنناء بدرهم(1).

### مكاييل وموازيين بلاد ما وراء النهر

أما عن المكاييل والموازيين المستخدمة في أسواق بلاد ما وراء النهر، فهي مختلفة عن باقي الأمصار الإسلامية، وهي تتكون من:

(النَّعْنَجة)(١): وعياره خمسة وسبعون مناً، و(المِنْ) وزن مائتين وسبعة وخمسين درهمًا وسبع درهم، وبالمثاقيل: مائة وثمانون مثقالًا، وبالأواقى: أربع وعشرون أوقية وهو يساوى (816) جرامًا. واستخدمه أهل بخارى، (الرطل)(١): وزنته عندهم ثلاثمائة وثلاثون درهمًا، واستخدمه أهل خوارزم وطخارستان(١). (السُّخُ): وعياره أربعة وعشرون مناً، وهو قفيزان، وكان يُستخدم في جميع أقاليم بلاد ما وراء النهر. و(الغُور): وهو اثنا عشر سُخًا، وكان يستخدم في خوارزم. و(الغار): وهو مائة قنيز(١٠). و(القفيز): عياره تسعة أمناء ونصف، وهو مكيال أهل نسف.

<sup>(</sup>١) الإدريسي: نزهة الشتاق، ج2، ص 703- 705.

ر ) (٢) الخوارزمي: مفاتيع العلوم، ص67.

<sup>(</sup>T) الرطل: أحد الموازيين، وهو يختلف من مكان إلى آخر، والرطل الشرعى البغدادى يساوى (128.7) درهم، فهو يساوى (450) جرامًا، أما الرطل المصرى، فإنه يساوى (144) درهمًا، أى (450) جرامًا، انظر، المقريزى: النقود الإسلامية، ص158، المقلشندى: صبح الأعشى، جـ3، ص445، د/ الريس: الخراج والنظم المالية، ص367.

<sup>(1)</sup> التلقشندي: نفس المسدر، جه، ص407.

## مراقبة الأسواق

كانت الرقابة على الأسواق من عمل المحتسب (١)، وكان دوره يتجلى في ذهابه إلى الأسواق، وتفتيشه - أو أعوانه - على بضائع التجار، من حيث جودتها أو رداءتها، ومنعهم من الغش، أو التطفيف في المكاييل والميزان.

ومراقبة البيع بالسعر المحدد في السوق، وكان يفتش على المكاييل والموازين والصنع الخاصة بذلك، كما كان له مساعدون يشرفون على البقالين، والسماكين، وتجار البُزُّ والخياطين، والصيارفة، وسائر المهن والتجارات التي تباع في الأسواق(٢).

# أشهر من تولى الحسبة في بلاد ما وراء النهر

تولى هذه الوظيفة جماعة من أهل العلم والفضل، ومنهم: أبو عبد الله محمد أبن الحسن بن الأشعث، ومنهم: الفقيه أبو حفص أحمد بن أحيد الأبرحيني، ومنهم: أبو نصر منصور بن محمد بن أحمد، الذي ظل متولى الحسبة في بخارى للدة طويلة.

#### أمين التجار

وظهرت في بلاد ما وراء النهر وظيفة أمين التجار، والذي كانت مهمته الإشراف على التجار، والمحافظة على أموالهم، وحل مشكلاتهم، وأشهر من شغل هذا المنصب:

 <sup>(</sup>٢) د، سهام مصطفى: الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر الملوكي، ص165.

أبو الهيثم نصر بن أبى يعلى أحمد بن محفوظ من أهل نسف، كان ثقة، فأضلًا، من أصلح عباد الله تعالى، ومنهم: الفقيه محمد بن أحمد السُّوبخي، اشتهر بتجارة اللؤلؤ في بخارى، وكانت داره مجمع التجار<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) السمعاني: نفس المعدر، ونفس الجزء، ص214، جـ3، ص38.

المهلور المدينة المدينة المدينة المعلومين المنطقة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المعلومين المعلومين المدينة المراكم المدينة المدينة المعلومين المعلومين المعلومين المعلومين المعلومين المستوارية المعلومين المعلومي المدينة المعلومين ال

endowing the second

## المبحث الثاني

# الطرق التجارية ووسائل النقل

عندما تولى العباسيون الخلافة الإسلامية، أعطوا التجار حافزًا قويًا على مواصلة نشاطهم، ومن ثم قاموا بحضر الآبار، وإقامة المحطات التجارية في طرق القوافل، وأصبحت قوافل المسلمين تجوب البلاد، ولم تكن العناية بهذه الأشياء فقط، بل وكلوا مَنْ يحسرس هذه الطرق، ويقوم بتأمينها، كما أنشئوا الفنادق، والقياسر، والخانات والسُّبل، والريط، كل ذلك لخدمة التجار(۱).

## أولًا: الطرق البرية الداخلية

استعمل التجار في الطرق البرية الحيوانات في نقل بضائعهم، ومن أمثلتها: الخيل والبغال والحمير والجمال، وكانت تسير في نظام القوافل، وكان التجار يتبعون طرقًا تجارية رئيسة، وضعت عليها العلامات الإرشادية لمساعدة التجار على مواصلة سيرهم.

<sup>(</sup>١) آدم متز: الحشارة الإسلامية، جـ2، ص298، د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، جـ2، مـ250.

ومن حُسن الحظ، فقد أمدتنا المصادر الجغرافية(١) الإسلامية بمادة غزيرة حول هذا الموضوع، وسوف أقصر الحديث على الطرق الرئيسة فقط.

#### (1) إقليم الصغد

بعد عبور المسافر النهر جيعون يصبح في بالاد ما وراء النهر، وقد سبق الحديث (في العرض الجغرافي) إلى أن المعبر الرئيسي على نهر جيعون كان مما يلى آمويه (آمل)، ثم إلى مدينة فرير، ومنها يسير الطريق إلى بيكند، ثم يتجه إلى بخارى، ثم يسير الطريق بمحاذاة نهر الصغد حتى يصل سمرقند، ثم توجد شبكة من الطرق البرية التي تغطى هذا الإقليم بالكامل وتريط بين مدنه المختلفة.

#### (2) إقليم طخارستان

كان هناك معبر آخر على نهر جيحون عند مدينة ترمذ، وعندها يتشعب الطريق الرئيسي إلى طرق مختلفة، أهمها:

- (1) طريق الشمال: يسير هذا الطريق حتى يصل إلى الصغانيان، ومنها إلى قبداذيان، ثم وأشجرد، ومن هناك كان يعبر فنطرة الحجارة التي يقول عنها ابن حوقل، وهي الواقعة بين الختل وواشجرد على نهر وخشاب (١)، ثم يصل إلى الختل والوخش.
- (ب) الطريق الشمالى الغربى: يبدأ من ترمذ، إلى هاشم جرد، ثم إلى باب الحديد ومنها إلى مدينة كندك، ثم يتشعب هذا الطريق: فإلى الشمال: (الطريق الأيمن): يذهب إلى مدينة كش، ومنها يبلغ سمرقند، وإلى الشمال الغربى ينتهى الطريق الأيسر إلى نسف (نحشب). ومن هناك يسير الطريق شرقًا مرورًا بمدينة نوكند، حتى يصل إلى مدينة كش مرة ثانية.

 <sup>(</sup>١) ابن خرداذبة: المسألك والممالك، ص25 وما بعدها، قدامة بن جعفر: الخراج، ص203 الإصطخرى: المسألك والممالك، ص187، ابن حوقل: عبورة الأرض، ص422، المقدسى: أحسن التقاسيم، ص341- 342.
 342 ولسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص351- 532.

<sup>(</sup>٢) المندر السابق، ص393.

ونعود إلى الطريق الرئيسى نفسه من نسف (نخشب) يقطع طريق المفازة (الصحراء)، حتى يصل إلى كسبه، ومنها إلى بزدة، ثم يصل فى النهاية إلى بخارى.

#### (3) إقليم خوارزم

ومن بخارى كان يسير الطريق بمحاذاة الضفة اليسرى لنهر جيحون حتى يصل إلى مدينة الطاهرية، وهى بداية إقليم خوارزم، ثم يسير إلى جكربند، ومنها إلى درغان، ثم يصل إلى مدينة هزار أسب. وعند هذه المدينة يتشعب الطريق إلى قسمين:

- ( 1 ) الجهة الشرقية: (اليسرى): فيمر على مدينة خيوه، ثم أرتخشيمثن، ثم أندرستان، ثم زمخشر حتى يصل فى النهاية إلى الجرجانية أركنج عاصمة إقليم خوارزم،
- (ب) الجهة العربية: (اليمنى): ومن مدينة هزار أسب، كان الطريق ينعطف حتى يصل إلى مدينة كاث ترتكل حاليًا وهى آخر حدود خوارزم، ومن كاث كانت تخرج عدة طرق قصيرة تتحدر نحو الجنوب، حتى تصل وايخانه، ثم ينتهى الطريق عند مدينة خيوه.

وجدير بالذكر، أنه كان هناك طريق آخر يصل من بخارى إلى مدينة كات رأسًا، من الضفة اليمنى لنهر جيحون، وذلك بدون المرور على المدن السابقة ويبدو أن هذا الطريق كان يستخدم في الأغراض الحربية، أو طريق البريد السريع للأمور المهمة،

### (4) إقليم أشروسنة

من طريق خراسان - السابق - الذي انتهى عند سمرقند، يتجه الطريق شمالًا حتى يعبر نهر الصغد، ثم يمر على مدينة أشتيخن، ومنها إلى كشفغن، ثم خرقانة، ومنها إلى زامين - وهي بداية إقليم أشروسنة - وفي هذه المدينة يتشعب الطريق إلى:

(1) الطريق الأيسر؛ ويمر على ساباط، وخاوسر وبناكث، وهناك يعبر نهر سيحون إلى إقليم الشاش، وجدير بالذكر: أنه وجد طريق أقصر من السابق يتجه من سمرقند إلى الشاش رأسًا، ويمر في طريقه على مدينة بديزك، وجيزن، ويقطع المفازة (الصحراء)، حتى يصل إلى وينكرد، ومن هناك يعبر نهر سيحون إلى شتوركث، وفي هذه المدينة باتقى هو والطريق القادم من بناكث إلى الشاش.

#### (5) إقليم فرغانة

(ب) الطريق الأيمن: وعند زامين – السابقة – ينحرف الطريق إلى الجهة اليمنى فيمر بمدينة بونجكث – عاصمة إقليم أشروسنة – فإذا غادرها فإنه يمر إلى مدينة خجندة الواقعة على نهر سيحون – وهي بداية إقليم فرغانة – ومنها يسير الطريق محاذيًا ضفة النهر الجنوبية، صاعدًا معها حتى يمر على مدينة نسيا، ثم خوقند، ومنها إلى إخسيكث – عاصمة فرغانة – ومن العاصمة ينحرف الطريق إلى أشتيقان، ومنها إلى قبا، ثم أوش، وينتهى عند مدينة أوزكند، آخر مدن الإقليم، ومن هناك تبدأ بلاد الترك حتى حدود الصين.

#### (6) إقليم الشاش

ذكرت أن الطريق القادم من أشروسنة كان ينتهى عند مدينة الشاش وعند هذه المدينة، كان الطريق ينقسم إلى شعبتين، وهما:

- (أ) الجهة الشرقية: من الشاش إلى مدينة تونكث عاصمة إيلاق.
- (ب) الجهة الغربية: من الشاش إلى أسفيجاب (أسبيجاب)، وعندها يتشمب الطريق مرة أخرى إلى اليمين (الشرق): فيمر على مدينة الطراز، ومنها إلى كيلان، وينتهى عند مدينة ميركى، آخر مدينة إسلامية على حدود الترك، ومن هناك يصل الطريق إلى حدود الصين.

وعند مدينة أسفيجاب - السابقة - إذا أخذ السالك الجهة اليسرى (الغرب): فإنه يمرعلى سبانيكث، ومنها إلى فاراب (أترار)، ثم يعبر نهر سيحون ويتجه نحو الشمال حتى يصل إلى مدينة يسى، ومنها إلى مدينة صبران، ومن هناك يصل الطريق إلى بحيرة خوارزم (بحر آرال)، وهي آخر حدود الإقليم، ويقع إلى الشمال منها، بلاد الخزر والصقالية.

وهكذا: يتضع لنا أن بلاد ما وراء النهر كانت تمتلك شبكة من خطوط المواصلات البرية الداخلية، التي تربط بين جميع مدن الإقليم، وقد ساعدت على تقدم النشاط التجاري فيها.

### ثانيًا: الطرق البرية الخارجية (الدولية)

وكما اهتم الخلفاء العباسيون بالطرق الداخلية، فقد اهتموا كذلك بالطرق الخارجية، والتي تعرف بالطرق الدولية، والتي ساعدت على ربط بغداد بمختلف دول العالم حينذاك. ويذلك أضحت هذه العاصمة العباسية ملتقى طرق المواصلات العالمية.

ولا يلزمنا أن نذكر الطرق الرئيسة التي تصل إلى بغداد شرقًا وغريًا(١) وإنما أركز بوجه خاص على الطرق الشرقية التي تمر ببلاد ما وراء النهر، حتى تصل إلى بغداد (عاصمة الدنيا) في هذا الوقت،

كان هناك ثلاثة طرق تربط بعضها ببعض؛ طرق فرعية بحيث كان من السهل المرور من طريق إلى آخر، وقد سبق الحديث عن هذه الطرق، وأوضح هنا بشيء من التفصيل الطريق الأوسط المسمى "بطريق الحرير"؛ نظرًا لأهميته في التجارة الخارجية (الدولية).

### (1) الطريق الأوسط "طريق الحرير"

وهو أهم الطرق التى تمر بآسيا، وكان يبدأ من بلاد الصين، فيمتد جنوبًا بمحاذاة جبال تيان شان، ثم يتجه إلى كاشغر، ومنها يصل إلى إقليمًى فرغانة وأشروسنة، مارًا بأسواق الصغد (بخارى وسمرقند) وقد ذكر المسعودى: أن الطريق عند سمرقند يتقرع إلى فرعين، أحدهما: طويل يستغرق اجتيازه أربعة أسابيع، غير أن المسعودى لم يحدد لنا اتجاهه بالضبط، والآخر: يمر عبر هضبة التبت"، وهو الأسهل، ولكنه محفوف بالصعوبات والمخاطر؛ لذا فلم يستخدم إلا في القليل النادر.

 <sup>(1)</sup> ابن خرداذبة: السالك والمالك، ص18، قدامة بن جعفر: الخراج، ص197، الإصطخرى: السالك والمالك، ص78- 59، استرتج: بلدان الخلافة الشرقية، ص23 وما بعدها

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب، جـ1، ص143.

ونعود إلى الطريق الرئيسى، فبعد مرور الطريق من سمرقند، كان ينحرف صوب الجنوب الغربى حتى يصل إلى إقليم خراسان<sup>(۱)</sup>، ويمر بمدينة مرو، ثم طوس، ومنها إلى نيسابور، ثم مدينة بسطام، ومنها يمر على مدينة قومس، ثم يتجه نحو الشرق حيث مدينة الرى. ويمر بهمذان حتى يصل إلى كرمنشاه – قاعدة كردستان – ثم يجتاز إقليم الجبال (إيران)، ومنها إلى حلوان، ثم يقطع السهل عابرًا أنهارًا عديدة فوق القناطر، ثم يدخل من باب خراسان الشرقى أحد أبواب بغداد.

#### (ب) الطريق الجنوبي

كان هناك الطريق الجنوبى، الذى يجتاز القسم الجنوبى من قبائل الترك، ثم يمر عبر الصحراء لمسافة طويلة جنوب غرب بحيرة لوب، ثم يجتاز هضبة البامير، ثم يصل إلى مدينة بذخشان - إحدى مدن إقليم طخارستان - ثم يجتازها ليصل إلى الهند عبر ممر باميان ومدينة غزنة (١) التى يقول عنها الإصطخرى: وليس فى هذه المدن التى فى نواحى بلخ أكثر مالاً وتجارة منها، فإنها فرضة الهند (١)، ومن هناك كانت القوافل تسير نحو خراسان غربًا، ثم تأخذ الطريق السابق إلى بغداد، أو تسير نحو بخارى شمالاً حيث إقليم الصغد.

## ثالثًا: المنشآت التجارية

رأينا فيما سبق اهتمام العباسيين بالطرق الداخلية والخارجية، ونظرًا لبُعد بلاد ما وراء النهر عن مقر الخلافة العباسية، أصبح من اللازم تهيئة السُّبل أمام التجار، وخاصة الأجانب منهم، حتى يستطيعوا مزاولة أعمالهم دون عناء كبير، وحتى يتسير للولاة أداء واجب الإشراف عليهم على الوجه الأكمل، لذا فقد أقيمت في بلاد ما وراء النهر عمائر تجارية مختلفة. ومع اختلاف أسماء وطرز وعمارة هذه المنشآت إلا أنها أقيمت لتحقيق غرض واحد، ألا وهو خدمة الحركة التجارية (١٠). وأهم هذه المنشآت: القيسارية، والخان، والفندق، والرباط. وفيما يلى التفصيل:

<sup>(</sup>١) البعقوبي: تاريخ البعقوبي، جـ1، ص158، هايد: تاريخ التجارة، جـ1، ص26، براونستون: طريق الحرير. ص66.

<sup>(</sup>٢) د . حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، جـ3، ص332، جـ2، ص265.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك ص 156 .

<sup>(</sup>٤) د. عطية القوصى: تجارة مصر في البحر الأحمر، ص192.

- (1) القيسارية: وهى: "تكون من مجموعة من المبانى العامة. بها حوانيت ومصانع ومخازن ومساكن وبها كذلك أروقة مختلفة، وكان فى بعض القياسر مساجد للتجار المسلمين(۱) ويعلوها رياع ذات مساكن خصصت للتجار مقابل أجر معين،
- (2) المخان: هو: مبنى ضخم يحتوى على مجموعة من الحوانيت الكبيرة والصغيرة، ومستودعات البضائع، ويتوسط الخان فناء كبير على هيئة رواق مغطى؛ حيث يحفظ التجار بضائعهم، وفي هذا الخان يجد التجار المأوى لهم ولدوابهم(۱)،

وكان الخان في بلاد ما وراء النهر يسمى تيم<sup>(1)</sup> أو جوبق، والدكان الواحد يسمى مغزن والمغزن الكبير يسمى خانبار، وجمعها خانبارات<sup>(1)</sup>. وفي سمرقند ونسف وجدت هذه الخانات، فيذكر صاحب كتاب الأنساب أنه رأى بعضها هناك، وكانت تباع فيها الخضراوات والفاكهة<sup>(1)</sup>. ويخبرنا ياقوت: أنه زار بلدة أرثخشميثن احدى مدن خوارزم – وكتب على حائط الخان الذي نزل به أبياتًا ذمً فيها المدينة بسبب ما عاناه من شدة البرد<sup>(1)</sup>. ويذكر الإصطخرى: أنه رأى في مدينة ديزك – باقليم أشروسنة – خانات كثيرة<sup>(٧)</sup>.

ذَممنا أرَثخشَميثنَ إذ حالتا بساحتها لشدة ما لقينا أتبناها ونحن ذوو يسار فعدنا للشقاوة مُغلسينا فكم يردًا لقيت بلا سلام وكم ذلا وخُسرانًا مبينا رأيتُ النار تَرعُدُ فيه بردًا وشمسَ الأفق تَحنرُ أن ثبينا وثلجًا تتطر المينان منه ووحلًا يعجز الغيلَ المتينا وكالأنمام أهلًا في كلام وفي سمتٍ وأفعالًا ودينا

<sup>(</sup>١) باقوت: معجم البلدان، جـ2، ص 21، القريزي: الخطط، جـ3، ص 140،

<sup>(</sup>٢) د. سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية، ص161.

<sup>(</sup>٢) القدسى: أحسن التقاسيم، ص272، السمعانى: الأنساب، جـأ، ص496،

<sup>(</sup>٤) آدم مثر: الحضارة الإسلامية، ج2، ص284.

<sup>(</sup>٥) السمعاني: الأنساب، ج2، ص109،

<sup>(</sup>٦) الأبيات هي:

انظر: معجم البلدان، جـ1، ص19 -

<sup>(</sup>٧) المسالك والمالك، ص183.

(3) الفندق: هو: بناء ضخم مربع على شكل حصن، تقع خارجه حدائق غرست بالأشجار، والفندق – غالبًا – يتألف من عدة طوابق، وهي الدور الأرضى منه كانت توجد المخازن والحوانيت التي تطل على فناء داخلي فسيح، يسمح بتعبئة البضائع وتفرينها، بينما تضم أدواره العليا مساكن التجار التي كانوا ينامون فيها، ويغلقون غرفهم بأقفال(1).

هدا، وقد أقيمت الفنادق في مدينة بذخشان – إحدى قرى طخارستان – كما وجدت في سمرقند، وفي مدينة كشميهن إحدى مدن فرغانة (٢).

(4) الرياط: أقيمت الريُط في بلاد ما وراء النهر على الطرق الصحراوية، ومع أن هذه الريط أنشئت في الأساس لتكون مقرًا للزهاد، أو للدفاع عن البلاد من خطر الأعداء إلا أنها أصبحت تأوى التجار المسافرين عبر هذه الطرق، يذكر الإصطخرى: أنه كان ببلاد ما وراء النهر ما يزيد على عشرة آلاف رياط "في كثير منها إذا نزل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه إن احتاج إلى ذلك (٢). وينثى أبو الفدا، على أهل هذه البلاد بقوله: "والغالب على أهل الأموال بما وراء النهر صرف أموالهم إلى الرياطات، وعمارة الطرق، والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه الخير (١٠).

هذا، وقد أمدتنا المصادر بمعلومات وافيه عن الربط التي تم إنشاؤها في نواحي ببلاد ما وراء النهر منذ فتحها المسلمون، وكان أكثرها في مدينة بيكند، وأسفيجاب، حيث أقيم هناك رُباط عرف باسم رباط البخاريين(1). وفي ولاية أشرس بن عبد الله السُّلمي (108- 110ه/ 727- 729م) والي خراسان للخليفة هشام بن عبد الملك، اهتم بإنشاء الربط وعمل على تثبت أقدام المسلمين في تلك النواحي. يقول ابن الأثير: كان أشرس فاضلًا، خيرًا، وكانوا يسمونه الكامل

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، جـ3، ص149، متز: تاريخ الحضارة الإسلامية، جـ2، ص284.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي: نزمة المشتاق، جـ1، ص487، 497، 695:

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك، ص163.

<sup>(</sup>٤) تقويم البلدان، ص487.

<sup>(</sup>٥) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص272- 273.

لفضله (۱). ويضيف ابن كثير: "وكان أول من أتخذ المرابطة بخراسان... وتولى هو الأمور بنفسه كبيرها وصغيرها. ففرح به أهلها (۱).

والجدير بالذكر أن هذه السياسة - أعنى إقامة الرياطات - قد استمرت حتى ولاية الفضل بن يحيى البرمكى (147- 193هـ/ 764- 808م) والى خراسان من قبل الخليفة هارون الرشيد، فاهتم ببناء الريط فى ثغور بالاد ما وراء النهر للدفاع عنها وحمايتها. يقول الجهشيارى: "فلما وصل إلى خراسان أزال سيرة الجور، وبنى المساجد والحياض والريط، وأحرق مراكز البغايا وزاد الجند"(۱). وذكر ابن الجوزى في ترجمة عبد الله بن طاهر، أنه عمّر الرياطات، ووقف بها الوقوف(۱).

وصفوة القول: إن الأسواق، والمنشآت التجارية التي قامت ببلاد ما وراء النهر، خدمت حركة التجارة الداخلية والخارجية، حيث كانت الحاصلات التجارية تُجلّب إلى هذه المنشآت، ومنها تطرح مع غيرها من السلع في الأسواق، وفي الوقت نفسه يسرت سُبل الراحة للتجار المسافرين.

## رابعًا: الملاحة النهرية

سبق الحديث عن نهرى سيحون وجيحون، وما يتفرع منهما من أنهار وقنوات لخدمة الزراعة، والسؤال الآن، هل نجح سكان بلاد ما وراء النهر في استخدام هذه الأنهاد في الملاحة النهرية؟

يذكر المستشرق آدم منز: أن الملاحة في نهري جيحون وسيحون، كانت صعبة للغاية، بسبب وجود الشلالات في بعض المناطق، ويؤكد على استحالة استخدام النهرين في الملاحة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، ج4، ص381،

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص245، السمعاني: الأنساب، ج3، ص40،

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب، ص191، ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ3، ص465- 466.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزى: المنتظم، جا ١، ص160.

<sup>(</sup>٥) أدم متز: الحضارة الإسلامية، ج2، ص289.

على حين تؤكد المعادر الجغرافية الإسلامية على استخدام هذين النهرين، وما يتفرع منهما من أنهار في الملاحة النهرية خاصة في فصل الصيف . يقول الإصطخري: إن السفن كانت تُحمل على الأنهار الكبيرة وما يتشعب منها". ثم يعدد الأنهار التي تحمل السفن وتستخدم في الملاحة النهرية، ومنها: نهر كاوخواره ونهر هزار أسب، وخيوه، وذاك، وأنهار بخارى، وأنهار بارمش، وبرش في سمرقند، ونهر كند في أسفيجاب. ويقول عنه: "لها نهر عظيم يسافر فيه بالمتاجر والمير"(۱). ويذكر ابن حوقل: أن سكان إقليم الصغد كانوا يستخدمون نهر الصغد في نقل الأخشاب من بخارى إلى سمرقند(۱). وابن فضالان يذكر لنا في رحلته من بخارى إلى خوارزم أنه ركب سفينة عبرت به نهر جيحون في مسافة تصل إلى أكثر من الى خوارزم أنه ركب سفينة عبرت به نهر جيحون في مسافة تصل إلى أكثر من مائتي فرسغ(۱). ويؤكد ياقوت الحموى: أنه وصل إلى مدينة أرثخشميثن – إحدى فري خوارزم – بالسفينة التي تجرى في نهر جيحون، وذكر لنا ما لاقي فيها من الشدائد العظيمة(۱).

مما سبق يتضح لنا: أن المسلمين قد استطاعوا تذليل أنهار بلاد ما وراء النهر، واستخدموها في الملاحة النهرية بأنواعها المختلفة، مثل: نقل الأشخاص، والبضائع والأخشاب وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) المسالك والمالك، ص168- 169، الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ1. ص179.

<sup>(</sup>٢) منورة الأرض، ص395- 409.

<sup>(</sup>٢) الرحلة، ص31.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان، جـ1، ص119.

# المبحث الثالث التجارة الخارجية

بعد انتشار الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها كان على سائر الأمم أن تسلم بأن هذه الأمة الجديدة – أعنى أمة الإسلام – قد بلغت بالفعل درجة عالية من المدنية، وأنها قادرة على مزيد من التقدم والرقي، وأصبحت التجارة الإسلامية في ظل الدولة العباسية مظهرًا من مظاهر أبهة الإسلام، وصارت هي السيدة في بلادها، وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد، وأخذت تجارة المسلمين المكانة الأولى في التجارة العالمية، وكانت الإسكندرية وبغداد، هما اللتان تقرران الأسعار للعالم (۱) – في ذلك العصر – في البضائع الكمالية على الأقل،

وبخصوص بلاد ما وراء النهر، فنظرًا لموقعها الجغرافي، وكثرة منتجاتها - كما سبقت الإشارة - فقد نعبت دورًا كبيرًا في ربط بلاد الصين والهند شرقًا، وبلاد الروس والصقالبة والخزر شمالًا، بالخلافة العباسية في بغداد وأستطيع القول، إن بلاد ما وراء النهر كانت بمثابة مركز توزيع - أو مستودع بضائع - على طريق الحرير الرابط بين هذه البلاد وبغداد، ثم إلى سائر بلدان العالم حينئذ،

<sup>(</sup>١) آدم متز: الحضارة الإسلامية، جـ2، ص-272. د. حسن أبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، جـ3، ص-333.

وعلى ذلك، فقد امتدت العلاقات الخارجية لبلاد ما وراء النهر مع المالك الشرقية: وتشمل بلاد الصين، والهند، والهند الصينية، والمالك الشمالية: وتشمل بلاد الخزر، والصقالبة، والروس، والبلاد الغربية: وتشمل العراق، ومصر، ومنهما إلى سائر بلدان العالم الإسلامي، ونفصل القول فيما يلى:

## أولًا: التجارة مع الممالك الشرقية

(1) العلاقة التجارية مع بلاد الصين: قامت علاقات اقتصادية طيبة تربط بلاد ما وراء النهر ببلاد الصين منذ أقدم العصور – كما سبقت الإشارة – حيث إن طريق الحرير الذي كان يمر عبر قلب آسيا، يربط بين بخارى ويكين.

أما عن العلاقات العربية الصينية، فهى قديمة أيضًا، حيث استخدم العرب الطريق البرى عبر قلب آسيا والطريق البحرى عبر شواطئ بلاد العرب، وموائئ الخليج الفارسى (العربى حاليًا) ثم المحيط الهندى، وذلك للوصول إلى بلاد الصين بحرًا. وتؤكد المراجع الأوربية، على أن طريق البحر كان قليل الاستخدام، حيث كان التجار يفضلون عليه الطريق البرى – طريق الحرير – بواسطة القواقل؛ لأنه أعظم يُسرًا، وأكثر استعمالًا، وأقل تكلفة (۱)،

أما الجيوش العربية الإسلامية، فقد اتصلت بالحضارة الصينية أثناء فتحها لبلاد ما وراء النهر، حيث تذكر المصادر العربية، أنه كان لملك الصين ممثلون تجاريون في تلك البلاد، وقد اعتادوا التدخل في الشئون السياسية والعسكرية لأمراء هذا الإقليم، بما يخدم أهدافهم التجارية، وعندما فرض العباسيون سيطرتهم على بلاد ما وراء النهر – كما سبق القول – استنجد أمراء فرغانة والشاش بالحاكم الصيني؛ الذي أمدهم بمائة ألف مضائل. فأرسل أبو مسلم الخراساني، زياد ابن صالح لمحاربته، فالتقى الجيشان عند نهر طراز ووقعت معركة أترار عام ابن صالح لمحاربته، فالتقى الجيشان عند نهر طراز ووقعت معركة أترار عام ابن صالح لمحاربته، فالتقى الجيشان عند نهر طراز ووقعت معركة أترار عام

<sup>(</sup>١) لوبون: حضارة المرب، ص554 د. فاروق عمر:المباسيون الأوائل، ج.ك، ص 50-45

عشرين ألفًا("). وهرب الباقون إلى الصين. وكان من أهم نتائج هذه المعركة أنها وضعت حدًا لنهاية السيادة الصينية في آسيا الوسطى،

ومع ذلك فإن الخليفة أبا جعفر المنصور، أقام علاقات ودية مع الصينيين فقد ذكرت المصادر التاريخية ، سلسلة من السفارات العربية المتعاقبة بعد معركة أترار، وتؤكد هذه المصادر – أيضًا – على أن أبا جعفر المنصور أمد إمبراطور الصين بكتيبة مؤلفة من أربعة آلاف جندى للقضاء على الثورة التي نشبت ضده "، وبعد القضاء على هذه الثورة، سمح لهم الإمبراطور بالإقامة بأهم مدن الصين، مكافأة لهم على ما قدموا من نصرة الإمبراطور، وبعرور الوقت تزوج هؤلاء العرب من الصينيات، ثم ظهر جيل جديد كان منهم مسلمو الصين".

وعلى إثر هذه العلاقات الطيبة بين الجانبين – العباسيين والصينيين – استقر التجار العرب في بلاد الصين، وكان لهم قاض يُصدر أحكامه طبقًا للشريمة الإسلامية؛ ويقيم الصلوات، ويؤدي شعائر الإسلام. وكانت الإمبراطورية الصينية تمنح العرب تسهيلات خاصة لبيع بضائعهم، بل كان الإمبراطور نفسه يأمر بشراء بعضها لحسابه الخاص. وهكذا، صار العرب في مقدورهم التغلغل داخل البلاد، وممارسة التجارة بكامل حريتهم. ولقى العرب هناك – لزمن طويل – كل الترحيب، حتى إن حوانيت كبار التجار الصينيين كانت تزود التجار العرب بكل ما يحتاجونه من منتجات بلادهم، ومصنوعاتها الدقيقة لتشحن في القوافل العربية عند عودتها إلى ديار الإسلام<sup>(1)</sup>.

أما عن السلع المتبادلة، فهى كثيرة، نذكر منها أن التجار العرب كانوا يحملون معهم (الصادرات): الأحجار الكريمة، والخيل العربية الأصلية والمنسوجات القطنية والصوفية وغيرها من المنتجات. على حين كانوا يستوردون: المنسوجات الحريرية، وخاصة الديباج، والقاشائي، والشاي، ومختلف المستحضرات الصيدلية، بالإضافة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، ج5، ص90-91. المقدسي:البدء والتاريخ،ج4 ص74.

<sup>(</sup>٢) دشاكر مصطفى دولة بنى العباس ،جـ1، ص 349 وما بعدها، فهمى هويدى: الإسلام فى الصين، ص 50...

<sup>(</sup>٣) هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، ص23.

<sup>(1)</sup> هايد: تاريخ التجارة، ج2، ص74، ديورانت: قصة الحضارة، م2، ج4، ص245.

إلى الأوانى الصينية، والسنجاب، واللبود<sup>(۱)</sup>. ومن المروف أن معظم هذه البضائع كانت تنقل عن طريق بلاد ما وراء النهر.

وممن أشتهر بالتجارة مع بلاد الصين: أبو عبد الله محمد بن الحسن الأرزكياني، من أهل بخارى؛ خرج منها ومعه متاع كثير بغرض التجارة، فدخل بغداد، وباع معظم تجارته هناك، ثم انحدر منها إلى البصرة، ثم ركب البحر حتى أتى إلى بلاد عُمان ثم دخل المحيط الهندى، وواصل سيره حتى وصل إلى بلاد الصين، ومن هناك عاد ثانية إلى بلدته بخاري<sup>(7)</sup>. وإن صحت هذه الرحلة فهى تدل على استخدام الطريق البرى في النهاب إلى بغداد، لأنه أكثر أمنًا، وأقل تكلفة وكانت العودة نتم عن طريق البحر، كذلك نقراً في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الصيني، أنه نُسب إلى بلاد الصين، لأنه كان يخرج من البصرة في التجارة إلى بلاد الصين، ولذا فقد نُسب إليها(٢).

### (ب) العلاقة التجارية مع بلاد الهند

ترجع صلات العرب ببلاد الهند إلى أقدم العصور، وبعد الفتع الإسلامي لهذه البلاد<sup>(1)</sup>، وانتشار الإسلام فيها، سرعان ما اتسع أفق الصلات التجارية بين المسلمين والهنود، وما لبث العرب أن وصلوا في تجارتهم إلى شواطئ ملابار وسومطرة وخليج سيام<sup>(0)</sup>. وكان العرب يتصلون ببلاد الهند عبر طريقين، أحدهما: برى، وهو يريط بلاد الهند ببغداد عن طريق سمرقند وذلك بواسطة القوافل المارة بوسط آسيا الوسطى، والأخر: بحرى، وكان عبر المحيط الهندى، ومنه إلى الخليج الفارسي، ثم إلى بغداد برًا(۱)،

<sup>(</sup>١) الثمانيي: لطائف المارف ص220، رحلة أبي دلف، ص45.

<sup>(</sup>٢) المشعودي: مروج الذهب، ١٠٠٠ ص126.

<sup>(</sup>٢) مما يدل على عظمة الإسلام في هذه البلاد، وعلى سعة صلات المسلمين التجارية بهم، وجود اكثر من عشرين مليون مسلم، منتشرين في أنحاء بلاد الصين، ووجود ما يقرب من مائة ألف مسلم، وأحد عشر مسجدًا في مدينة بكين وحدها د. مصطفى رجب: المشكلات التعليمية لدى الأقلية المسلمة في الصين، مجلة منبر الإسلام، المدد (5) السنة 66، جمادي الأولى 1428هـ، ص82-84.

<sup>(</sup>٤) د/ حسن أحمد معمود: الإسلام والحضارة المربية، ص178 وما بعدها،

<sup>(</sup>٥) أبي دلف: الرحلة، ص 61، ياقوت: معجم البلدان، جـ4، ص 318.

 <sup>(</sup>٦) لزيد من التفاصيل انظر دشوقى عثمان تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية اعالم المعرفة الكويت،1990هـ، 45 وما بعدها.

وقد أكد المؤرخون العرب على أن الكثير من ملوك القارة الهندية كانوا يرعون مصالح العرب، كما أنهم أذنوا للتجار بإقامة المنشآت، وبناء المساجد<sup>(1)</sup>. ويذكر المسعودى، أنه عندما زار الهند التقى فيها بجالية كبيرة من المسلمين تصل إلى قرابة عشرة آلاف مسلم. وأكد لنا أن هؤلاء لم يأتوا من سيراف أو عمان أو بغداد، أو غيرها من الأمصار الإسلامية، بل إن أكثرهم ولد في أرض الهند من آباء عرب، وكان من بين هؤلاء المستوطنين تجار كبار. وقد عهد الملك إلى أحد المسلمين بتولى السلطة القضائية لهم، ومن ثُم ازدهرت أسواقهم، وزاد تصدير منتجاتهم إلى بغداد<sup>(1)</sup>.

وأما عن هذه المنتجات فهي: الفيل والكركدن (وحيد القرن)، والطاووس والبيغاء، والدجاج الهندى، بالإضافة إلى الياقوت الأحمر، والعاج، والقرنفل والصندل الأبيض، والثياب الجميلة، والكافور، والمسك<sup>(٧)</sup>، وغيرها من المنتجات،

وكانت معظم هذه المنتجات وخاصة التوابل والعطور تصدر عن طريق البر – عبر آسيا الوسطى – لأن البحر يؤدى إلى إفسادها. كما يقول المسعودي<sup>(1)</sup> وكانت مدينة الباميان – إحدى مدن طخارستان – أكثر مدن بلاد ما وراء النهر، تجارة مع بلاد الهند. حيث يذكر الإصطخرى أن المدينة كانت فقيرة في الزراعة، ومع ذلك فهي أكثر مدن الإقليم مالاً وتجارة، ويعلل ذلك بأنها كانت "فرضة بلاد الهند" (9).

وعن قوة الملاقات التجارية بين بخارى والهند، يذكر الشريف السمرقندى: أن شخصًا من بخارى - لم تذكر الرواية اسمه - فى خلافة هارون الرشيد قدَّم للسلطان الهندى، اثنتين وعشرين حبة من البطيخ الأصفر، حملها إليه من بخارى، فأكرمه السلطان، وأمر له بثلاثة آلاف مثقال من الذهب (١). وهذا يثبت شهرة بطيخ بخارى أولًا، ويؤكد لنا عمق العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، ثانيًا،

<sup>(</sup>۱) د.عبد المزيز الدورى: المصر المباسى الأول،ص 116 ، د.شاكن مصطفى عولة بنى المباس،جـ ، م ، م . 343 .

<sup>(</sup>٢) المسعودي: مروج الذهب، جدا ، ص79- 80.

<sup>(</sup>٣) هايد: تاريخ التجارة، جا، ص50 دشوقي عثمان تجارة المحيط الهندي ص 61-69 .

<sup>(1)</sup> المعودي: مروج الذهب، جا، ص143.

<sup>(</sup>٥) الإصطخرى: المسالك والمالك، ص156 ،

<sup>(</sup>٦) القلقشندي: مبيح الأعشى، جـ5، ص90، ابن عبد ربه العقد الفريد،جـ2،ص 203-204 .

#### (ج) العلاقة التجارية مع بالاد الهنا، الصينية

قامت علاقات تجارية مهمة بين هذه البلاد وبين الدولة العباسية، ولعبت بخارى وسمرقند الدور الرئيسى في هذه العلاقة، حيث كانت هذه البلاد المصدر الرئيسى للحصول على الحرير الخام.

ويحدثنا المسعودى أنه فى عام (264هـ) اندلعت ثورة كبرى فى هذا الإقليم، واستمرت تسع سنوات، لم يسلم من أيدى الثوار شىء حتى أشجار التوت، الذى يريى عليه دود القز؛ لذا فقد توقف تصدير الحرير لعدة سنوات وقد عانى المستوطنون المسلمون، والنصارى، واليهود، وغيرهم من أهل البلاد معاناة شديدة (أ)، كما عانى التجار العرب من أعمال المنف والسرقة، لذا، فقد استقر رأى هؤلاء التجار على قطع صلاتهم بهذه البلاد، وأقاموا مرفأهم الرئيسى جنوب مدينة كله (ملقا فى جنوب، شرق آسيا حاليًا) ، مما اضطر التجار الصينيين أن يذهبوا إلى هناك جنوب، شرق آسيا حاليًا) ، مما اضطر التجار الصينيين أن يذهبوا إلى هناك لكى يظلوا على صلة بعملائهم العرب ويمرور الوقت، ازدهرت المدينة الجديدة، وانفتحت بها الأسواق(٢)، وصار التجار العرب هم الذين يقررون الأسعار فى أسواق بلاد الهند الصينية.

أما عن أهم المنتجات المصدرة إلى بغداد عن طريق بخارى وسمرقند، فهى: الكافور، والقرنفل، والصندل، وجوز الهند، وجوز الطيب، والقصدير<sup>(٦)</sup> وغيرها من المنتجات.

## ثانيًا: التجارة مع المالك الشمالية

تشمل هذه الممالك: بلاد الخزر، والصقالبة، وبلاد الروس، وأخيرًا قبائل الترك، وكل هذه البلاد كانت لها علاقات تجارية مهمة مع بلاد ما وراء النهر.

<sup>(</sup>١) المعودي: المعدر السابق، جدا، ص124- 126،

<sup>(</sup>٢) هابد: تاريخ التجارة، جـ1، ص48. . شوقي عثمان تجارة المحيط الهندي، ص49-50 .

<sup>(</sup>٢) الثماليي: لطائف المعارف، ص214. أبي دلف: الرحلة، ص67- 68.

#### (1) العلاقة التجارية مع بلاد الخزر والصقائبة

بلاد الخزر تقع إلى الشمال من بلاد ما وراء النهر، وتم الاتصال بهم عن طريق إقليم خوارزم أقرب الأقاليم من بلادهم، وقد وصف أحد الرحالة العرب الذى زار بلادهم، أن ملك هذه البلاد، كان طيبًا، حيث سمح للتجار من مختلف الديانات: المسلمين، والنصارى واليهود، بممارسة تجارتهم بكامل حريتهم. كما سمح لهم في الوقت نفسه – أن يؤدوا شمائرهم في طمانينة(۱) وهذا ما أكده لنا أيضا ابن فضلان في رحلته إلى بلاد الخزر، فقد ذكر ما تمتع به المسلمون من الحرية الدينية، فقد عَيِّن لهم قاضيًا يفصل بينهم في المنازعات ويقضى بينهم طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية(۱).

وهكذا، استطاع التجار المسلمون أن يوثقوا صلاتهم التجارية مع بلاد شمال بحر قزوين، وشهدت أتيل – Atel – عاصمة الخزر، وصول سفن العرب وقوافلهم؛ وكانت معظم هذه القوافل تصل إلى مدينة الجرجانية – عاصمة إقليم خوارزم – الواقعة على بحر خوارزم (آرال) ومنها تأخذ الطريق البرى عبر آسيا الوسطى، حتى تصل إلى بغداد(٢):

أما الصقالبة: فكانوا - غالبًا - ينزلون على نهر أتيل - الذى أقيمت عليه عاصمة الخزر - وهناك كانت تقام الأسواق<sup>(1)</sup> في موضع مخصص لهم يمارسون فيه أعمالهم التجارية مع العرب القادمين من آسيا الوسطى.

#### (ب) العلاقة التجارية مع بلاد الروس

لم يقف العرب عند مدينة أتيل - عاصمة الخزر - بل صعدوا نهر الفولجا حتى وصلوا إلى قلب آسيا. ومما ساعد على تقدم التجارة في هذه المنطقة، اعتناق بعض

<sup>(1)</sup> المعودي: مروج الذهب، جاء ص160.

<sup>(</sup>٢) ابن فضلان: الرحلة، ص93.

 <sup>(</sup>٢) ابن حوقل: صورة الأرض، ص395- 397. ياقوت: معجم البلدان، ج2، ص245- 252، هايد: تاريخ التجارة، ج1، ص64.

<sup>(1)</sup> ابن فضلان: الرحلة، ص77. القزويني: آثار البلاد، ص615.

أهل الفولجا للإسلام<sup>(۱)</sup>. ولكن يبدو أن التجارة الإسلامية لم تتجاوز بلاد البلغار<sup>۱۱)</sup> التى كانت بمثابة مستودع تجارى بين آسيا وشمال أوريا. ولعله وجد هناك تجار يأخذون بضائع العرب للوصول بها إلى البحر البلطى ومنها إلى شمال أوريا. يقول ابن فضلان: ولقد رأيت الروسية (يعنى الروس) قد وافوا في تجارتهم، ونزلوا على نهر أتيل، وكان معهم الجوارى الرراقة للتجار، والسمور، والجلود، والغنم (۱۱). وهنا يجب أن أشير إلى أمرين مهمين:

أولهما: تجار اليهود الراذانية: فقد ذكر الرحالة الجغرافي ابن خردانبة في فقرة ممتعة عن تجار اليهود، أنهم يتكلمون عدة لغات منها: المربية والفارسية واللاتينية، وأنهم كانوا يسلكون في تجارتهم عدة طرق، منها الطريق البحري: الذي يبدأ من جنوب فرنسا وإسبانيا فيمر عبر مضيق جبل طارق، حتى يجتاز البحر المتوسط كله، ثم ينزلون إلى سوريا، ومنها يأخذون الطريق البرى مرورًا ببغداد، وأقاليم خراسان وبلغ ويخارى وسمرقند، حتى ينتهي إلى بلاد الهند والصين، والطريق الأخر: هو الطريق الشمالي: حيث يجتازون ألمانيا، وبلاد الصقالبة، حتى مدينة أتيل – عاصمة الخزر – ثم يعبرون بحر قزوين، ثم يأخذون الطريق البرى فيمرون على بلغ، ومنها إلى بلاد ما وراء النهر – الطريق الأوسط – حتى يصلوا إلى الصن(ا).

وهكذا، يتضح لنا أن التجار اليهود الراذانية في كل الأحوال كانوا يمرون على بلاد ما وراء النهر، ويخبرنا ابن خرداذبة – أيضًا – بالبضائع التي يحملها هؤلاء التجار، فكانت تشمل من الغرب إلى الشرق: العبيد، والخصى، والفراء، والسيوف، ومن الشرق إلى الغرب: المسك، والكافور، والقرفة، وغير ذلك من المنتجات المماثلة.

ويبدو لى من كلام ابن خرداذبة، أن هؤلاء التجار كانوا من جنسيات مختلفة بحيث يستطيعون أن يتحدثوا كل هذه اللغات السابقة. وأرجح أن يكون هؤلاء التجار

<sup>(</sup>١) د . حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، جـ3، ص334.

<sup>(</sup>٢) القرويني: المعدر السابق، ص613. ياقوت: معجم البلدان، جـ1، ص383.

<sup>(</sup>٢) ابن فضلان: الرحلة، ص79– 80.

<sup>(</sup>٤) أبن خرداذبة: المسالك والمالك، ص153- 155.

من رعايا الدولة العباسية، نظرًا لقوة واتساع الدولة العباسية حينئذ، بالإضافة لشهرة عاصمتها بغداد، ثم هي الدولة الوحيدة القادرة على حماية هؤلاء التجار في أي مكان في العالم.

أما قول ابن خرداذبة: "إن تجار الحملة كانوا غربيين" (١). فلعله، كان يقصد أنهم يرحلون من أوربا إلى آسيا، والعكس، بحيث لا تعرف لهم أوطان (٣).

ومما هو جدير بالذكر، أن المؤرخ الرحالة المسمودى، قد ذكر هؤلاء التجار غير انه لم يسمهم بهذا الاسم المشهور "الراذائية"، بل أطلق عليهم "اللوذعائة"، ويقول عنهم: "وهم يختلفون بالتجارة إلى بلاد الأنداس ورومية وقسطنطينية والخزر"(")،

الأمر الثانى: هو العثور على كمية كبيرة من النقود العربية في روسيا، وقد ذكر المستثمرق الروسي (فريهرن Freehrn) الذي ألف كتاب: "الموجز الطبوجرافي للنقود العربية القديمة في روسيا (أ). أنه قام بتحليل كمية النقود العربية، ووجد أن مجموعة الدراهم التي وجدت تبدأ بقطعة من عام (78ه/ 898م)، أي في خلافة عبد الملك بن مروان (65- 86ه/ 886- 705م) في الدولة الأموية، وتنتهى بقطعة من عام (90هم/ 1010م)، أي في خلافة القادر بالله العباسي (381- 422هم/ 991- 1030م)، في عصر سيطرة بني بويه على الخلافة العباسية، كما ذكر هذا المستشرق أن معظم النقود التي عُثر عليها في بلاد ما وراء النهر تظهر عليها كلمة بغداد عاصمة العباسيين – وكان لهذه المدينة النصيب الأوفى من الذكر، على حين لم تظهر كلمة دمشق – عاصمة الأمويين – إلا قليلًا. وهذا يؤكد ما قاته سابقًا من قوة وانتشار ونفوذ التجارة العباسية في العالم حينثذ.

### (ج) العلاقة التجارية مع قبائل الترك

سبق الحديث عن بعض قبائل الترك، ونركز هنا على العلاقات التجارية التى كانت تربط هذه القبائل بالخلافة العباسية. كان الطريق التجاري المؤدى إلى بلاد

<sup>(</sup>١) ابن خرداذية؛ نفس المعدر، ص154،

<sup>(</sup>٢) هايد: تاريخ التجارة، جـ١، ص142. د. عطية القوصى: تجارة مصر في البحر الأحمر، ص33،

<sup>(</sup>٣) المسمودي: مروج الذهب، جداً ، ص164 .

<sup>(</sup>٤) هايد: تاريخ التجارة، جا، ص74- 76. لوبون: حضارة العرب، ص661.

الصين – المعروف، بطريق الحرير – مجالًا لنشاط التجار الصند الذين نجعوا في تأسيس مستعمرات صغدية لهم. ويروى السائح الصينى (هيوان تسانج) – الذي جاب آسيا الوسطى قرابة عام 630م – أن مدنًا تجارية صغدية (۱) كانت موجودة في المناطق التي يسكنها الأتراك وبعد أن أصبحت بلاد ما وراء النهر، بلادًا إسلامية، أخذت قوافل المسلمين تقد على قبائل الترك، الواقعة على الطريق المؤدى إلى الصين، وكان من الطبيعي أن تقوم علاقات تجارية بين هذه القبائل والبلدان الإسلامية، وما ذكرناه يتفق مع ما جاء في المصادر الصينية، ويتفق إلى حد كبير مع ما ورد في نقوش أورخون (۱).

على كل حال، كان لإقليم خوارزم ومدنه المكانة المُظمى في التعامل مع القبائل التركية، وهذا ليس بغريب على أهل خوارزم، فقد وُصفوا بأنهم أكثر أهل بلاد ما رراء النهر انتشارًا وسفرًا، فليس هناك مدينة إلا وبها من الخوارزميين الكثير، هذا مع ما تميزوا به من لغة خاصة بهم، وملابس تميزهم عن باقى الأقاليم الأخرى(٢).

والحديث يطول لو ذكرنا العلاقات التجارية مع جميع قبائل الترك، ولكننى أذكر ثلاث قبائل فقط، وهم:

(1) الغُزِّية، ذكر ابن فضلان في رحلته (عام 109هـ/921م) أنه زار قبيلة الترك الغزية، وقدم هدية إلى ملكهم، وهي عبارة عن: ثياب خوارزمية، وبعض الزبيب، والجوز والفلفل والمسك، مع كثير من الجلود، والثياب المروية – نسبة إلى مدينة مرو في إقليم خراسان – وبعض أثواب الحرير(1)، وكانت أهم مراكز التجارة مع قبائل الترك الغزية، مدن: طراز، وصبران، وكركانج، وهزار أسب، وكلها من مدن خوارزم(9).

<sup>(</sup>١) بارتوك: تاريخ الترك، ص27.

 <sup>(</sup>٢) بارتولد: نفس المرجع، ص59. دخاروق عمر: العباسيون الأوائل، جـ2 مس 645.

<sup>(</sup>٢) الإصطخري: المسالك والمالك، ص168- 170، ابن حوقل؛ صورة الأرض، ص397.

<sup>(</sup>١) ابن فضلان: الرحلة، ص39، 41: 44.

<sup>(</sup>٥) ياقوت: معجم البلدان، ج3، ص177، ج4، ص131، 477.

- (2) قبائل القيرغز: أقامت هي الأخرى علاقات تجارية مع بلاد ما وراء النهر، وقد ذكر المسعودي أن ملكهم أسلم في أيام الخليفة المقتدر بالله العباس (295 -320 هـ/907 –932م) وذلك في عام (310هـ)(۱). وكان مركز التجارة مع هذه القبيلة مدينة أوزكند إحدى مدن فرغانة.
- (3) قبيلة الخرخيز؛ وكان مرخز التجارة معها مدينة أوزكند السابقة. أما عن أهم السلع المتبادلة مع قبائل الترك، فمن أمثلتها: البغال والحمير<sup>(۲)</sup> والمسك، والسّمور، والسنجاب، والفنك، والثعالب السود، والأرانب البيض، والخدنك نوع من الأخشاب والخيل، والذهب، والرقيق<sup>(۳)</sup>. ومن أشهر من اشتغل بتجارة الرقيق من أهل خوارزم مع قبائل الترك، أبو سعيد أحمد بن على بن أحمد الجلابي<sup>(1)</sup>.

وخلاصة القول، أن علاقة تجارية قوية قامت وتطورت بمرور الزمن بين الخلافة العباسية في بغداد وبين قبائل الترك، كانت حلقة الوصل بينهما بلاد ما وراء النهر.

## ثالثًا: التجارة مع بلدان العالم الإسلامي

كذلك نُجحت بلاد ما وراء النهر في إقامة علاقات تجارية مع بلدان المشرق الإسلامي، والتي يأتي في مقدمتها، الحواضر الثلاث: بغداد، ومكة، ومصر، وعبر هذه الحواضر كان يتم توزيع منتجات بلاد ما وراء النهر عبر أقطار العالم الإسلامي كله، وفيما يلى التفصيل:

#### (١) العلاقة التجارية مع بغداد

كان يشغل فكر الخليفة أبى جعفر المنصور وهو يؤسس عاصمته الجديدة بغداد، أن يوفر لها ما يلزمها من المؤن والسلع المختلفة، لذا فقد قام بحفر قناة ملاحية

<sup>(</sup>١) المسمودي: مروج النهب، جـا ، ص163 ،

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل: متورة الأرض، ص85، 420-

<sup>(</sup>٢) الثماليي: لطائف المعارف، ص224.

<sup>(</sup>٤) السمعاني: الأنساب، ج2، ص137،

تصل إليها من الفرات<sup>(۱)</sup>، وريط بهذا العمل بغداد بآسيا الصغرى وسوريا، وبلاد العرب ومصر، على حين كانت تأتى إليها القوافل من آسيا الوسطى مارة ببخارى وسمرفند وفارس<sup>(۱)</sup>، وبذلك أصبحت بغداد مركزًا تجاريًا دوليًا خصوصًا مع بلاد الهند والصين.

### (ب) العلاقة التجارية مع مكة

مكة بلد الله الحرام؛ تهفو إليها قلوب المسلمين من مختلف بقاع الأرض لأداء شعائر الحج، وكانت بلاد ما وراء النهر – على الرغم من بُعد ديّارهم – أول سابق إلى الحج، لا يدخل مكة أحد قبلهم، ولا يخرج منها أحد بعدهم وذلك على قول الإصطخري(").

وعلى كل، فإن موسم الحج بالنسبة للمسلمين موسم عبادة، وتجارة في الوقت نفسه، فقد أحل الله تعالى فيه البيع والشراء(1).

كان من الطبيعى - إذًا - أن بأخذ أهل بلاد ما وراء النهر في أثناء ذهابهم إلى مكة ما يلزم أهل هذه البلاد من منتجات مختلفة، مثل: المنسوجات، والديباج، والحرير، والمسك وغيرها. ثم يعودون إلى بلادهم بكثير من المنتجات المتوعة من أسواق مكة. وجدير بالذكر، أنه كان لأهل ترمذ - إحدى مدن طخارستان - بندر بمكة بالقرب من المسجد الحرام، وأشهر من شغل هذا المنصب: أبو الحسن على ابن محمد البنداري(٥).

<sup>(</sup>١) د. محمد الوكيل: عناية الإسلام بتخطيط المدن، ص64-66.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البندادي؛ تاريخ بنداد، جا، ص72.

<sup>(</sup>٢) الإصطخرى: المسالك والممالك، ص163.

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي السَّاسِ وَالْمَجَ يَا أَتُولَدُ رِجَالًا وَكُنْ حَكُنِّ صَلَّمِ يَالْدِنَ مِن كُلِّ فَجَ عَبِيقٍ ﴿ لَيْسَهَدُواْ مَنَافِعَ الْمَنْ لَهُمْ ﴾ ( سورة الحج، آية 27-28) . قال ابن عباس ( رضى الله عنه ) : وأما منافع الدنيا دما يصيبون من منافع البُدن والذبائع والتجارات ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، جـ3، ص216، الفزالي: الإحياء، جـا، ص286.

<sup>(</sup>٥) البُنْدَار: هو ~ كما قال السمعائى – من يكون مكثرًا من شيء يشترى منه مَنْ هو اقل مالًا، ثم يبيع ما يشترى منه إلى غيره. وهو ما يطلق عليه في وقتنا الحاضر تاجر الجملة. السمعائى: الأنساب، جدا، ص402. وقيل:هم تجار يخزئون البضائع للغلاء. ابن منظور السان العرب، جـ4 مس18. المجم الوسيطانج المس 73.

### (ج) العلاقة التجارية مع مصر

كما تمتعت بغداد بشهرة عالمية - أثناء فترة البحث فقد تمتعت مدن مصر بشهرة لا تقل عن بغداد. وقد سبقت الإشارة إلى أن الإسكندرية كانت تقرر الأسعار إلى جانب بغداد.

ومن المدن الصناعية المهمة بمصر، مدينتا أشمون (١)، ودبيق (١)، وإلى هاتين المدينتين نُسب الثياب الأشموني والدبيقي، الذي انتقل من مصر إلى بلاد ما وراء النهر، حتى إنهم كانوا يقلدونها ولا غرابة؛ فقد كانت مصر أعظم مركز لصناعة النسيج في العالم الإسلامي كله. يقول ابن زولاق: "بلد الأشمونين وما يعمل فيه من الأزر والكتان، ويحمل إلى سائر الأفاق (١) كما تقوقت في صناعة الأقمشة الصوفية أيضا ونبغ أهل تنيس في صناعة ثوب يسمى البدنة؛ كان الناس يقبلون على شرائه لجودته. يقول ابن الفقيه: ولهم (أهل مصر) الثياب الدبيقية والشطوية...وغير ذلك من أنواع ثياب الكتان والصوف من الأكسية... ولهم الثياب التنيسية والإسكندرانية (١). واشتهرت مصر أيضًا بصناعة المعادن الأسيما صياغة النهب والفضة، وأسهم المصريون بسهم وافر في صناعة الأدوية والعقاقير، وصناعة الزجاج (١). ويمتدح الجاحظ صناعة الورق في مصر ويفضله على سائر البلدان (١) بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر السمعاني كثيرًا من التجار الذين رحلوا إلى

<sup>(</sup>۱) أشمُون: أهل مصر يقولون الأشمُونين، وهي مدينة قديمة أزّلية عامرة آهلة إلى هذه الغاية. وهي كورة من كُور الصعيد الأدني غربي النيل ذات بساتين ونخل كثير سميت باسم عامرها وهو أشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح ياقوت: معجم البلدان جـ 1 ، ص 133 . نقع - حاليًا - هي مركز ملوى بمحافظة المنيا محمد رمزي:القاموس الجغرافي،جـا ص 132 .

 <sup>(</sup>٢) دُبِيق: من قرى مصر بين الفرما وتنيس ، تنسب إليها الثياب الدبيقية باقوت تنفس المسدر ج 2 ، ص
 214. ويمرف مكانها - حاليًا - بثل ( دبقو) أو( دبجو) بالقرب من شاطئ بحيرة المتزلة في الشمال الشرقي لمان الحجر بمحافظة الشرقية، محمد رمزي: نفس المرجع ،جـ1 ،ص 243.

<sup>(</sup>٢) فضائل مصر وأخيارها ص 65،

<sup>(</sup>٤) مختصر كتاب البلدان، ص 25 .

<sup>(</sup>٥) د .صفى على محمد: مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامي، ص 20 وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) التبصر بالتجارة ص 27

مصر، ومنهم: أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أبي تُعيم. سكن بخارى، وكان يتاجر مع أهل مصر<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسن بن حمويه:

كان مولده بجرجان ثم انتقل إلى بخارى وكان يتجر منها إلى مصر، روى عن أبيه، وأبى النضر محمد أبن عبد الله بن المفتر، ويكر بن محمد بن حمدان، وأبى جعفر محمد بن محمد بن جعيل، ومات في جمادى الآخرة سنة389 هـ ، السمعاني: الأنساب، جا، ص134 .

# المبحث الرابع الصادرات والواردات

لعل أكثر ما يدل على تقدم الحياة الاقتصادية في بالاد ما وراء النهر، قائمة المنتجات التي تصدرها كل مدينة، ونلخصها فيما يلى:

# أولًا: الصادرات

#### (١) إقليم الصغد

(1) بخارى: اشتهرت بخارى بتصدير الثياب والبُسُط، ولما كانت تدبغ فيها الجلود، وخاصة جلود الضأن لذا فقد كانت تصدر أحزمة الخيل، وتصدر اللحم الدى لا نظير له<sup>(1)</sup>. ومن المادن: الحديد، والنحاس الأصفر، والزنك، والزئبق والنفط والنوشادر، والرخام وزيت الزاج والفحم الحجرى<sup>(1)</sup>. إلى جانب الأحجار الكريمة، ومنها: الذهب والفضة، وحجر البجادى، وحجر الياسب (الشب)<sup>(1)</sup>.

ومن المحاصيل الزراعية: البرقوق والعنب والتين والرمَّان والتفاح والكمثرى والخوخ والمشمش والبطيخ بنوعيه: الأصفر والأخضر، إلى جانب الحبوب الغذائية؛

<sup>(</sup>١) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص324. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص514.

<sup>(</sup>٢) الإصطغرى: المسالك والمالك، ص161- 162. ابن حوقل: صورة الأرض، ص380.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن ماسويه: الجواهر، ص56.

ومنها: القمح والشعير والأرز ، ومن الرياحين: الورد والبنفسج والآس والنيلوهر وغيرها<sup>(١)</sup>.

(ب) سمرقند: كانت تصدر الثياب السمرقندية، والقدور العظيمة المصنوعة من النحاس، والديباج الذي يحمل إلى بلاد الترك، وثياب حمر تسمى ممرجل . وتصدر الأخبية، والركب، والسيور، والورق (الكاغد) الذي يحمل منها إلى سائر بلاد الشرق، هذا إلى جانب: تصدير النوشادر الجيد والزئبق (٢).

ومن الحاصلات الزراعية: كانت تصدر البندق، والجوز والعنب، ومن الرياحين: الشاهسفرم، والبطيخ الذي كان يقدد ويحمل إلى بلاد الشام<sup>(۲)</sup>.

(ج) مدن أخرى: ومن مدن إقليم الصغد التى اشتهرت بالتصدير، كرمينية: وكانت تصدر المناديل، ومدينتا دبوسية ووذار: كانتا تصدران الثياب الوذارية، ويسمى ديباج خراسان. ومن أرينجن: أزر النساء، واللبود الحمر، والجلود، والقنب، والكبريت(1). وكانت كش: تصدر الملح والمشاقير والمن المسمى (الترنجبين)، واشتهرت نسف (نخشب): بصناعة الذهب وتصديره(1).

## (2) إقليم خوارزم

أما هذا الإقليم فقد احتل المركز الأول في التصدير. ومن أمثلة ذلك: فراء السمور، وفراء السنجاب، والفنك وجلود الثمالب والشمع والنشاب والقلانس، وغزا السمك، وأسنان السمك (سن فيل البحر)، والكيمخت (جلود الحمر الوحشية) والعسل والبندق والسيوف والدروع والخلنج (نوع من الخشب). والأغنام والبقر والرقيق، والبرود، والفروش، وثياب اللحف والديباج والمقائع والأقفال وثياب آرينج والقسى(١) التي لا يقوى على شد القوس منها إلا أشد الرجال، والسمك، والسفن.

<sup>(</sup>١) النرشخي: تاريخ بخاري، ص48. القاقشندي: صبح الأعشى، ج4، ص432.

<sup>(</sup>٢) الثعالبي: نطائف المارف، ص219 الجاحظ التبصر بالتجارة، ص28 .

<sup>(</sup>٣) النويرى: نهاية الأرب، جـ1، ص371، النابلسي: عِلْم الفلاحة، ص137.

<sup>(</sup>٤) المتدسى: أحسن التقاسيم، ص324.

<sup>(</sup>٥) مجهول: حدود المالم. ص85. القرّويني: آثار البلاد، ص554.

<sup>(</sup>١) المتدسى: المسدر السابق، ص325. استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص502.

ومن المحاصيل الزراعية: كانت تصدر الأعناب، والزييب والسمسم، والبطيخ المسمى (البارنج)، وكان يقدد ويحمل إلى الخليفة المأمون والواثق في بغداد – كما سبقت الإشارة – هذا إلى جانب: العناب والقطن والقمح والأرز والشعير والدُّخن والذرة والتمر وقصب السكر والموز والليمون<sup>(۱)</sup>.

#### (3) إقليم طخارستان

اشتهرت مدينة ترمذ: بتصدير الصابون والسفن، ومدينة ولواليج: بتصدير السمسم ودهنه، ومن الفاكهة: الجوز واللوز والفستق والكمثرى والأرز والحمص، بالإضافة إلى السمن والجبن، وقرون الحيوان وجلود الثمالب، وكانت مدينة الختل: تصدر الخيول والبغال، ومن قرية وخان: المسك والرقيق<sup>(7)</sup>، كذلك اشتهر الإقليم بتصدير الأحجار الكريمة، ومنها: الذهب والفضة، والحجر المكى واشتهرت مدينة بذخشان: بتصدير البلخش (اللَّعُل)، والبجادي، واللازورد، وغيرها من الأحجار التي كانت تصدر إلى سائر الآفاق<sup>(7)</sup>. بالإضافة إلى تصدير حجر الفتيلة، الذي كانت تصنع منه فتيلة المصابيح وغطاء الموائد<sup>(1)</sup>.

ومن المحاصيل الزراعية: كانت مدينة شومان: تصدر الزعفران، ومدينة سمنجان: تصدر القمح والعنب ومدينة الطالقان: تصدر القمح والعنب والتين والخوخ والفستق، والسفرجل، ومدينة القواذيان: تصدر القطن والكمون. ومدينة واشجرد: تصدر الزعفران والعنب().

#### (4) إقليم فرغانة

اشتهر هذا الإقليم بتمىدير الرقيق، والثياب الأبيض وآلات السلاح والسيوف والنحاس والحديد(١). بالإضافة إلى: الزئبق والرصاص والنفط والزفت والنوشادر

<sup>(</sup>١) الثعالبي: لطائف المارف، من226. النويري: نهاية الأرب، جـا، ص368- 371.

<sup>(</sup>٢) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص324- 325، استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص480،

<sup>(</sup>٢) مجهول: الأحجار وخواصها، ورقة 40، يحيى بن ماسويه: الجواهر، ص57،

<sup>(</sup>٤) القزويتي: أثار البلاد، ص306، القلقشندي: صبح الأعشى، جـ4، ص467.

<sup>(</sup>٥) الإصطغرى: المبالك والمالك، ص156 . مجهول: حدود العالم، ص86 .

<sup>(</sup>٦) بارتولد: تركستان، ص366.

والفحم الحجرى<sup>(۱)</sup>. ومن الأحجار الكريمة: الذهب والفضة والفيروزج وحجر الباذرهر، ومن الحاصلات الزراعية: الجوز الذي ريما بيع ألف منه بدرهم، واللوز، وخاصة من قرية كند، وكانت زاركان: تصدر الأرز والورد والبنفسج<sup>(۱)</sup>.

#### (3) إقليم أشروسنة

كانت مدينة ديزك: تصدر اللبود الجيدة والأقبية والرقيق (١٠)، ومن المادن: الحديد والنحاس والرصاص والقصدير، بالإضافة إلى النفط، ومن المحاصيل الزراعية: الرياحين والورد والأزهار (١٠).

#### (6) إقليم الشاش

كان يصدر سروج الكيمخت (جلود الحمر الوحشية) الرفيعة، والحباب (الآنية الكبيرة)، والأخبية وجلود تجلب من الترك وتدبغ، والأرز، والبز، والقسى الجيدة<sup>(1)</sup>، والقطن والمقاريض، وتصدر طراز: جلود الماعز والخيل والبغال، ومن المعادن: الحديد والنحاس الأصفر، والرصاص والزئبق، ومن الأحجار الكريمة: الفيروزج والياقوت<sup>(1)</sup>، ومن المحاصيل الزراعية: الكروم والرياحين<sup>(۱)</sup>.

## ثانيًا؛ الواردات

لا أعنى هنا بالواردات، الأشياء التى تستوردها بلاد ما وراء النهر من البلدان المجاورة لها فقط، بل يدخل ضمنها الأشياء التى تحصل عليها من هذه البلدان، ثم تأخذ طريقها – عبر القوافل – إلى بغداد حاضرة العباسيين.

<sup>(</sup>١) القلقشندي: صبح الأعشى، ج2، ص103.

<sup>(</sup>٢) القزويني: آثار البلاد، ص603. ياقوت: معجم البلدان، جـ3، ص428.

<sup>(</sup>٣) لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص531.

<sup>(</sup>٤) الإصطخرى: السالك والمالك، ص325.

<sup>(</sup>٥) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص325.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن ماسويه: الجواهر، ص45.

<sup>(</sup>٧) ابن حوقل: صورة الأرض، ص418، الإدريسي: نزهة المشتاق، جـ2، ص703.

والآن، أعرض لبعض السلع التي كانت تأتى من آسيا إلى بغداد عن طريق بخارى وسمرقند، تلك المحطة المهمة على الطريق، أولًا، والتي كانت في الوقت نفسه مستودعًا يماد فيه شحن وتفريغ البضائع ثانيًا،

أولًا: التوابل: للتوابل أنواع كثيرة، أخص منها بالذكر، تلك التوابل التي كانت تنقل عبر الطريق البرى (طريق الحرير)، أعنى ما يمر على بخارى وسمرقند، ومنها:

- (1) القرفة: كان للقرفة أهمية كبيرة، فتحتوى أزهارها وأوراقها على زيت أثيرى وكانت تستعمل كذلك في المطبخ لتتبيل الطعام، وكان الأطباء يوافقون على أن يكون لدى العطارين دائمًا زاد من القرفة، وكانت تستعمل على نطاق واسع القرفة المسحوفة المستخدمة في الأطعمة، أو في إعداد النبيذ المعطر في أوريا، كل هذا جعل القرفة مطلوبة في التجارة، لذا فكان التجار يواصلون رحلاتهم إلى داخل القارة الأسيوية، وكانوا يشترونها من سمرقند(1)، وتصدر إلى بغداد؛ ومنها ما كان بياع في أسواق الإسكندرية،
- (2) الزنجبيل: كان الزنجبيل على شكلين: إما أخضر، وإما محفوظ وكان الهنود يعدون منه الستحضرات، المحفوظة، وعرفه العرب باسم "زنجبيلة"، وكان يستعمل في الطهى مع اللحوم والأسماك، كنوع من التوابل؛ لذا فقد كثر الطلب عليه، وشاع كاستعمال الفلفل وكان الزنجبيل يرد من الهند والصين، ويباع في أسواق سمرقند، ومنها إلى بغداد(۱)، ثم إلى سائر العالم.
- (3) الترتجين (عسل الندى): كان ينتج في بخارى، ومنها كان يصدر تجاريًا إلى أسواق سمرفند، وكان الأطباء العرب، يعرفون مصدره، ويقدرون أهميته؛ لذا فكان التجار يجلبونه من بلاد ما وراء النهر ليباع في أسواق بغداد وسوريا(٢).

<sup>(</sup>۱) أبى دلف: الرحلة، ص63. هايد: تاريخ التجارة، جـ4، ص96- 110 د شوقى عثمان: تجارة الميط الهندي ص 217 .

<sup>(</sup>۲) أبى دلف: نفس الصدر، ص59.

<sup>(</sup>٢) مايد: نفس المرجع والجزء، ص137،

- (4) جوزة الطيب: كان هذا المحصول يستخرج من بلاد الهند؛ وبلاد الهند الصينية، وكانت جوزة الطيب ضمن التوابل التي يفضل للحصول عليها دفع نفقات النقل فقد توافرت في أسواق سمرقند؛ ومنها كانت تحمل إلى بغداد.
- (5) الرواند الصينى: هو: نبات يأتى من الصين؛ وكان يباع عند العرب، ويعرف باسم (رواند فارس)، أو (راوند الترك)، وذلك لأنه يرد عن طريق هذه البلاد، حيث كان هذا النبات يأتى من الصين عن طريق جبال تيان شان، ثم يصل إلى مدينة كاشغر، ومن هناك يحمل إلى أسواق بخارى وسمرقند، ومنها يحمل إلى هراة(١)، حتى يصل في النهاية إلى أسواق بغداد.
- (6) المسك، ويلحق بالتوابل تجارة المسك؛ وهو عبارة عن عطر نافذ. وكما هو معروف فالمسك مادة حيوانية يفرزها حيوان يسمى "أيّل المسك" الذكر، وكان أيل المسك يعيش فى المنطقة الواقعة بين هضبة التّبت والصين("). وكان العرب من كبار هواة العطر، فكانوا يستوردونه بطرق متعددة، من أهمها: مسك هضبة وسط آسيا والذي كان من الطبيعى أن يمر على مدينة ختن وطخارستان. ومنها ينحدر إلى بخارى. وأما مسك الصين: فكان يصدر عن طريق أسواق سمرقند ومن أسواق المدينتين بخارى وسمرقند كان يُحمل مسك النبت والصين إلى أسواق بغداد(").

## ثانيًا: الأحجار الكريمة

أعرض الآن نماذج لبعض الأحجار الكريمة التى تصدر عن طريق بخارى وسمرقند، وأهمها:

(۱) اللؤلؤ:حيوان بحرى<sup>(۱)</sup> كانت مصائده متركزة في الخليج الفارسي (العربي حاليًا) وكانت سمرقند على أتصال دائم بالخليج الفارسي؛ لذا فقد كانت سمرقند

<sup>(</sup>١) الجاحظ:التبصر بالتجارة ص 17 .

<sup>(</sup>Y) المسعودي: مروج الذهب، جـ1، ص143.

<sup>(</sup>٣) هايد: المرجع السابق، نفس الجزء، ص143.

<sup>(</sup>٤) عن طريقة استغراج اللؤلؤ بالتقصيل انظر: المسعودى: المرجع السابق، جـ1، ص134. وآدم متز: الحضارة الإسلامية، جـ2، ص241.

سوقًا رئيسًا لتجارة اللؤلؤ في آسيا الوسطى وكان يحمل منها إلى بلاد الهند والصين (١).

- (2) الفيروز: كان هذا المعدن متوافرًا بكثرة فى المناطق الجبلية فى مناطق فرغانة وبذخشان ومن هذه المناطق كان يُحمل إلى أسواق سمرقند، ويصدر إلى أسواق بغداد.
- (3) الملازورد (الياقوت الأزرق): كان يستخرج من إقليم طخارستان، وكان يستعمل في الزينة والأصباغ. لذا فقد حظى هذا الحجر بالتقدير في مختلف الدول، وكثر انطلب عليه. فكان يحمل من أسوان سمرقند إلى أسواق بغداد(").
- (4) البلخش أو اللّعل (الباقوت الأحمر): كانت المناطق الجبلية الواقعة في شرق بذخشان بطخارستان يستخرج منها هذا الحجر. وكان الولاة يحتفظون لأنفسهم بالحق المطلق في التصرف في محصولها، ولا يتركون للتجارة إلا مقادير صغيرة منها. وهي بلا شك طريقة ممتازة للحفاظ على سعر مرتفع لهذا الحجر، ومن ثم كان هذا الحجر نادرًا للغاية ومطلوبًا بشدة. وكانت الأسواق الرئيسة التي تمارس فيها تجارة هذا الحجر (7)، أسواق: سمرقند، وفارس، وبغداد،
- (5) الزجاج: إذا كان الزجاج لا يدخل ضمن الأحجار الكريمة، فإنه كان ~ غالبًا - يصدر مع القوافل التي كانت تحمل الأحجار الكريمة.

على كل حال، تمتعت البلاد الشرقية، وخاصة بلاد الصين، بشهرة واسعة فى صناعة الزجاج<sup>(1)</sup>، وقد استخدمت المسنوعات الزجاجية البديعة ذات الأشكال المتنوعة، والتى كان الأثرياء يحبون تزيين بيوتهم بها، ومن هذه الأشياء: الأقداح، والقوارير، والأطباق الزجاجية الملونة أو المزخرفة<sup>(0)</sup>. وكل هذا كان ينتقل من سمرقند إلى أسواق بغداد<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجاحظ غلتبصر بالتجارة ص 12 . هايد: نفس المرجع، ونفس الجزء، ص175.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ منس المرجم أص15 . هايد: نفس المرجع والجزء، ص160،

<sup>(</sup>٣) الجاحظ غفس المرجع ص 13 . هايد، نفس المرجع، والجزء، ص165،

<sup>(</sup>٤) ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان، ص251 . د. زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية، ص295.

<sup>(</sup>٥) هايد: المرجم السابق، نفس الجزء، ص223.

<sup>(</sup>٦) الثمالبي: لطائف المعارف، ص220. د. سماد ماهر: الفنون الإسلامية، ص250.

#### ثالثًا: المنسوجات

احتلت تجارة المنسوجات مكانة كبيرة في التجارة الدولية، نذكر بعض النماذج لها. وهي كالتالي:

- (1) الحرير: سبقت الإشارة كثيرًا عن هذا المنتج، ونضيف إلى ما سبق، أن موطنه الأصلى بلاد الصين<sup>(۱)</sup>. وقد حظى بشهرة عالمية سواء في آسيا أو في أوربا. ثم أخذت بلاد الصغد عن الصينيين طريقة صناعته، وكان يسمى عندهم (مردا كاسيا). وعندما زاد الترف والنعيم في الدولة العباسية زاد إقبال الناس عليه؛ مما شجع التجار على تحمل المصاعب والمشاق في حمل هذا المنتج إلى أسواق بغداد. ولأن هذا الحرير كان يصدر عن طريق القوافل المتخذة من الطريق الأوسط عبر آسيا الوسطى طريقًا لها، لذا ضمى بطريق الحرير(۱).
- (2) بروكار (محرمة بالعربية): كان يصنع هذا المنتج في بلاد الصين، ومنها كان يحمل إلى أسواق سمرفند ثم إلى أسواق بغدأد، والجدير بالذكر، أن صناعة هذا المنتج قد انتقلت إلى بغداد، وأقيمت بها المصانع لإنتاج هذا النوع من القماش الذي أخذ اسمه المربي "محرمة" (٣).
- (3) التفتا: هذا الاسم يدل على أصله الفارسي، وقد وجد في أسواق سمرقند، ومنها كان يحمل إلى أسواق بغداد، ثم أقيمت له المصانع هناك.
- (4) زيتونة: كلمة زيتونى، كانت تستعمل كنعت للدلالة على أطلس (ساتانا)، ثم أصبح علمًا على قماش حرير من نوع خاص مهما كان مصدره، وكان ينتج في الصين وظهر في أسواق سمرقند باسم ستونس<sup>(1)</sup> Setunis. ومنها كان يصدر إلى بغداد، وهناك أقيمت له المسائم في دار الخلافة العباسية (5).

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل انظر: الجاحظ :التبصر بالتجارة ،ص26 ، براونستون: طريق الحرير، ص70-

<sup>(</sup>٢) هايد: تاريخ التجارة، جـ4، ص183 . د . سعاد ماهر: الفنون الإسلامية، ص106 .

<sup>(</sup>٢) هايد: نفس المرجع ونفس الجزء، ص212.

<sup>(</sup>٤) هايد: نفس المرجع، ونفس الجزء، ص214، ديماند: الفنون الإسلامية، مر258.

<sup>(</sup>٥) ابن طيفور: كتاب بغداد، ص147.

#### رابعًا: الرقيق

كانت تجارة الرقيق من أهم السلع الرئيسة التى كانت تقدمها مناطق آسيا للتجار العرب، وبزيادة الترف فى أنحاء الدولة العباسية كثر الطلب عليهم، فكانت الجوارى يعملن فى البيوت، ثم يتخذن سرارى، ويثنى الجاحظ فى رسالته الممتعة عن الجوارى والغلمان على رقيق بلاد ما وراء النهر(1)، وابن فضلان الطبيب البغدادى يؤلف رسالة تحت عنوان: "رسالة جامعة لفنون نافعة فى شرىالرقيق وتقليب العبيد" بثنى فيها على جوارى البلاد الشرقية لدولة الخلافة العباسية (1)،

بمثل هذه الأوصاف التى تأخذ – عادة – بلب الرجال ؛ كثر الطلب على الجوارى من بلاد ما وراء النهر، والدلبل، أننا نقرأ كثيرًا أن معظم أمهات الخلفاء العباسيين من هذه المنطقة، فقد ذكر ابن الجوزى أن صالحًا ابن الخليفة المنصور كانت أمّه أمّة من بلاد الصغد<sup>(7)</sup>، والطبرى يذكر أن أم الخليفة المعتصم العباسى كانت صغدية (4) تسمى ماردة، والمسعودى يذكر أيضًا أن أم الخليفة المتوكل كانت من طخارستان (6) تسمى شجاع (1)، وكما زاد الطلب على الجوارى، فقد زاد أكثر على الرجال الذين كانوا يستقدمون للخدمة، خاصة وقد فُضًل الأتراك على سائر

 <sup>(</sup>١) يقول: 'إن ربح الجارية أطيب، وثيابها أعطر، ومشيئها أحسن، ونفمتها أرق. والقلوب إليها أميل' .
 رسائل الجاحظ – رسالة في مفاخرة الجراري والفلمان، ج2، ص97.

<sup>(</sup>٢) يتول: 'وهذه البلاد ألوان أهلها بيض. مُشْرية حمرة، وأجسامهم خصبة، وأصواتهم صافية وأمراضهم قليلة، وصورهم جميلة، وأخلاقهم كريمة، ثم يقول عن التركيات: 'قد جمعن الحسن والبياض والنعمة، ووجوههن ماثلة إلى الجهامة، وعيونهن مع صفرها ذات حلاوة، وقد يوجد فيهن السمراء الأسيلة، وقدودهن ما بين الربع والقصر، والطول فيهن قليل. ومليحتهن غاية، وهن كنوز الأولاد، ومعادن النسل، قل ما يتنق في أولادهن وحش، ولا ردىء التركيب، وفيهن نظافة ولباقة 'ثم يوصى "من أراد الجارية للولد فليتخذها فارسية". ابن بطلان: (أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون، ت-444هـ): فوادر المخطوطات، تحقيق عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة، 1392هـ/ 1972م، جـا، ص372.

<sup>(</sup>٣) المنتظم، جـ7، ص336.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم، جـ5، ص273.

<sup>(</sup>٥) التنبيه والأشراف، دار ومكتبة الهلال، بيروث، 1981م، ص329.

<sup>(</sup>٦) شجاع: أم الخليفة المتوكل، اتصفت هذه السيدة بالسخاء والكرم، وكانت وافرة السماحة، شديدة الرغبة في فعل انخير، توفيت عام 247هـ/861 م، وصلى عليها الخليفة محمد المنتصر، ودفئت ببغداد، ابن الجوزى: المنتظم، جـا ا ص346- 350، ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـا، ص346.

الأجناس الأخرى وذلك لما امتازوا به من قوة عسكرية، وكفاءة فتالية فقد كانوا فرسانًا، ورماة ممتازين. يتصفون بالشجاعة والوفاء، وفى الوقت نفسه كانوا قد تمرسوا على الصحراء(١).

والجدير بالذكر، أن جميع المصادر التاريخية كانت تثنى على هؤلاء الرجال والجاحظ يؤلف رسالة تحمل عنوان "مناقب الترك، وعامة جند الخلافة" ذكر فيها أوصاف هؤلاء الأتراك، وفضلهم على سائر الأجناس الأخرى ومما جاء فيها: "والتركى إذا أدبر فهو السم الناقع، والحتف القاضى، لأنه يصيب بسهمه وهو مدبر كما يصيب به وهو مقبل" (۱). وهكذا فالرسالة من أولها إلى آخرها ثناء على هؤلاء الأتراك، وليس المجال هنا تفصيل هذه الرسالة (۱).

ولم يكن الجاحظ هو الكاتب الوحيد الذي يثنى على هؤلاء الأتراك، فابن فضلان يغول عنهم: من أراد الرجال للحرب والشجاعة، فالترك والصقالبة... هم رجال الحرب والنجدة،... هؤلاء عراض الصدور وشجعان (1). ويقول صاحب هداية المريد في تقليب العبيد : اطلب من العبيد من كان حسن الانقياد، قوى الجسم، شديد الحياء (1) وهو يعنى بذلك الأتراك. والإصطخرى يفصل المسألة أكثر، ويثنى - أيضًا - على هؤلاء الأتراك في جمل طويلة نقتبس منها، قوله: وهم أحسن الناس طاعة لكبرائهم، وألطفهم خدمة لعظمائهم وفيما بينهم، حتى دعا ذلك الخلفاء إلى أن استدعوا مما وراء النهر رجالًا، وكانت الأتراك جيوشهم لفضلهم على سائر الأجناس في البأس والجرأة والشجاعة والإقدام.... فصاروا حاشية الخلافة وثقاتهم ورؤساء عساكرهم مثل الفراغنة والأتراك، الذين هم شحنة دار الخلافة وثقاتهم ورؤساء عساكرهم مثل الفراغنة والأتراك، الذين هم شحنة دار الخلافة وثقاتهم ورؤساء

<sup>(</sup>١) شاخت: تراث الإسلام، جـ1، ص79.

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك، ص45- 46.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل، انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام، جـ1، ص77. وكتابه: ظُهر الإسلام، جـ1، ص14- 17.

<sup>(1)</sup> رسالة جامعة لقنون ناهمة، ص352، 372. 387.

<sup>(°)</sup> محمد الغزالي (من علماء العصر العثماني ولم أعثر على ترجمة له): هداية المريد طي تقليب العبيد، نوادر المخطوطات، جـ1، ص407. .

<sup>(</sup>٦) المسالك والممالك، ص163. ابن حوقل: صورة الأرض، ص385.

وهكذا؛ زاد الطلب على الأتراك للانتفاع بهم في دار الخلافة العباسية، فأضحت بلاد ما وراء النهر هي أكبر المعادر للحصول على هؤلاء. يقول الإصطخرى: "فإنه يقع إليهم (أي سكان بلاد ما وراء النهر) من الأتراك المحيطة بهم ما يفضل عن كفايتهم، وينقل إلى الآفاق من بلادهم، وهو خير رقيق يحيط بالمشرق كله"(1). واشتهرت سمرشند بأنها أكبر سوق للرقيق الأبيض، فكان يأتي إليها رقيق تركستان والصقالبة والخرر وغيرهم وقد اتخذ بعض سكانها تربية الرقيق وتهذيبهم صناعة يعيشون منها(1). ومن هذه الأسواق كان الرقيق يصدر إلى أسواق بغداد.

ولنا سؤال، إذا كان لرقيق بلاد ما وراء النهر كل هذه الأهمية، فكم يبلغ ثمن العبد الواحد منهم؟ أو بصيغة أخرى: بكم يباع العبد في أسواق بغداد؟

للأسف، لم تمدنا المصادر التاريخية بما يفيدنا في معرفة ذلك، ولكن ابن خرداذبة أورد لنا في قائمة الخراج، أن قيمة الفيّ رأس من الرقيق التي كان يرسلها الطاهريون سنويًا إلى دار الخلافة بلنت ستماثة ألف درهم ألى ويعملية حسابية بسيطة، وهي قسمة ستماثة ألف درهم على ألفي رأس (000,600,600) يتضح لنا أن العبد التركي كان بياع في أسواق بغداد بنحو ثلاثمائة درهم في المتوسط.

#### دور الأتراك في الحياة السياسية

سبق القول عند الحديث عن استقرار العرب في بلاد ما وراء النهر، أن عبيد الله بن زياد، استكثر من شراء العبيد، خاصة من أهل بخارى وأنه أسكنهم البصرة في مكان عرف باسم البخارية، وبمرور الوقت كثر العبيد، حتى صارت الخلافة الأموية تعتمد عليهم في القضاء على الثورات<sup>(1)</sup> التي تنشب ضدهم في أنحاء الخلافة.

<sup>(</sup>١) الإصطخرى: نفس المسدر، ص162.

<sup>(</sup>٢) أدم متز: الحضارة الإسلامية، جـ2، ص268- 270.

<sup>(</sup>٢) المسالك والمالك، ص39.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة؛ عيون الأخبار، جـ1، ص132.

ثم أخذ عنصر الأتراك في الظهور في البلاط العباسي، فوجد في بلاط المنصور ما أخذ عنصر الأتراك في الظهور في البلاط العباسي، فوجد في بلاط المنصور (136–138هـ/813-813) عددًا قليلًا منهم، ومن هؤلاء رجل يسمى طولون، أهداه عامل بخارى إلى المأمون، وطولون هذا هو أبو أحمد بن طولون أموسس الدولة الطولونية في مصر (136– 833هـ/833 - 208م)، وفي خلافة المعتصم العباسي (218– 223هـ/833 - 841م) توسع في شراء العبيد من فرغانة وأشروسنة - لأسباب يطول شرحها ألى مائة بلغ عددهم سبعين ألفًا على قول المسعودي (١)، ثم زاد عددهم حتى وصل إلى مائة الف على قول ابن الجوزي والسيوطي (١).

هذا! وقد حرص الخليفة المنصم على أن تبقى دماء هؤلاء العبيد متميزة، فجلب لهم نساء من جنسهم، ومنعهم أن يتزوجوا من غيرهن، وأنفق عليهم الخليفة بسخاء، واعتنى بزيهم، فأنبسهم الديباج، والمناطق الذهبية، واتخذ لهم ثكنات عسكرية خاصة بهم يعيشون فيها، وظهر كثير من القادة العظام من هؤلاء الأتراك، ومنهم: الأفشين، والإخشيد حاكم مصر، وعجيف بن عنبسة، وغيرهم.

وبمرور الوقت أصبح هؤلاء الترك هم قادة الجيش العباسى، وأصبح لهم مركزٌ في مجال السياسة والحرب، وعلا شأن هؤلاء، وأُدرٌ عليهم الخليفة الهبات والأرزاق، وآثرهم على باقى العناصر الأخرى – من العرب والفرس والمفارية – غير أنهم استغلوا هذه المميزات بطريقة سيئة فساروا في شوارع بغداد راكبين خيولهم دون أن يعبثُوا بالمارة، فيصدمون شيخًا ضعيفًا، أو امرأة عجوزًا، حتى تأذى أهل بغداد من ذلك، ورفعوا شكاياتهم (أ) إلى الخايفة المتصم، الذي خاف من ثورة أهل بغداد

<sup>(</sup>١) البلوى: سيرة أحمد بن طولون، ص33، ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ1، ص184. المشريزى: الخطط، جـ2، ص104.

 <sup>(</sup>۲) انظر، التقاصيل دعبد العزيز الدورى العمار العباسى الأول من 32 داحمد شلبى الخلافة العباسية جـ3 من 194-195 .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب، جـ4، ص53.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزى: المنتظم، جـ 11، ص127 ، السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص336.

<sup>(0)</sup> ياقوت الحموى: معجم البلدان، جـ3، ص11. ابن طباطبا: النخرى في الآداب السلطانية، ص231.

ضده، فاتخذ موضعًا بني فيه حاضرة جديدة له ولجنده، هي مدينة سامراء(١).

وهكذا، زاد نفوذ الأتراك، وأصبحوا يمثلون خطرًا حقيقيًا حتى على الخليفة نفسه، ويبدو أن المعتصم قد أبدى أسفه على اصطناع هؤلاء الترك<sup>(۱)</sup>، ولكن بعد فوات الأوان.

ثم يأتى الخليفة الواثق (227- 232هـ/841- 846م) فيزيد الأمر سوءًا ويوسع الهوة أكثر، فيكثر من شراء الأتراك، فكانت النتيجة أن ضعفت هيبة الخلفاء، حتى قام الأتراك بقتل المتوكل، والمنتصر، والمستعين، والمعتز، ويدأت مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العباسية، عرفت عند المؤرخين "بعصر نفوذ الأتراك"(٢).

وخلاصة القول؛ إن بلاد ما وراء النهر كانت المستودع الكبير للبضائع على الطرق التي تربط بين قارة آسيا وأوربا، فكانت هذه البلاد بمثابة حلقة الوصل على هذا الطريق التجارى الكبير، وازدهرت تجارتها الخارجية بفضل موقعها الجغرافي، ونشاط سكانها، وكثرة إنتاجهم (1).

<sup>(</sup>١) الإصطخرى: المسالك والمالك، ص60،

<sup>(</sup>٢) التفاصيل في الطبري: تاريخ الأمم، جـ5، ص272،

<sup>(</sup>٣) د أحمد الشريف العالم الإسلامي في العصر العباسي (العصر العباسي الثاني)، ص313 وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في ختام مذا النصل نُدكر أن دول آسيا الوسطى تفكر بقوة في إعادة تشغيل طريق الحرير مرة ثانية، بوسائل المواصلات المصرية وقد رفعت الأمر إلى الأمم المتحدة. وبالفمل في الثالث عشر من مايو 1996م اجتمعت وفود أربعين دولة في إيران، بينهم رؤساء دول أسيا الوسطى، وكان هدف الاجتماع إعلان قيام 'طريق الحرير الجديد'. من خلال خط السكك الحديدية الإيرانية التركمانية، الذي يكمل شبكة سكك حديد آسيا، ويُحيى طريق الحرير الذي يربط بين بكين شرقًا، والبحر المتوسط، وقد وصف رئيس الوزراء الصيني (لي بينج) هذا الخط بأنه: 'طريق الحرير للقرن الحادي والمشرين' . (براونستون: طريق الحرير، ص7 وما بعدها ) ، وقد افتتُح مؤخرًا جزء من هذا الطريق بيئ طوله 165 كيلومترا، وهو يربط بين سرخس ومشهد، ومعه شبكة السكك الحديدية التي تربط بين دول آسيا .

## الفصل الثامن

# "النظام المالي"

المبحث الأول: نظام الضرائب (المكوس):

المبحث الثانى: العملة الإسلامية (السَّكة):

(أ) الدراهم الغطريفية.

(ب) الدراهم المحمدية.

(ج) الدراهم السيبية.

(د) دار الضرب،

المبحث الثالث: الخراج:

( أ ) خراج خراسان،

(ب) خراج بلاد ما وراء النهر.

## التمهيد

لا أقصد هذا بالنظام المالى، موارد بيت المال المختلفة من: زكاة وجزية أو في و المن آخره، لأن ذلك مبسوط في كتب الفقه والحضارة الإسلامية (١) هذا أولًا . وثانيًا: لأن المصادر الإسلامية لم تمدنا بمزيد من المعلومات حول هذه الأشياء في بلاد ما وراء النهر . ولكنني أستطيع القول: إن بيت المال في هذه البلاد لا يختلف مطلقًا عن أي بيت مال آخر في الدولة الإسلامية . أعنى من حيث الموارد والمسارف، وسوف أقصر القول في هذا الفصل على ثلاثة أمور مهمة ، وهي كالتالي:

## المبحث الأول " نظام الضرائب (المكوس) "

تعد المكوس<sup>(۱)</sup> إحدى موارد بيت المال؛ وهى ضريبة تفرض على التجار المسلمين، وغير المسلمين، في مقابل مرور بضائعهم عبر الدولة الإسلامية، ويخصوص بلاد ما وراء النهر، فإن سواد الشمب قد تحسنت أحواله الميشية بدرجة ملحوظة، ويرجع

<sup>(</sup>۱) الماوردى: الأحكام السلطانية، ص220 وما بمدها. د. أبو زيد شلبى: تاريخ الحضارة الإسلامية، ص313.

<sup>(</sup>٢) عرف القريزي الكس بأنه: دراهم تؤخذ من بائع السلم في الأسواق في الجاهلية وأصل الكس في اللغة: الجباية. ( الخطط، ج2، ص 368 ) . الخوارزمي: مفاتيع العلوم، ص59، بينما يذكر كاهن بأن كلمة مكس، هي: كلمة من أصل آرامي استعملها اليهود بمعنى: دفع الضرائب، د. عطية القومسي: تجارة مصر في البحر الأحمر، ص232، حاشية (2).

ذلك: إلى استتباب الأمن في أغلب الأوقات، وتقدم الصناعة، وازدهار التجارة، ثم يضاف إلى ذلك أن الضرائب والعوائد كانت قليلة، كما يقول المقدسي<sup>(۱)</sup>. وأكبر دليل على ذلك قائمة الصادرات التي تحدثت عنها في الفصل السابق.

هذا؛ وكانت الضرائب تجمع عادة في بلاد ما وراء النهر عند معابر نهر جيحون وذلك بمقدار درهمين على الحمل، ودرهم على أمتعة الراكب سواء أكان ممتطيًا جوادًا أم حمارًا وكانوا يركزون في التفتيش على الفضة، وغالبًا ما كانت ترد إلى بخارى كي تصنع منها الدراهم. وإن كانت هذه الفضة قليلة، فيجبى عليها غالبًا ما بين درهم إلى نصف درهم.

#### المبحث الثاني

## " العملة (السّكة)(")"

لم تكن العملات في أنحاء الدولة الإسلامية موحدة، ففي البلاد الإسلامية – التي كانت تخضع للدولة الرومانية كالشام ومصر مثلًا – شاع فيها استعمال الدنانير الذهبية، أما في بلاد فارس والعراق فكانت عملتها الدراهم ألا الفضية، ومنذ قام عبد الملك بن مروان بسك العملة (ضرب الدنانير) أخذت العملة الجديدة تتتشر في بلدان الخلافة الإسلامية، ومع ذلك فقد ظلت البلاد الإسلامية الشرقية (خراسان وبلاد ما وراء النهر) تتعامل بالدراهم الفضية. يقول الإصطخرى: "إن نقود أهل بخارى الدراهم، ولا يتعاملون بالدينار فيما بينهم ألا).

هذا؛ وقد ظهرت في بلاد ما وراء النهر في ظل الخلافة العباسية ثلاثة أنواع من الدراهم، وهي:

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم، ص340.

<sup>(</sup>٢) السّكة: يعرفها الماوردى بأنها: "الحديد التى يطبع عليها الدراهم، ولذلك سميت الدراهم المضروبة السكة" (الأحكام السلطانية، ص 147) . ويعرفها ابن خلدون بتوئه: "الختم على الدنائير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة، ويضرب بها الدينار والدرهم، فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة". ( القدمة، ج2، ص612- 664) .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن أدم: الخراج، ص71.

 <sup>(</sup>٤) المسالك والمالك، ص175.

#### (أ) الدراهم الغطريفية

نسبة إلى غطريف بن عطاء، أمير خراسان عام (175)<sup>(1)</sup>، وخال أمير المؤمنين هارون الرشيد (149–193هـ/766- 809م). أعطاه ولاية خراسان، وعزل عنها العباس ابن جعفر بن محمد بن الأشعث.

كانت العملة المتداولة في بخارى عليها صورة ( بخار خدات)، وهي التي ضريت قبل الفتح الإسلامي ، ولكنها صارت قليلة بينهم وحلت محلها عملة خوارزم، فشكا أهل بخارى إلى الوالى الجديد غطريف بن عطاء، وطلبوا منه أن يسك لهم نقودًا من الفضة على هيئة دراهم بخارى القديمة، على أن يقتصر التعامل بها محليًا، ولا تخرج من بلدهم.

ونظرًا لارتفاع سعر الفضة، في هذا الوقت - كما يقول النرشخى - فقد اتفق غطريف مع الأهالي<sup>(۱)</sup> على سلك عملة من خليط مركب من سنة معادن، وهي: الذهب والفضة والرصاص والقصدير والحديد والنحاس<sup>(۱)</sup>، وبالفعل ثم سلك الدراهم الجديدة، والتي حملت اسم الوالي الجديد غطريف بن عطاء، ونسبت إليه، فصارت تعرف بـ "الدراهم الفطريفية" ويقال لها - أيضًا - "الغدرفي (أ) ويذكر ياقوت أن "سكتها تصاوير وهي من ضرب الإسلام (٥).

ومن الغريب، أن أهل بخارى رفضوا التعامل بهذه الدراهم، والتى سميت بالدراهم السوداء. ولعلها سميت بذلك لقلة الفضة بها لذا فكانت تبدو سوداء، ولكن الوالى غطريف أجبرهم على ذلك وفرض عليهم سمرًا إجباريًا؛ حيث جعل ما قيمته سنة دراهم غطريفية مساويًا لدرهم واحد من الفضة الخالصة (١٠)، وقَبِلَ منهم دفع الخراج بهذه الدراهم الجديدة "الغطريفية".

<sup>(</sup>۱) يذكر النرشخي أنه تولي عام (185هـ)، تاريخ بخاري ، ص21.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص62، وسوف أناقش هذا الرأى بعد قليل،

<sup>(</sup>٢) ابن فضلان: الرحلة، ص79.

<sup>(</sup>٤) السمعاني: الأنساب، جـ4، ص302.

<sup>(</sup>٥) ياقوت: معجم البلدان، جـ ا ، ص 28 .

<sup>(</sup>٦) القلقشندي: صبح الأعشى، جـ4، ص445.

كان خراج بخارى، ونواحيها فى ذلك الوقت لا يتجاوز المائتى الف درهم ونتيجة استخدام العملة الجديدة ارتفع إلى: (مليون، وثمانية وستين الفًا، وخمسمائة وسبعة وستين) (567، 868، 1)، درهمًا غطريفيًا، وذلك وفقًا لقول النرشخى(١)، وبعد وقت قصير ارتقع سعر الدرهم الفطريفى، حتى صار يعادل درهم الفضة الخالصة وفى الوقت نفسه لم يُخفض أو يُعدّل – خراج بخارى، وعلى ذلك فقد وجد الناس أنهم يدفعون ستة أضعاف ما كانوا يدفعونه من قبل.

وللأسف لم تذكر لنا المصادر التاريخية - على قدر علمى - سبب ارتفاع سعر الدرهم الغطريفي لهذه الدرجة، وليس لدينا - كذلك - معلومات تقيدنا في تحديد نسبة التبايع بين الدراهم الغطريفية، والدنانير المستخدمة في بغداد، حتى نستطيع عقد المقارنة:

وأظن أن المسألة تحتاج إلى مناقشة، أحاول فيها تحليل نص النرشخي السابق، لنصل في النهاية إلى نتيجة مرضية وفقًا للبحث التاريخي:

أولاً: يفهم من رواية النرشخى - السابقة - أن أهل بخارى هم الذين طلبوا من الوالى غطريف بن عطاء، أن يضرب لهم عُمّلة محلية خاصة بهم، لا تخرج من بلدهم، وذلك على غرار عملة أهل خوارزم، والتى قال عنها المقدسى: "وجعلوا الدرهم أربعة دوانق لثلا يخرجها التجار من عندهم، فإلى اليوم الفضة تحمل إليهم، ولا تخرج من عندهم"().

ويالفعل، استجاب الوالى غطريف لهم وضرب العملة الجديدة، واستبدل بالفضة الخالصة خليطًا من سنة معادن كما سبق القول، ويزيد السمعانى: أنه طيبها بالمسك<sup>(٦)</sup>.

إذًا، لم يكن السبب في استخدام هذه المعادن؛ قلة الفضة، أو غلاء سعرها. كما يقول النرشخي، بل كان السبب هو الحد من تداول العملة الجديدة بحيث لا تخرج من بخارى، كما قرر ذلك القول الإصطخري في موضع آخر، حيث قال: "وكانت الفضة في الدرهم الغطريفي أكثر من الأخلاط (المعادن) الأخرى، وقيل إنه كان

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری، ص63.

<sup>(</sup>٢) أحسن النقاسيم، ص286.

<sup>(</sup>٢) الأنساب، ج4، ص302.

فى كل درهم قدر من الذهب (١). وعلى ذلك، فإنه لم يكن هناك ما يبرر رفض أهل بخارى للعملة الجديدة، وأعنى بها الدرهم الغطريفي، إذًا أقول بضعف رواية النرشخي، لأنه يناقض نفسه .

ثانيًا: قلت أيضًا، إن المصادر التاريخية لم تذكر لنا أسباب ظاهرة ارتفاع سعر الدرهم الغطريفي، بحيث صار يعادل درهم الفضة الخالصة، ولكن يبدو لى أن سبب ذلك كان يرجع إلى انخفاض قيمة الدرهم الأبيض - المضروب من الفضة الخالصة - وذلك لكثرة استعماله وقدمه، "ولئن صح بعد كل هذا أن تحديد الأرقام المتعلقة بالخراج قد ثم على أساس الدرهم الغطريفي، فإنه يصبح من غير المكن أن يتوقع من الدولة تخفيضها بسبب ارتفاع الدرهم الغطريفي("). أو بصيغة أخرى، بسبب انخفاض قيمة الدراهم البيض، ومما يرجح هذا التعليل، ما يفهم من قول المقدسي: إن الدراهم السود المتداولة ببلاد ما وراء النهر هي وحدها التي كانت لها الأفضلية هناك على الدراهم البيض، ونص المقدسي هو: "هذه الدراهم وهي سود، على عمل الفلوس، لا تنفق إلا بهيطل، ونها فضل على (الدراهم) البيض على على البيض، ونص المقدسي هو: "هذه الدراهم) البيض على على عمل الفلوس، لا تنفق إلا بهيطل، ونها فضل على (الدراهم) البيض على على على البيض على الدراهم) البيض،

#### (ب) الدراهم المحمدية

ظهر إلى جانب الدراهم الغطريفية، ما يعرف باسم "الدراهم المحمدية" ووفقًا لرواية الكرديزى، فإن هذه الدراهم منسوبة إلى شخص يدعى "محمد بن زبيدة" (1)، ولمله يقصد الخليفة العباسى محمد الأمين بن هارون الرشيد، فقد ذكر ابن الجوزى في أحداث عام (195هـ) أن المأمون أمر بإسقاط الدراهم والدنانير التي ضربت لأخيه بخراسان ؛ بسبب الحروب التي نشبت بينهما (6)، وعلى ذلك فمحمد المذكور في رواية الكرديزى، هو نفسه الخليفة العباسي (1).

<sup>(</sup>١) السالك والمالك، ص175. النرشخي: تأريخ بخاري، ص63.

<sup>(</sup>۲) بارتولد؛ ترکستان، ص327.

<sup>(</sup>٢) القدسي: أحسن التقاسيم، ص340.

<sup>(</sup>٤) زين الأخبار، ص204.

<sup>(</sup>٥) المنتظم، ج10، ص11،

<sup>(</sup>٦) وقى هذا رد على المستشرق الروسى (بارتولد) الذى ذكر أن (الدراهم المحمدية) تنسب إلى الوالى (محمد بن دهده) انظر ع تركستان ص 328) . ومما يؤسف له أن اسم هذا الرجل لم أعثر عليه بين أسماء الولاة في مصادرنا الإسلامية.

وعلى كل حال؛ فقد ذكر ابن حوقل أنه رأى فى بلاد ما وراء النهر دراهم تعرف بالمحمدية وذكر أنها مركبة من معادن مختلفة. ومنها: الحديد، والنحاس، والفضة وغيرها القائمة الخراج التى أوردها المقدسي- وسوف تأتى بعد قليل فإن خراج فرغانة ونسف وأشروسنة، كان يُجبى بالدراهم المحمدية (١٠)؛ مما يثبت استعمال هذه الدراهم فى هذه الأقاليم.

#### (ج) الدراهم السيبية

هذه هي العملة الثالثة في بلاد ما وراء النهر، وهي تنسب إلى وال معروف وهو المسيب بن زهير (163–165هـ/780- 783م) الذي تولى حكم خراسان للُخليفة المهدى (158–169هـ/744- 785م)، بعد عزل الوالى معاذ بن مسلم، وكانت هذه الدراهم يتم التعامل بها في أقاليم: الشاش، وخُجَنده من إقليم فرغانة").

ويضيف ابن خردانبة وابن فضلان،أنها كانت تستعمل في إقليم خوارزم<sup>(1)</sup>، ولم تمدنا الصادر بمعلومات جديدة حول مقدار هذه الدراهم، ولا عن تطورها.

عملات أخرى

وإلى جانب الدراهم الثلاثة السابقة، ظهرت عملات أقل تسمى الفلوس<sup>(۱)</sup> وهى: الدانق، والقيراط ،والطسوج، والحبة، والفلس<sup>(۱)</sup>. وكانت هذه العملات البسيطة تستعمل في شراء وبيع الأشياء القليلة.

أما عن المظهر الخارجي الدراهم فلم يكن هناك اختلاف جوهري يميز هذه

<sup>(</sup>١) مبورة الأرض، ص411.

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم، ص339– 340.

<sup>(</sup>٣) المقدسى: أحسن التقاسيم، ص340.

<sup>(</sup>٤) المسالك والممالك ، ص38. الرحلة، ص36.

<sup>(</sup>٥) ابن حوقل: صورة الأرض، ص404. القلقشندي: صبح الأعشى، جـ4، ص445.

<sup>(1)</sup> كان الدرهم الواحد يساوى أريمة دوائق ونصفًا، وفي بغداد يساوى سنة دوائق. ( ابن فضلان: الرحلة، ص23، ياقوت: معجم البلدان، ج2، ص254) ، والدائق يساوى التي عشر قيراطًا أي يساوى الرحلة، ص351، يافره ( 1237. 0 ) من الجرام، والقيراط يساوى ( 1237. 0 ) من الجرام ، و الطسوج يساوى ( 1237. 0 ) من الجرام، والحبة تساوى ( 60. 0 ) من الجرام ، والفلس ( 30. 0 ) من الجرام ، وعلى ذلك فالدرهم يساوى (10) دنائير ، والدائق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبتان، والحبة ( 2 ) فلس ، الخوارزمي : مفاتيح العلوم ، ص 12) ، و القيراط أربعة وعشرون طسوجًا، والطسوج ثمانية وأربعون حبة ، (المقريزي: النقود الإسلامية، ص158 – 159، د، محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية، ص355 – 356 ) .

الدراهم بعضها عن بعض، فجميعها كان يحمل أشكالًا يميزها عن باقى النقود الإسلامية الأخرى. كما كانت تحمل فى الوقت نفسه كتابات تدل على اسم الخليفة، أو الوالى، والسنة التى ضربت فى عهده. وقبل أن نغادر العملة فى بلاد ما وراء النهر، نؤكد على عدم قبول رواية المقدسى والسمعانى، والتى ملخصها، أن هذه الدراهم تنسب إلى ثلاثة من الإخوة، وهم: محمد ومسيب وغطريف، من أسرة كانت تعيش فى ربع الريوند من بخارى، وأن هؤلاء ذهبوا إلى بلاد ما وراء النهر، وضربوا السّكة هناك بأسمائهم، ويقيت آفارهم بها(۱). أقول، هذه الرواية لا أساس لها، والحقائق التاريخية التى سبق ذكرها حول هذه العملة تؤكد بطلانها،

وصفوة القول: إن دراهم بلاد ما وراء النهر كانت على ثلاثة أنواع، وهى: النظريفية، والمحمدية، والمسيبية، وهذه الدراهم نسبت إلى ثلاثة من الولاة في عصور مختلفة، ونؤكد على أن هذه الدراهم كانت لها مناطق انتشار جغرافية على بلاد ما وراء النهر، وهذه الدراهم هى أول سكة إسلامية يتم ضربها في هذه البلاد،

#### دار ضرب العملة (مقر السُّكة)

هى المكان المخصص لسك العملة. وكان ينفق على هذه الدار من الديوان السلطاني، في كل ما تحتاج إليه من الأصناف المختلفة، كالحديد والنحاس والآلات، وأجور الصناع والمشرفين ونحوهم، وكان المحتسب أو نائبه يحضر إلى هذه الدار لمراقبة العمال ولمنع الغش في العملة (٢).

وبخصوص بالاد ما وراء النهر، فإن دار الضرب بها كانت في ثلاث مناطق فقط، وهي: بخارى بالقرب من قصر "ماخ"(٢). وسمرقند، وتونكث بإقليم الشاش(٤)، اثنان

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم، ص340. الأنساب، جـ3، ص117، لفظ الريوندي".

<sup>(</sup>٢) القريزي: الخطط، ج2، ص250- 343. ابن خلدون: المقدمة، ج2، ص612.

 <sup>(</sup>۲) هو: قصر يقع في وسط بخارى، بناه رجل مجوسى يسمى (ماخ) فنسب إليه، ثم صار بعد الفتح
 الإسلامي مسجدًا للمسلمين. ياقوت : معجم البلدان ، جـ 4 ، ص 32.

<sup>(</sup>١) الإصطخرى: المسالك والمالك، ص185، ابن حوقل: صورة الأرض، ص418، النرشخى: تاريخ

بجانب الدرق، والدار الأخيرة في مقر إنتاج الفضة. وجدير بالذكر، أن هذه الدار كان يشرف عليها المحتسب أو أحد أعوانه، فكانت الدراهم توزن أولًا وذلك خوفًا من تزييفها، خاصة وأن بخارى أسمرقند كان يتم في أسواقهما استبدال النقود بين سكان آسيا الشرقية والفريية.

هذا، وقد استفاد سكان بلاد ما وراء النهر، وخاصة أهل بخارى من وجود دار سك للعملة في ديارهم، فظهر من بين السكان مُنْ يعمل بحرفة الصيرفة<sup>(١)</sup>، وظهر في المنطقة المُثَل القديم: "أشد يقظة من سمسار بخارى"<sup>(١)</sup>.

#### البحث الثالث

## " الخراج "

من حُسن حظ الباحث فى التاريخ الاقتصادى فى العصر العباسى، أن هذا العصر قد حفظ لنا قوائم مفصلة وكاملة تبين مقادير الخراج التى كانت تُجبى من مختلف أقاليم الدولة، كما أنها تبين لنا أيضًا أنواع العروض المختلفة التى تُجبى إلى جانب المبالغ النقدية. ويذلك يمكن تقدير مجموع الخراج العام، للدولة كلها. وهذا ما يمثل ثروة الدولة العباسية فى هذا الوقت.

ولكن مما يؤسف له أن هذه القوائم قد ذكرت خراج خراسان جملة واحدة، ولم يرد فيها ذكر لبلاد ما وراء النهر؛ لذا فسوف أحاول أن أدرس قائمة خراج خراسان أولًا، ثم أتبعها بدراسة قائمة خراج بلاد ما وراء النهر.

بخارى، ص25.

<sup>(</sup>۱) منهم: على بن أحمد بن الحسن الصيرفي الفارسي، سكن سمرفند إلى حين وفاته، وكان شيخًا ثقة صدوفًا، سمع أبا عثمان سعيد بن أبي سعيد العيار الصوفي، وأبا بكر أحمد بن منصور بن خلف المغربي و غيرهما، روى عنه: أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي، عاش مائة وثلاث عشرة سنة، وتوفي بسمرفند، ودفن بجاكرديزه، السمماني: الأنساب، ج3، ص574.

<sup>(</sup>٢) فامبرى: تاريخ بخاري، ص25.

## أولًا: خراج خراسان

#### وقد ذكر في عدة قوائم، وهي كالتالي:

(1) قائمة الجهشيارى: تأتى قائمة الجهشيارى على رأس القوائم التى ذكرت خراج الدولة العباسية. وكما هو معروف فإن الجهشيارى قد كتب هذه القائمة فى خلافة هارون الرشيد، وذلك لأن الدولة العباسية قد بلغت ذروتها فى هذا الوقت. وعن هذه القائمة - كما أكد ذلك الدكتور محمد ضياء الدين الريس(1) - أخذ ابن خلدون قائمته. وعنها أخذ معظم الباحثين المحدثين(1) قوائم الخراج التى ذُكرت فى كتبهم.

على كل حال، فإن الجهشيارى قد ذكر أن خراج خراسان قد بلغ ثمانية وعشرين الف آلف آلف درهم (28 مليون (رهم)، بالإضافة إلى الفَيُ نُقْرة (٢٠)، والبراذين (الخيول التركية)، أربعة آلاف برذون. ومن الرقيق ألف رأس، ومن المتاع (27) ألف ثوب، ومن الإهُليّلج (٤) (300) رطل (٥٠).

(2) قائمة قدامة بن جعفر: كُتبت هذه القائمة تقريبًا في أواخر خلافة المأمون، وأوائل خلافة المعتصم، وبلغ خراج خراسان طبقًا لهذه القائمة (38 مليون درهم)، وفي موضع آخر يقدرها ببحو (37 مليون درهم)<sup>(1)</sup>، ولعل المليون درهم القرق بين القائمة بن ثان ثمن السبى والغنم والثياب... إلخ.

<sup>(</sup>١) الخراج والنظم المالية، ص488.

<sup>(</sup>٢) من أمثلة: الشيغ محمد الخضرى: تاريخ الدولة العباسية، ج 2، ص237؛ د/ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى، ج 2، ص306، 309، 309، 313

 <sup>(</sup>٣) النُّقْرُةُ: التَّطْعَةُ اللَّذَائِةُ من الذهب والفضة ، وقيل هو ما سُبِكَ مجتمعًا منها، والنُّقْرَةُ السَّبِيكَةُ البن منظور: لسأن العرب ج. 5 ، ص 227.

 <sup>(</sup>٤) هو : ثبات أسود اللون ، دقيق المود ، بشبه الزيتون في شكله يزيل الصداع ويزيد في الحفظ ، ويقوى
 الحواس. ابن البيطار: الجامع لفردات الأدوية والأغذية ، ج2، ص 321 .

<sup>(</sup>٥) الجهشياري: الوزراء والكُتَّاب، ص283- 284.

<sup>(</sup>٦) قدامة بن جعفر: الخراج، ص243- 250،

- (3) قائمة الطبرى: بلغ خراج خراسان وأعمالها في أوائل خلافة الواثق (48 مليون درهم)(1)، غير أن الطبرى لم يحدد قائمة تفصيلية بمقدار هذا المبلغ.
- (4) قائمة ابن خردانبة: بلغ خراج خراسان طبقًا لهذه القائمة في أواخر عصر الواثق، وأواثل خلافة المتوكل نحو (46,800،46 درهمًا) بالإضافة إلى ثلاثة عشر من جياد الخيل، وألفى رأس من الغنم، وألفى رأس من الرقيق، وألف وماثة وسبعة وثمانين ثوبًا (1187). وألف وثلاثماثة من صفائح الحديد (1300)(1).
- (5) قائمة اليعقوبى: ذكر أن خراج خراسان بلغ نحو (3 مليون درهم) ومن الكور أربعين الف درهم، سوى الأخماس التى ترفع من الثفور (٣)، ولكنه لم يحدد لنا في عصر أي خليفة كانت هذه القائمة.
- (6) قائمة ابن الفقيه: أما ابن الفقيه فقد ذكر أن خراج خراسان بلغ فى خلافة هارون الرشيد مقدار (440,800,47) درهمًا . وثلاث عشرة دابة ، وألف شاه من الغنم، ومن الرقيق: ألف رأس، واثنين وعشرين (1022) ومن صفائح الحديد، ألف و ثلاثمائة قطعة (1300).
- (7) قائمة المقدسى: ووفقًا لقول المقدسى فإن خراج خراسان قد وصل فى خلافة هارون الرشيد إلى (13, 839, 44) درهمًا. ومن الدواب عشرين، ومن الغنم ألف رأس، ومن الرقيق (1022). ومن الحديد (1300) قطعة (9).

<sup>(</sup>١) الطبرى: تاريخ الأمم، جـ5، ص279.

<sup>(</sup>۲) ابن خرداذبة: السالك والمالك، ص36.

<sup>(</sup>٢) اليمقوبي: البلدان، ص308.

<sup>(1)</sup> ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص328.

<sup>(</sup>٥) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص340.

وبدراسة هذه القوائم، يبدو لى، أن قائمة ابن خرداذبة هى الأقرب إلى الصواب، لأنها تتساوى مع ما يملكه إقليم خراسان من اقتصاد قوى. ويبدو أن ابن الفقيه والمقدسى قد نقلا قائمة ابن خرداذبة، مع تغير طفيف، لعله يرجع إلى خطأ فى النسخ، أو سبق قلم. أما كلام اليعقوبي، فإنه يحمل بين ثناياه خطأه، فمن المستحيل أن يصل خراج إقليم خراسان الواسع إلى هذا المبلغ البسيط.

## ثانيًا: قائمة خراج بلاد ما وراء النهر

لم تذكر المصادر الإسلامية - على قدر علمى - قائمة مفصلة بخراج بلاد ما وراء النهر، لذا فإننى سأحاول أن أجمع شتات هذه المادة العلمية وأصيغها بأسلوب جديد؛ لنخرج في النهاية بالمقدار الحقيقي لخراج بلاد ما وراء النهر:

(1) قائمة ابن خرداذبة<sup>(۱)</sup>

| نوع العملة     | المقدار بالدراهم                                                                                    | البلاد                                                                           | اسم الإقليم |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| : درهم غطریفی  | 90.000 درهم<br>11.500 درهم<br>5.000<br>6.200<br>7.000<br>2.220<br>48.000<br>(1)1.189.200<br>326.400 | نسن<br>کش<br>البتم<br>الباکیکین<br>رستاق جاوان<br>رستاق الرویان<br>افنه<br>بخاری | (1) الصغد:  |
| 1.785.520درهما |                                                                                                     | المجموع                                                                          |             |

<sup>(</sup>١) ابن خرداذبة: المسالك والممالك، صفحات متفرقة، ص36- 39.

| درهم خوارزمی                                               | 489.000                                                                                                                                               | لم نعثر على بلدان<br>في هذا الإقليم                                                                               | (2) إقليم خوارزم<br>(3) طخارستان |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| فى موضع آخر<br>47.100 درهم                                 | 1000 درهم                                                                                                                                             | ترمذ                                                                                                              | (*)                              |
| هكذا فقط<br>13 دابة                                        | 12.600 درهم<br>10.000<br>5.000<br>206.500<br>3500<br>4.000<br>40.000<br>20.000<br>1000<br>32<br>10.000<br>20.000<br>48.500<br>7.300<br>1000<br>12.000 | سمنجان الريو شاران الباميان برسخان البينقان کران شقتان وخان المندجان المندجان الكست الكست نهام الصغانيان الواشجرد |                                  |
| 4 دراهمًا                                                  | 102.432                                                                                                                                               | المجموع                                                                                                           |                                  |
| درهم محمدی<br>درهم مسیبی<br>منها (48) ألف<br>محمدیة وألفان | 280.000<br>100.000                                                                                                                                    | خجندة                                                                                                             | (4) فرغانة                       |
| مسیبیة<br>درهم مسیبی<br>درهم مسیبی                         | 50.000<br>607.000                                                                                                                                     |                                                                                                                   | (5) أشروسنة<br>(6) الشاش         |
| مسيبية<br>وخوارزمية                                        | 46.400                                                                                                                                                |                                                                                                                   | (7) مدائن الترك                  |

وعلى ذلك فمجموع خراج بلاد ما وراء النهر بلغ 3.713.952 درهمًا، فإذا أضفنا إليه مدائن الترك (المذكورة) يصبح المجموع 3.760.352 درهمًا.

(2) قائمة المقدسي<sup>(1)</sup>

| كش ونسف 1.039,031 درهم محمدی روسنة ا 1.166.897 درهم غطریفی غطانی ا 280,000 درهم محمدی غطنی ا 100,000 درهم مسیبی اش 180,000 درهم مسیبی | الإقليم وبع                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| يجاب 4دوانق هكذا، وأظن أن هناك خطأ<br>إرزم 420.120<br>انيان 48.529                                                                    | وأشر<br>بخ<br>فر.<br>خخ<br>الش<br>الش<br>أسف<br>خو<br>مع |

مما سبق نستنج، أن قائمة ابن خرداذبة هي الأقرب إلى الصواب، لأنها تتساوى مع ما تملكه أقاليم بلاد ما وراء النهر من اقتصاد قوى، ويبدو أن المقدسي قد نقل عنها، مع تغيير طفيف بينهما، وعلى ذلك، فمجموع خراج بلاد ما وراء النهر حلال فترة البحث – فد وصل نحو (3.760.352) درهمًا، مع التذكير بأن القائمتين – أعنى ابن خرداذبة والمقدسي – لم تذكرا بلاد ما وراء النهر بالتفصيل. ولعل أحد الباحثين في المستقبل يعثر على وثيقة – أو وثائق في إحدى المخطوطات – تساعد على حل هذه المسألة بصورة جذرية، وتبين لنا هذه الناحية المالية المهمة، وتسد هذا النقص.

وفى الختام: نقرر أن عناية الخلفاء العباسيين بالتجارة، وحرصهم على تبادلها، وتيسير طرقها خاصة البريد، كان له أثر بعيد فى تقدم التجارة التى تقوم فى الأساس على تبادل السلع، وفى الوقت نفسه ساعدت على إعلاء شأن الجاليات الإسلامية فى كثير من الأقطار التى يحكمها غير المسلمين. كما كانت التجارة مصدر ثروة لعدد كبير من الناس. هذا من الناحية الاجتماعية.

<sup>(</sup>١) المقدسي: احسن التناسيم، ص339- 340.

أما من الناحية العلمية، فقد يسرت لطلاب العلم، وخاصة أهل الجغرافيا والحديث، سهولة الانتقال عبر ربوع العالم في يسر وطمأنينة وأمن؛ وتركوا لنا أسفارهم المهمة، التي ينهل منها طلاب العلم في مختلف دول العالم الإسلامي، وغير الإسلامي في سهولة تامة فلله دُرَّهُم، والله نسأل أن يجعل الجنة مثواهم؛ جزاء ما قدموا لنا من علم نافع، كما نسأله تعالى أن بيسر لهذه الأمة من الباحثين الجادين، من يستطيع دراسة الحياة الاجتماعية، والعلمية في بلاد ما وراء النهر دراسة علمية جادة يذكرنا فيها بعلماء أمتنا في هذه البقاع.

# الخاتمة

## الخاتمة وأهم نتائج البحث

وبعد: فهذه خَاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث..

- (۱) عالج البحث بالتفصيل آراء المؤرخين المحدثين حول السكان الأصليين لبلاد ما وراء النهر. ثم خُلُصت الدراسة إلى أن هذه البلاد كان يسكنها خليط من عدة عناصر مختلفة، ومنها: المنصر الأرى، والصينى، والإيرانى، والتركى، وإنه كان لهذا المنصر الغلبة على باقى العناصر الأخرى،
- (2) أظهر البحث أن بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الإسلامي كانت تعانى التفكك السياسي، فلم تعرف قيام حكومة مركزية وظهرت فيها عدة ممالك مستقلة بعضها عن البعض، كانت متحاربة باستمرار، يحكم كل منها "خان" تدفع له الجزية.
- (3) أظهر البحث كذلك أن مجتمع بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الإسلامي كان يعانى التفكك الاجتماعي، فقد انقسم المجتمع إلى طبقتين: طبقة الأغنياء، وتعرف بـ"الدهاقين" وتمتمت بكافة الحقوق والمزايا، وطبقة أخرى فقيرة هي طبقة "الفلاحين" حُرمت من كل شيء، وكانت في انتظار من يخلصهم من هذا الحكم الطبقي البغيض،

- (4) أظهر البحث أن مجتمع بلاد ما وراء النهر كان يعانى أيضًا الاضطراب الدينى، حيث لم يعرف سكانه ديانة موحدة، تلتف حولها شعوب المنطقة بل على العكس، ظهرت عدة ديانات مختلفة منها: الزرادشتية، والبوذية، والمانوية، والمزدكية، والمسيحية، وأن هذه الديانات قد تسربت إليهم من الشعوب المجاورة لهم. غير أن هذه الديانات لم تشعر الناس بالأمان والطمأنينة، مما جعل المنطقة كلها مهيأة للدين الإسلامى الحنيف الذي سيخلصهم من كل هذه الأوهام والمعتقدات الباطلة.
- (5) كشف البحث عن تقدم واردهار الحياة الاقتصادية في بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الإسلامي، فقد ازدهرت الزراعة، وراجت التجارة الداخلية، ونشطت التجارة الخارجية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى موقع هذه البلاد، على طريق الحرير، الذي صار حلقة الوصل بين مناطق الإنتاج (آسيا) ومناطق التوزيع (أوريا)، وغدت بيكند وسمرقند ونسف أهم مراكز تجارة وتوزيع الحرير في العالم كله.
- (6) أثبت البحث أن فتح بلاد ما وراء النهر قد جاء ضرورة حتمية بعد نجاح المسلمين في فتح إقليم خراسان، الذي أصبح قاعدة ثغرية تنطلق منه جيوش المسلمين. وأن الفضل الأكبر في ذلك يرجع إلى القائد زياد بن أبيه في خلافة معاوية بن أبي سفيان.
- (7) عالج البحث بالتفصيل جهود المسلمين الأوائل فى فتح بلاد ما وراء النهر منذ خلافة معاوية بن أبى سفيان وحتى خلافة الوليد بن عبد الملك، وأن هؤلاء القادة قد تحملوا الصعاب، واستطاعوا مقاومة طبيعة الإقليم قارسة البرودة، والذى لم يألفوه من قبل كما استطاعوا التغلب على المرات الجبلية فى هذه البلاد، كل ذلك من أجل نشر الإسلام فى هذه المناطق، وليس كما يردد المستشرقون من أن الغرض من هذه الفتوحات الطمع فى خيرات هذه البلاد.
- (8) أثبت البحث أن بلاد ما وراء النهر كانت أسرع أقاليم خراسان للدخول في الدعوة المباسية، بل مساندتها، ويرجع ذلك في المقام الأول لحبهم لآل البيت.
- (9) عالج البحث بالتقصيل أهم الثورات التي واجهت العباسيين في بلاد ما وراء النهر، وكان أهمها على الإطلاق ثورة المقنع (150هـ/767م)، والتي عمت جميع

بلاد ما وراء النهر، وامتدت إلى إقليم خراسان واستمرت ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وقد عانى المسلمون من هذه الثورة أشد المعاناة، حتى نجع الخليفة المهدى في القضاء عليها،

- (10) ناقشت الدراسة بالتنصيل ثورات الأمراء المحليين ضد الخلفاء العباسيين بداية من خلافة أبى جعفر المنصور وحتى خلافة المأمون، وأن هؤلاء الخلفاء قد نجعوا في القضاء على هذه الثورات. كما نجعوا في إعادة الهدوء والاستقرار إلى بلاد ما وراء النهر. وظهرت نتائج هذه الجهود في خلافة المعتصم الذي حضرت إليه الملوك والأمراء معلنين الطاعة، مقدمين له الولاء،
- (11) أثبت البحث أن السبب الحقيقى في قيام الدولة الطاهرية يعود إلى اختلال الأحوال السياسية في مشرق الدولة الإسلامية، بسبب تغيير الولاة المستمر. لذا فقد رأت الخلافة أن أفضل وسبلة للقضاء على هذا الاضطراب الذي يسود المنطقة هو تعيين حكام وراثيين من أبناء هذه المنطقة، فكان تعيين طاهر بن الحسين، الذي استطاع تثبيت أقدام أسرته في حكم هذه المنطقة،
- (12) أثبت البحث أن أحوال بلاد ما وراء النهر خلال تلك الفترة تقدمت تقدمًا كبيرًا في الأحوال السياسية، والدينية، والاقتصادية وغدت هذه البلاد ثغورًا إسلامية تعيش في حمايتهم، وبذلك واصل الطاهريون السياسة التي وضع أسسها الأمويون وعمقها العباسيون؛ وهي سياسة التمكين للإسلام في الداخل، ودرء الأخطار الخارجية.
- (13) أوضح البحث أن السبب الحقيقى لسقوط الدولة الطاهرية؛ هو ضعف شخصية محمد بن طاهر آخر ولاة الدولة الطاهرية، حيث لم يحافظ على ميرات آبائه. هذا في الوقت الذي كان عليه أن يكافح للمحافظة على عرشه ضد القوى المتصاعدة في النطقة ،وأعنى بها قوة يعقوب بن الليث الصفار؛ والذي نجح في إسقاط الدولة الطاهرية، بعد أن سدد إليها ضريات موجعة وذلك في عام (872-/872م).
- (14) عالج البحث بالتفصيل عوامل قيام الدولة السامانية ونجاحهم في درء الخطر الموجه إلى بلادهم ببلاد ما وراء النهر والتي صارت في ظل حكمهم

مركز الإشعاع الأول في المنطقة وأصبحت خراسان تابعة لها لأول مرة منذ الفتح الإسلامي، وعلت بخارى في ظل حكمهم حتى صارت كمبة العلوم ومحط طلاب العلم خلال تلك الفترة .

- (15) عالج البحث بشىء من التفصيل مراحل استقرار العرب فى بلاد ما وراء النهر، منذ الفتح الإسلامى وعتى قيام الدولة السامانية فترة البحث وظهر لنا أن العرب قد نزلوا بالفعل جميع أقاليم بلاد ما وراء النهر، مما كان له أكبر الأثر فى نشر الإسلام فى هذه المناطق. يضاف إلى هذا، أن ظاهرة الاختلاط التى تمت بين المسلمين وأهل هذه البلاد، قد ساعدت على خلق مجتمع جديد، كان له أكبر الأثر فى التمكين للسيادة الإسلامية فى بلاد ما وراء النهر.
- (16) كشف البحث عن تعدد الأساليب التى اتبعها المسلمون الأواثل فى نشر الإسلام فى بلاد ما وراء النهب، وكان للمسجد دور كبير فى ذلك، حيث كان يؤدى وظيفته فى مجال الدعوة الإسلامية، وأصبح فى نفس الوقت نواة لحركة علمية ظهرت ثم ازدهرت بمرور الأيام، حتى أخرجت لنا عددًا هائلًا من العلماء والمفكرين المسلمين، كالإمام البخارى، والفارابي والترمذي.
- (13) أكدت الدراسة على أن الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر كان فيه الخير العظيم لهم، وإذا كانت الدولة الأموية قد نجحت في فتح هذه البلاد، فإن الفضل يرجع إلى العباسيين في أنهم مكنوا لهذه الحركة الإسلامية العميقة من أن تمضى في سبيل نجاحها؛ ليكتسب إقليم ما وراء النهر في مستهل القرن الثالث الهجري طابعًا إسلاميًا واضحًا.
- (18) أثبت البحث بالأدلة التاريخية أن الخلفاء العباسيين قد اهتموا بنظام الرى في بلاد ما وراء النهر، وعملوا على تنميته وتطويره، وذلك بتوفير كافة أشكال الإمدادات المائية من حفر قنوات جديدة، وشق للجداول والترع، ويناء للسدود وتقويتها؛ وإعادة حفر الأنهار القديمة وتطهيرها، وتميين أمير مشرف على المياه في هذه البلاد، كل هذه الإجراءات ساعدت على تقدم الزراعة في هذه البلاد.
- (19) أثبت البحث بالرجوع إلى المصادر التاريخية الصحيحة، أن الخلفاء المباسيين قد اهتموا بتخفيف الضرائب عن الفلاحين، وساروا في ذلك على

- سياسة حكيمة ترمى إلى عدم إرهاق المزارعين، وعدم أخذ الخراج من مناطق الثغور والرياطات في بلاد ما وراء النهر،
- (20) كشف البحث عن تقدم وازدهار الزراعة في بلاد ما وراء النهر، بعد الفتح الإسلامي، حيث تقدمت المحاصيل الزراعية، ووجد فائض كبير كان يصدر لسائر أقاليم العالم الإسلامي، وخاصة بغداد حاضرة العباسيين.
- (21) خُلُصت الدراسة إلى أن الثروة الحيوانية كانت متقدمة في بلاد ما وراء النهر، وخاصة الخيول: ذات الشهرة العالمية في قارة آسيا، والبراذين التي اعتز الخلفاء الأمويون والعباسيون بها وتنافسوا في شرائها. والإبل التي تمتاز بسلالتها . الجيدة. والضأن الذي لم يكن له مثيل في العالم كله، ودودة القز التي قامت عليها صناعة الحرير المشهورة، هذا بالإضافة إلى الثروة السمكية الهائلة.
  - (22) أثبت البحث توافر المعادن والأحجار الكريمة في بلاد ما وراء النهر، ومن ثم فقد تقدمت الصناعة بها، وإن بدأت هذه الصناعات متأثرة بالصناعات الصينية، غير أنها سرعان ما استقلت، وأصبحت تشكل وحدة صناعية واحدة، ثم انفردت مدن بلاد ما وراء النهر بإنتاج نوع معين من هذه الصناعات كالمنسوجات في بخارى والورق في سمرقند، والذي حظى باهتمام الخلفاء العباسيين، حتى أقيمت له المصانع في مصر، ودمشق وفلسطين، ومع ذلك فقد ظل ورق سمرقند له السبق على الجميع،
  - (23) أثبت البحث بالرجوع إلى المصادر الجغرافية، أن سكان بلاد ما وراء النهر قد نجحوا في استخدام طواحين الماء في الصناعة على نطاق واسع، وكان لهم السبق على باقى الأمصار الإسلامية في ذلك.
  - (24) عالج البحث بالتفصيل عوامل ازدهار التجارة في بلاد ما وراء النهر بعد الفتح الإسلامي، فقد اعتنى الخلفاء العباسيون بأمر الأسواق الداخلية، فوكلوا بها رجال الحسبة القائمين بالإشراف على هذه الأسواق، كما أظهر البحث أنواع الكاييل المستخدمة في أسواق بلاد ما وراء النهر.
- (25) كشف البحث عن تقدم بلاد ما وراء النهر في التجارة الخارجية؛ وذلك يرجع إلى شبكة من الطرق التي ربطت بين بلاد ما وراء النهر، وسائر الأقاليم

المجاورة لها . بالإضافة إلى إقامة المنشآت التجارية المهمة مثل: القياسر، والخانات، والفنادق، التي كانت تعمل على راحة التجار.

- (26) أظهر البحث مدى تقدم التجارة الخارجية لبلاد ما وراء النهر، حيث كانت تصدر سائر منتجاتها إلى الأقاليم المجاورة لها، مثل: الصين، والهند، والخزر، والعنقالية، والروس، وبغداد، ومكة، ومصر، وقد زاد طلب الخلفاء العباسيين، على رقيق بلاد ما وراء النهر ربمرور الوقت، أصبح هؤلاء قادة الجيش العباسي وصار لهم مركز مهم في مجال السياسة والحرب، ومن ثم فقد زاد خطرهم على بغداد، مما اضطر الخليفة المتصم إلى اتخاذ عاصمة جديدة لهم هي سامراء.
- (27) خُلُصت الدراسة إلى أن العملة المتداولة في بلاد ما وراء النهر في ظل الحكم العباسي كانت غلى ثلاثة أنواع، وهي: الغطريفية، والمحمدية، والمسيبية. وقد نسبت هذه الدراهم إلى ثلاثة من ولاة العصر العباسي الأول، وهذه هي أول سكة إسلامية تضرب في هذه البلاد.
- (28) كشفت الدراسة عن مقدار خراج بلاد ما وراء النهر، والذي زاد على ثلاثة ملايين درهم. وهذا يؤكد ازدهار وتقدم الحياة الاقتصادية في بلاد ما وراء النهر خلال فترة البحث.

## قائمة المصادر والمراجع

أولًا: المخطوطات،

ثانيًا: المصادر العربية،

ثالثًا: المصادر الفارسية المعربة،

رابعًا: المراجع العربية،

خامسًا: المراجع الأجنبية المعرية،

سادسًا: المراجع الأجنبية.

سابعًا: الرسائل العلمية.

ثامنًا: المجلات العلمية والدوريات.

## أولًا: المخطوطات

التيفاشي: أحمد بن يوسف بن أحمد القيسي (ت 251هـ/1253م.).

1) منافع الأحجار. 122 طبيعة وكيمياء، ميكروفيلم 13249.

الخوارزمي: أبو محمد محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان، (ت568هـ/1172م.).

2) تاريخ خوارزم. 290 مجاميع تيمور، ميكروفيلم 15519.

#### مؤلف مجهول:

- 3) الأحجار وخواصها، 130 كيمياء، ميكروفيلم 13081.
  - 4) البلدان. 123 بلدان تيمور، ميكروفيلم 30181.
- 5) رسالة فى خواص الأحجار ومضارها ومنافعها. 137 كيمياء،
   ميكروفيلم 14946.

## ثانيًا: المصادر العربية

ابن الأثير: أبو الحسن على بن محمد بن معمد بن عبد الكريم الشيباني، (تـ1233/630م).

6) الكامل في التاريخ. 6 أجزاء، تحقيق: عبد الله القاضي، مراجعة: د. محمد يوسف الدقاق. دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1418هـ / 1998م.

ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن الجزرى ( تـ606هـ/1209م).

7) النهاية في غريب الحديث الأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد
 الطناحى، المكتبة الإسلامية. القاهرة. (بدون تاريخ).

ابن الأخوة: محمد بن محمد أحمد القرشي، ( ت729هـ/1329م).

- 8) معالم القرية في أحكام الحسبة، تحقيق: د. محمد محمد شعبان، وصديق عيسى. الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1976م.
- الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس، (ت562هـ/167م).
- و) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. جزءان، دار الثقافة الدينية، القاهرة. (بدون تاريخ).

الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي، ( ت340هـ/1951م).

10) المسالك والممالك، تحقيق د، محمد جابر عبد العال الحينى، مراجعة د، محمد شفيق غربال، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذخائر، العدد (119)، القاهرة، 2004م.

ابن أعثم الكوفي : أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت 314 هـ/926 م).

الفتوح، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، أربعة مجلدات، الطبعة الأولى، 1986م.

البخارى: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفى، ( ت256هـ/801م).

- 12) التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوى، 9 أجزاء، دار الفكر. (بدون تاريخ).
- ابن بطللان: أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون، توفى بعد عام (1052/444).
- (13) رسالة جامعة لفنون نافعة في شرى الرقيق وتقليب العبيد، نوادر المخطوطات، الجزء الأول، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1392هـ/ 1972م.

#### بطليموس الحكيم:

14) ذكر ما جاء فى النوروز وأحكامه، مما فسره بطليموس الحكيم ووجده عن علم دانيال. نوادر المخطوطات، جا، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجى، القاهرة، ط2، 1972هـ – 1972م.

البكرى: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 478هـ./1085م).

المسالك والممالك، جرّءان، تحقيق أدريان فان ليوفن، وأندرى فيرى، الدار العربية للكتاب، تونس، 1992م.

البلاذرى: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر ( ت279هـ/118م).

16) فتوح البلدان، تحقيق: د. عبد الأمير مهنا، دار اقرأ، بيروت، الطبعة الأولى،1412هـ - 1992م.

البلوى: أبو محمد عبد الله بن محمد المديني، (المتوفى في النصف الأول من القرن الرابع الهجري).

17) سيرة أحمد بن طولون. تحقيق: محمد كرد على، الهيئة المامة لقصور الثقافة، الذخائر العدد (55)، القاهرة، 999م.

البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي ( ت440هـ/1048م).

- 18) الآثار الباقية عن القرون الخالية، وضع حواشيه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420هـ 2000م.
- الجماهر في معرفة الجواهر، تحقيق: فريتس كرنكو، حيدر آباد ،الدكن .
   الهند،1355هـ .

ابن تغرى بردى: جمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي (ت1469/874م):

20) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،الأجزاء (1−3)، دار الكتب المصرية، القاهرة 2007م.

التيفاشي: أحمد بن يوسف بن أحمد القيسي ( ت 651 هـ / 1253م) :

 أزهار الأفكار في جواهر الأحجار، تحقيق: محمد يوسف حسن محمود بسيوني خفاجي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،1977م.

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ( ت728هـ/1328م):

22) الحسبة ومسئولية الحكرمة الإسلامية. تحقيق صلاح عزام، دار الشعب، القاهرة، 1976م.

التعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت 429هـ/1038م).

23) لطائف المارف تحقيق: إبراهيم الإبيارى، وحسن كامل الصيرفى، دار إحياء الكتب المربية، القاهرة، 1960م.

الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت255هـ/198م) .

- 24) البيان والتبين، 4 أجزاء. تحقيق: وشرح: عبد السلام هارون، الهيئة العامة
   لقصور الثقافة، الذخائر، العدد (85)، القاهرة، 2003م.
- 25) التبصر بالتجارة، تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب التونسى، مكتبة الخانجى، القاهرة،الطبعة الثالثة ،1410م/ 1994م.
- 26) الحيوان، تحفيق: عبد السلام هارون، تقديم د. أحمد فؤاد باشا، مكتبة الأسرة مهرجان القراءة للجميم، 2004م.
- 27) رسائل الجاحظ، نوادر المخطوطات، ج2، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1399هـ - 1979م،

الجهشياري: أبو عبد الله محمد بن عبدوس ( تا33هـ/853م ).

- 28) الوزراء وانكتّاب. تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الإبيارى، عبد الحفيظ شلبى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذخائر، العدد (126)، القاهرة، 1425هـ / 2004م.
- ابن الجوزى: أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على البغدادى (ت597هـ/1201م) .

- 29) سيرة عمر بن العزيز، دار الفجر، القاهرة، ط1، 1420هـ 1999م.
- 30) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك،13جزءًا، دراسة، وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩١٤هـ 1992م.

ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان أحمد التميمي البستي.

31) الثقات، 9 أجزاء. تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، بيروت، ط1، 1395هـ - 1975م.

ابن حجر المسقلاني: أحمد بن على بن حجر الشافعي ( ت853هـ/1449م).

- 32) الإصابة في تمييز الصحابة، 8 أجزاء، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الجيل، يبروت، طا، 1412هـ.
- 33) فتح البارى بشرح صحيح البخارى، 14 جزءًا. تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، 1407هـ- 1987م.

ابن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ( ت241هـ/790م).

34) المسند، تحقيق أحمد شاكر، طبعة قرطبة، القاهرة (بدون تاريخ).

ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبي ( ت367هـ/977م).

35) صورة الأرض. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، (بدون تاريخ).

ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( ت232هـ/784م).

36) المسالك والممالك. تحقيق دى جويه، المكتبة الجغرافية، لَيدنَّ، بريل، 1889م.

الخطيب البغدادي: أبو بكر بن أحمد بن على الخطيب (ت631هـ/1071م).

37) تاريخ بغداد أو مدينة السلام. دار الكتب العلمية، بيروت، (بدون تاريخ).

أبن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ت808هـ/1405م).

38) العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، المعروف بتاريخ ابن خلدون، 7 أجزاء، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذخائر، العدد (155)، القاهرة، 1428هـ / 2007م، وهي مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى بيولاق، القاهرة، 1284هـ.

39) المقدمة، 3 أجزاء، تحقيق: د. على عبد الواحد وافى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، 2006.

ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر(ت81هـ/1282م)،

40) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، خمسة أجزاء، تحقيق يوسف على طويل، دمريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1998م.

خليفة بن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط أبى هبيرة الليثى العُصفرى (ت789هم).

41) تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: د. مصطفى نجيب فواز، د. حكمت كشلى فواز، د. حكمت كشلى فواز، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1995م.

42) الطبقات. تحقيق: د. أكرم ضياء العُمرى، دار طيبة، الرياض، 1402هـ - 1982م.

الخوارزمى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف ( ت387هـ/988م).

43) مفاتيح العلوم، تحقيق فان فلوتن، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذخائر، العدد (118)، القاهرة، 2004م.

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت275هـ/967م).

44) سنن أبى داود، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار إحياء السنة النبوية ، القاهرة ، (بدون تاريخ).

أبو دلف: مسمر بن المهلهل الخزرجي ( توفي نحو 390هـ/1000م).

45) رحلة أبى دلف إلى بلاد الترك والصين والهند قرابة سنة 331هـ.

دراسة وتحقيق: د. مريزن سعيد مريزن عسيرى، مركز إحياء التراث الإسلامى، مكة الكرمة، 1416هـ / 1995م.

الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داود ( ت 282هـ/819م).

46) الأخبار الطوال: تحقيق: عصام محمد الحاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ – 2001م.

الرازى: فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الطبرستاني (ت 606هـ/1209م).

47) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، مراجعة على سامى النشار، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1356هـ – 1938م.

الرازى: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت1262/660م).

48) مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1413هـ - 1995م.

ابن رسته: أبو على أحمد بن عمر ( ت 290هـ/824م).

49) الأعلاق النفيسة، تحقيق دى جويه، المكتبة الجفرافية ليدن، بريل، 1891م. السخاوى: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت500هـ/1496م ).

50) الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ، تحقيق محمد عثمان الخُشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 1989م.

ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري ( ت230هـ/782م) .

الطبقات الكبير، تحقيق: د. على محمد عمر، مكتبة الأسرة مهرجان القراءة للجميع، القاهرة، 2002م، وطبعة ثانية، دار صادر، بيروت، (بدون تاريخ).

السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت562هـ/1167م).

52) الأنساب، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ / 1988م.

السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ( تا 91هـ/1505م).

53) تاريخ الخلفاء، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1389هـ- 1969م.

الشهرستانى: أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبى بكر بن أحمد (ت548هـ/1153م).

54) الملل والنحل، 3 أجزاء، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبى، القاهرة، 1968م.

الأصفهاني: أبو الفرج على بن الحسين بن محمد القرشي ( ت356هـ/967م).

55) الأغانى، 30 جزءًا، تحقيق إبراهيم الإبيارى، دار الشعب، القاهرة، 1389هـ / 1970م.

ابن طباطها: محمد بن على ابن طباطها المعروف بابن الطقطقي (ت709هـ./1309م).

56) الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، دار صادر، بيروت، (بدون تاريخ).

الطبرى: أبو جعفر محمد بن جرير( ت10هـ/838م).

57) تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1424هـ - 2003م.

ابن طيفور: أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب (ت 280هـ/17هم).

58) كتاب بغداد، تحقيق: محمد زاهد الكوثرى، مكتبة الخانجى، القاهرة، ط2، 1415هـ – 1994م.

ابن عبد البر: أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي (ت1071هـ-/1071م)،

59) الاستيعاب في أسماء الأصحاب، جزءان، مكتبة مصر، القاهرة، (بدون تاريخ).

ابن عبد ريه الأندلسي: أبو عمر أحمد بن محمد ( ت 327هـ/805م).

60) العقد الفريد، 7 أجزاء، تحقيق أحمد أمين، وآخرين الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذخائر، العدد (١١١). القاهرة، 2004م.

ابن العبرى: غريغوريوس أبو الفرج هارون الملطى (ت 286هـ/1286م).

61) تاريخ مختصر الدول، تحقيق الأب أنطون صالحانى العيسوى، دار المشرق، بيروت، ط3، 1992م.

الغزالى: أبو حامد محمد بن محمد ( ت 505هـ/١١١١م).

62) إحياء علوم الدين، دار الريان للتراث 4 أجزاء، ط١، القاعرة، 1407هـ / 1987م. أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت 732هـ/1332م).

63) تقويم البلدان، دار صادر، بيروت، 1840م.

ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ( ت312هـ/840م).

64) رسالة ابن فضلان، في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة، نحقيق، د، سامى الدهان، مطبوعات المجمع العلمى العربي بدمشق، 1379هـ/ 1959م، وطبعة ثانية، تحقيق: محفوظ أبو بكر بن معتومة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1427هـ/ 2006م.

ابن الفقيه: أبو بكر أحمد بن محمد الهمذائي (ت أواخر القرن الثالث الهجري/ أوائل القرن العاشر الميلادي).

65) مختصر كتاب البلدان، تحقيق دى جويه، المكتبة الجغرافية، لَيُدنّ، بريل، 1302هـ - 1884م.

الفيروزاً بادى: محمد بن يعقوب (ت 817هـ/1414م).

66) القاموس المحيط، بيروت، لبنان، (بدون تاريخ).

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ( ت 276هـ/815م).

- 67) الإمامة والسياسة، علق عليه: خيرى سميد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2000م.
- 68) عيون الأخبار، 4 أجزاء، تحقيق: لجنة من العلماء بدار الكتب المصرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذخائر، العدد (101)، القاهرة، 2003م.

69) المعارف، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ / 1987م٠

قدامة بن جعفر: أبو الفرج البغدادي (ت 320هـ/838 م).

70) كتاب الخراج وصنعة الكتابة، تحقيق دى جوية، المكتبة الجغرافية، دار صادر، بيروت، (بدون تاريخ)،

القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت 283هـ/1283م)،

71) آثار البلاد وأخبار العباد، الهيثة العامة لقصور الثقافة، الدراسات الشعبية،
 العدد (78)، 2003م.

القلقشندي: الشيخ أبو العباس أحمد ( ت 921هـ/1515م)،

72) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 14 جزءًا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذخائر، العدد (130)، القاهرة، 2004- 2006م.

ابن كثير: إسماعيل بن كثير القرشي (ت 1774م/1372م)،

73) البداية والنهاية، دار المنار ، القاهرة ، 1412 هـ / 2001م •

الكندى: عمر بن محمد بن يوسف ( ت 350هـ/196م).

- 74) فضائل مصر المحروسة، تحقيق: د. على محمد عمر، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، 1997م.
  - 75) ولاة مصر شحقيق: د حسين نصار دار صادر، بيروت (بدون تاريخ).

الماوردي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري ( ت450هـ،/1058م).

76) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار ابن خلدون، الإسكندرية، (بدون تاريخ).

محمد الفزالي: (من علماء العصر العثماني، ولم أعثر على ترجمة له).

77) هداية المريد في تقليب العبيد، نوادر المخطوطات، الجزء الأول، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخائجي، القاهرة 1392هـ / 1972م.

- السعودى: أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت 346هـ/957م).
  - 78) التنبيه والأشراف، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1981م.
- 79) مروج الذهب ومعادن الجوهر، 4 أجزاء، تحقيق: مصطفى السيد بن أبي ليلي، الكتبة التوفيقة، القاهرة، 1424هـ / 2003م.
- المطهر القدسى: المطهر بن طاهر المقدسى (من علماء أواحُر القرن الرابع الهجرى).
  - 80) البدء والتاريخ، 4 أجزاء، دار صادر، بيروت، (بدون تاريخ).
  - المقدسي: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بالبشَّاري ( ت 378هـ/988م).
- التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1411هـ / 1991م.
  - المقريزي: تقى الدين أحمد بن على عبد القادر بن محمد (ت 845هـ/1441م)..
- 82) رسائل المقريزي، تحقيق: رمضان البدري، أحمد مصطفى قاسم، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1419هـ/ 1998م.
  - 83) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، مكتبة الآداب، القاهرة، 1996م.
    - أبن منظور: محمد بن مكرم بن منظور المصرى (ت 311هـ/1311م).
    - 84) لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، (بدون تاريخ).
- النابلسي: عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد المروف بالنابلسي القارى (ت1143هـ/1730م).
- 85) عَلَم الملاحة في عِلْم الفلاحة، دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة الثانية، 1401هـ - 1981م.
  - ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم (ت 383هـ/1277م).
- 86) الفهرست، علق عليه الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، 1417هـ – 1997م.
  - النووى: معيى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف ( ت 676هـ/1277م).

87) صحيح مسلم بشرح النووى، ضبط، وتحقيق: محمد محمد عامر، دار الفجر للتراث، القاهرة، 1420هـ – 1999م.

النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ت 733هـ/1333م)،

88) نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق لجنة من كبار العلماء، (الأجزاء 1. 22 25 27 ) الهيئة المصرية للكتاب، العاهرة، 1404هـ – 1984م.

ابن الوردى: سراج الدين أبو حفص عمر (ت 749 هـ / 1352م)،

89) خريدة العجائب وفربدة الفرائب،مكتبة الحلبي ،القاهرة. (بدون تاريخ) .

ياقوت الحموى: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومي (ت 2626هـ/1229م).

90) معجم البلدان، 4 أجزاء، دار إحياء التراث المربى، بيروت الطبعة الأولى، 1417هـ - 1997م،

91) معجم الأدباء (إرشاد الأريب لمعرفة الأديب)، 6 أجسرًاء دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ، 1411هـ . 1991 م.

يحيى بن آدم: يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموى ( ت203هـ /764م).

92) الخراج، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية، (بدون تاريخ).

يحيى بن ماسويه: أبو زكريا يحيى بن ماسويه الخوزى (ت 243هـ/792م).

93) الجواهر وصفاتها وفي أي بلد هي وصفة الغواصين والبحار، حققه وعلق عليه د. عماد عبد السلام رؤوف، الهيئة المصرية للكتاب، 1977م.

اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ( ت284هـ/820م).

94) البلدان، تحقيق: دى جويه، المكتبة الجغرافية، ليدن، 1891م،

95) تاريخ اليعقوبي، جزءان، علق عليه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 423هـ - 2002م.

أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم (ت 182هـ/749م)،

96) الخراج، تحقيق: د. طه عبد الرؤوف سعد، د. سعد حسن محمد ، المكتبة الأزهرية، للتراث، 1420هـ / 1999م.

## ثالثًا: المصادر الفارسية العرية

الكرديزى: أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود (ت 443هـ / 1051م).

97) زين الأخبار، ترجمته عن الفارسية: د. عفاف السيد زيدان، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1402هـ / 1982م.

مؤلف مجهول: كتبه بالفارسية (عام 372هـ/982م).

98) حدود العالم من المشرق إلى المغرب، تحقيق: يوسف الهادى الدار الثقافية للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1419هـ / 1999م.

مجهول: 99) تاريخ سجستان، ترجمة: د محمود عبد الكريم، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمه، العدد (1056) ،2006م.

النرشخي: أبو بكر محمد بن جعفر(ت 348هـ./958م).

100) تاريخ بخارى، ترجمه عن الفارسية وحققه: د. أمين عبد المجيد بدوى، د، نصر مبشر الطرازى، دار المعارف، ذخائر العرب، العدد (40) الطبعة الثالثة، 1993م.

## رابعًا: المراجع العربية

أكرم: السيد عبد المؤمن السيد.

101) أضواء على تاريخ تركستان، مطبعة رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 1395هـ.

أمين: أحمد أمين (بك).

102) ضعى الإسلام، 3 أجزاء، الهيئة المصرية للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، 2002م.

103) ظُهُر الإسلام، 4 أجزاء، النهضة المصرية، القاهرة، ط4، 1966م،

104) فجر الإسلام، النهضة المصرية، القاهرة، ط9، 1964م،

البراوى: راشد البراوى (دكتور):

105) التفسير القرآنى للتاريخ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1976م.

جمعه: على جمعه (دكتور):

106) شبهات وإجابات حول الجهاد في الإسلام، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دراسات إسلامية، العدد (83)، القاهرة، 1423هـ - 2002م.

حبشى: حسن حبشى (دكتور):

107) تاريخ العالم الإسلامي، الجزء الأول، الهيئة المسرية العامة للكتاب، تاريخ المسريين، العدد (228)، 2002م

حبيبه:على حبيبه (دكتور):

108) العباسيون في التاريخ مكتبة الشباب القاهرة 1980م.

حسب الله: محمد أحمد محمود (دكتور):

109) في تاريخ دولة بني العباس، دار الأقصى للطباعة ،القاهرة، 2008م.

حسن: حسن إبراهيم (دكتور):

110) تاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة المصرية، ط13، القاهرة، 1411هـ - 1991م.

حسن الباشا: (دكتور):

111) دراسات في تاريخ الدولة العباسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975م.

حسن: زکی محمد حسن (دکتور):

112) الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي، دار الكتب المصرية الطبعة الثانية، .

حمدان: جمال حمدان (دكتور):

113) استراتيجية الاستعمار والتحرير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع ، مكتبة الأسرة، 1999م.

حمور: السيد أحمد إبراهيم (دكتور):

114) الدولة العباسية - بين أسس بنائها وأسباب فنائها، دار الرسالة، الطبعة الأولى، القاهرة، 1402هـ - 1982م.

الخريوطلي: على حسنى (دكتور):

115) الحضارة العربية الإسلامية، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، القاهرة، 1415هـ / 1994م،

الخضرى: محمد الخضرى (الشيخ):

116) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة الأموية - الدولة العباسية. تحقيق: إبراهيم أمين محمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، (بدون تاريخ).

خطاب: محمود شيت (اللواء الركن):

117) قادة الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر، دار ابن حزم، بيروت، 1418هـ / 1998م.

الدورى: عبد العزيز الدوري (دكتور): `

118) العصر العباسى الأول (دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي )، دار الطليعة جيروت، الطبعة الثالثة،1997م

119) موجرٌ تاريخ الحضارة العربية، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، ط3، 137هـ / 1952م.

رفاعي: أحمد فريد:

120) عصر المأمون، جزءان، الهيئة المصرية للكتاب، سلسلة الألف كتاب الثانى، العدد (292)، ط2، 1997،

رمضان: أحمد رمضان (دكنور):

121) تطور علم التاريخ الإسلامي حتى نهاية العصور الوسطى، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1989م.

رمضان: مصطفى رمضان (دكتور):

122) المسلمون في آسيا الوسطى وإيران، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 1994م، الريس: محمد ضياء الدين (دكتور):

123) الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، دار الأنصار، القاهرة، ط4، 1977م.

124) النظريات السياسية الإسلامية، دار التراث، القاهرة، الطبعة السابعة، 1979م.

أبو زيد: سهام مصطفى (دكتوره):

125) الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح المربي إلى نهاية المصر الملوكي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986م،

الساداتي: أحمد محمود (دكتور):

126) تاريخ الدول الإسلامية بآسيا وحضارتها، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1979م.

سالم: السيد عبد العزيز (دكتور):

127) التاريخ والمؤرخون المرب، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1987م.

سرور: محمد جمال الدين (دكتور):

128) تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، 1387- 1967م.

أبو سيف: فتحى (دكتور):

129) خراسان، تاريخها السياسي من سقوط الظاهريين إلى بداية الفزنويين، مكتبة سعيد رأفت ،جامعة عين شمس،القاهرة،1409 هـ / 1988م،

سيد: أحمد فؤاد (دكتور):

130) الإسلام والثقافة العربية في بلاد ما وراء النهر، آسيا الوسطى والقوقاز، دار الغد العربي، القاهرة، 1417هـ/ 1996م.

شعوط: إبراهيم على (دكتور):

131) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، 1403هـ / 1983م.

شلبى: أحمد شلبى (دكتور):

132) موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، الجزء الثالث،1996 الجزء الثامن،1993م مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة.

شلبى: أبو زيد شلبى (دكتور):

133) تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، مكتبة وهبة، الطبعة السابعة، القاهرة، 1416هـ / 1996م.

عاشور: سعيد عبد الفتاح (دكتور):

134) المدنيَّة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوربية، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية، 1982م.

صبره:عفاف سيد(دكتورة):

135) التاريخ السياسى للدولة الخوارزمية دار الكتاب الجاممي، القاهرة، 1987م. عبد الله: سامية توفيق (دكتورة):

136) تطور صناعة المنسوجات بالمشرق الإسلامي في العصر العباسي، مستلة من مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط، جامعة الأزهر، العدد الثامن عشر، 1419هـ – 1999م.

عبد الله: صفى على محمد (دكتورة):

137) مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تاريخ المصريين العدد (169)، القاهرة، 2003م.

- عبد اللطيف: عبد الشافي محمد (دكتور):
- 138) أواثل المؤلفين في السيرة النبوية، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية، دراسات إسلامية، العدد (114)، القاهرة، 1425هـ 2005م.
- (139) بحوث في السيرة النبوية و التاريخ الإسلامي (قراءة ورؤية جديدة)، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،2007/1428م.
- 140) العالم الإسلامي في العصر الأموى دراسة سياسية الطبعة الثانية، 1414هـ / 1993م، القاهرة ، (لم تذكر دار الطبع).

## عتاقى: محمد على (دكتور):

141) المسلمون في أذربيجان وإقليم الجبال – من الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر العباسي الأول، مطبعة الحسين الإسلامية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1415هـ / 1994م،

## عثمان: شوقى عبد القوى (دكتور):

142) تجارة المحيط الهندى في عصر السيادة الإسلامية المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويت، عالم المعرفة العدد (151)، 1990/1410 .

#### عزب: خالد عزب (دكتور):

143) بخارى الشريفة، تاريخها وتراثها الحضارى، مكتبة مد بولى، القاهرة، (بدون تاريخ).

#### أبو العلا: محمود أبو العلا (دكتور):

144) المسلمون في الاتحاد السوفيتي - سابقًا - دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1993م.

غنيم: عبد العزيز غنيم (دكتور):

رِ14) دور العباسيين في طلب الخلافة، دار الوفاء للطباعة، القاهرة، 1403هـ - 1983م

الغنيمي: عبد الفتاح مقلد (دكتور):

146) الإسلام والمسلمون في جمهوريات آسيا الوسطى الاتحاد السوفيتي سابقًا. دار الأمين القاهرة 1416هـ - 1996م.

الفقى:عصام عبد الرءوف (دكتور):

147) الدول المستقلة في الشرق ،دار الفكر العربي،القاهرة،1987م.

فیصل: شکری فیصل (دکتور):

148) جركة الفتح الإسلامي في القرن الأول - دراسة تمهيدية لنشأة المجتمعات الإسلامية، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، 1980م.

فوزى: فاروق عمر (دكتور):

149) العباسيون الأواثل،جزءان،دار المجدلاوي،الأردن،1424هـ -2003م.

قاسم: قاسم عبده (دکتور):

150) أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى - دراسة وتاتقية، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 1977م.

القوصى: عطية أحمد (دكتور):

151) تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976م.

كاشف: سيدة إسماعيل (دكتورة):

- 152) الوليد بن عبد الملك، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تاريخ المصريين، العدد (238)، القاهرة، 2005م.
- 153) مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، 1999م.

كسيه: مصطفى دسوقى (دكتور):

154) المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز، هدية مجلة الأزهر، 1414 هـ.

ماهر: سعاد ماهر (دكتورة):

155) الفنون الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، 2005م.

مجمع اللغة العربية:

156) المعجم الوسيط،، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985م.

محمد: أحمد محمد (دكتور):

157) بخارى في صدر الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1992م،

محمود: حسن أحمد (دكتور):

158) الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1968م.

محمود: حسن أحمد (دكتور): بالإشتراك مع الدكتور احمد إبراهيم الشريف.

159) العالم الإسلامي في العصر العباسي ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، القاهرة، 1966م،

مصطفى اشاگر مصطفى (دكتور):

160) دولة بنى العبّاس ،جزءان،وكالة المطبوعات،الكويت،الطبعة الأولى،1973م، مؤنس: حسن مؤنس (دكتور):

- 161) أطلس تاريخ الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1407هـ 1987م،
  - 162) تنقية أصول التاريخ الإسلامي، دار الرشاد،القاهرة،2005م.

نقلى: عصام عباس محمد غلى:

163) تحليل الفكر الاقتصادي في النصر النباسي الأول، ومدى الاستفادة منه في الاقتصاد الماصر، منهد البحوث الملمية، إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة 1416هـ.

#### هويدي: فهمي هويدي (الأستاذ):

164) الإسلام في الصين، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، عالم المرفة، العدد (43)، 1401هـ - 1981م.

وزيرى: يحيى وزيرى (دكتور):

165) العمارة الإسلامية والبيئة، المجلس الوطنى الثقافة والفنون والآداب، الكويت، عالم المعرفة، العدد (304). 2004م.

الوكيل: محمد السيد (دكتور):

166) عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارتها، دار الأنصار، القاهرة، 1402هـ - 1982م.

## خامسًا: المراجع الأجنبية المعرية

آبا: أوقطاي أصلان،

167) فنون الترك وعمائرهم، ترجمه عن التركية: أحمد محمد عيسى، مطبعة رنكلر، إستانبول، 1407هـ - 1987م.

آربولد: توماس آربولد:

168) الدعوة إلى الإسلام - بحث في نشر العقيدة الإسلامية - ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن، د. عبد المجيد عابدين، إسماعيل النحراوي، النهضة المصرية، القاهرة، ط3، 1970م.

بارتولد: فاسيلي فلاديميروفتش (ت 1930م):

- 169) تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة أحمد السعيد سليمان، الهيئة المصرية للكتاب، الألف كتاب الثاني، العدد (235)، القاهرة، 1996م.
- 170) تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ترجمة عن الروسية، صلاح الدين عثمان هاشم، الكويت، 1401هـ 1981م.

براون: إدوارد براون:

171) تاريخ الأدب في إيران، ترجمة د. أحمد كمال الدين حلمي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، العدد (678)، الطبعة الأولى، 2005م،

براونستون: ديفيد، وأيرين فرانك:

172) طريق الحرير، ترجمة أحمد محمود، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة، العدد (7)، الطبعة الأولى، 1997م،

بروكلمان: كارل بروكلمان:

173) تاريخ الأدب العربى، ترجمه عن الألمانية، د. محمود فهمى حجازى، وآخرون، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1993م.

بوريس: يزييف (محمدين ميرزا محمدوف):

174) كنوز العبقرية البشرية (التراث الثقافي الإسلامي في الاتحاد السوفيتي) مؤسسة العصر الحديث، القاهرة، 1981م.

تومكين: فيتالى، وأندريه نيدفيتسكى (ت 1932م)،

175) بخارى، ترجمه عن الروسية، صلاح صلاح الدين هاشم ، منشورات المجمع الثقافي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 1995م.

**جيبون: إدوارد جيبون:** 

176) اضمح للل الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، ترجمة محمد على أبو درة، مراجعة: د. محمد سليم سالم، 3 أجزاء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ساسلة الألف كتاب الثاني، العدد (258)، الطبعة الثانية، 1997م.

دیماند: م. س دیماند:

177) الفنون الإسلامية، ترجمة: أحمد محمد عيسى، مراجعة: د. أحمد فكرى، دار المارف، الطبعة الثانية، 1985م.

ديورانت: ول ديورانت:

178) قصة الحضارة، عصر الإيمان، المجلد السابع، ترجمة: محمد بدران، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، 2001م.

سىزكىن: فؤاد سىزكين (دكتير):

179) تاريخ التراث العربي، ترجمه عن الألمانية: د. محمود فهمى حجازى، مراجعة: د. عرفة مصطفى، ود. سعيد عبد الرحيم، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية، 1411هـ - 1991م.

شاخت: جوزيف، وكليفورد بوزورث:

180) تراث الإسلام، الجزء الأول، ترجمة: د. محمد زهير السمهورى، تعليق وتحقيق د. شاكر مصطفى، مراجعة: د. فؤاد زكريا، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عالم المعرفة، المدد (8)، الطبعة الثانية، 1988م.

عطية: جورج عطية:

181) الكتاب في العالم الإسلامي، ترجمة: عبد الستار الحلوجي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عالم المعرفة، العدد (297)، 2003م.

فامبرى: أرمينيوس:

182) تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمة: د. أحمد محمود الساداتي، مراجعة: د. يحيى الخشاب، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، 1987م.

کب: ستانوود:

183) المسلمون في تاريخ الحضارة، ترجمة: د. محمد فتحى عثمان. الدار السعودية لنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1405هـ – 1985م.

كراتشكوفسكى: إغناطيوس يوليانوفتش (ت1951م).

184) تاريخ الأدب الجغرافي العربي، نقله عن الروسية، صلاح الدين عثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي، 1408هـ - 1989م.

كريستنسن: آرثر (ت1945م):

185) إيران في عهد الساسانيين، ترجمة د. يعيى الخشاب، مراجعة د. عبد الوهاب عزام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الألف كتاب الثاني، (لم يذكر رقم العدد) 1998م.

#### لسترنج: كي لسترنج:

186) بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة: بشير فرنسيس، كوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1405هـ – 1985م.

#### لوبون: جوستاف:

187) حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، الهيئة المسرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، 2000م.

متز: آدم:

188) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى، ترجمة معمد عبد الهادي أبو ريده، الهيئة الصرية للكتاب، سلسلة الألف كتاب، الطبعة الثالثة، 2003م.

موسى سائت:

189) ميلاد العصور الوسطى، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد مراجعة: د، السيد الباز العرينى، الهيئة المصرية للكتاب، الألف كتاب الثانى، العدد (285)، 1998م.

#### هاید: ف هاید:

190) تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى 4 أجزاء، ترجمه عن الفرنسية: أحمد محمد رضا، مراجعة: د. عز الدين فوده، الهيئة المصرية للكتاب، 1985م.

#### هيل: دونالد:

191) العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، ترجمة: د. أحمد فؤاد باشا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عالم المعرفة، العدد (305)، 2004م.

#### وات: مونتجومري:

192) فضل الإسلام على الحضارة الغربية، ترجمة: د، حسين أحمد أمين، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1403هـ – 1983م.

ونت: آجاء:

193) أضواء على آسيا، ترجمة: روفائيل جرجس، مراجعة: على آدهم، مكتبة الأنجلو المصرية، الألف كتاب الأولى، العدد (308)، (بدون تاريخ).

### سادسًا: المراجع الأجنبية

194) Gibb: H. A. R:

• The Arab Conquests in centeral Asia London, 1923, The Rayal Asiatic Society. Vol. 11.

### سابعًا: الرسائل العلمية

إبراهيم: مصطفى شوقى:

195) التراث الحضارى الإسلامى فى جمهوريات وسط آسيا الإسلامية – دراسة للعمارة والفنون، رسالة ماجستير معهد الدراسات الآسيوية، جامعة الزقازيق، تحت رقم (700، فنون)، 2001م.

جمعة: أحمد أمين محمد:

196) المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى، دراسة حضارية معمارية أثرية، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات الآسيوية، جامعة الزقازيق، تحت رقم (700، فنون)، 2002م.

#### الرشيدي: محمد الركابي:

197) دور العرب في الدعوة إلى بني العباس برسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، بالقاهرة، قسم التاريخ، تحت رقم (2338)، 1994م.

#### سلطان: سعيد أحمد محمد:

198) التأثير الأبديولوجى للروس على المجتمعات الإسلامية بوسط آسيا "أوزيكستان". رسالة ماجستير، معهد الدراسات الآسيوية، جامعة الزقازيق، تحت رقم (500) تاريخ، 2003م.

# ثامنًا: الجرائد والدوريات

199) خطاب: محمود شيت (اللواء الركن):

"الأحنف بن قيس التميمي، فاتح قاشان وخراسان" مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الحادي عشر، 1384هـ - 1964م.

### 200) دائرة المعارف الإسلامية:

مجموعة من المستشرقين، ترجمة إبراهيم زكى خورشيد، أحمد الشنتاوى، حسن عثمان، د. عبد الحميد يونس، دار الشعب، القاهرة، 969- 1974م. ( مادة بخارى م 6 ، طخارستان م 6 ، بذخشان م 6 ، أخسيكث م 2 ، سيحون م 2، أشروسنة م 3، توران م 10، بحيرة خوارزم م 11، خاتون م 16).

201) رجب: مصطفى رجب (دكتور): «المشكلات التعليمية لدى الأقلية المسلمة فى الصين «مجلة منبر الإسلام، السنة (66)، العدد (5) جمادى الأولى 1428هـ/ مايو - يونيه 2007م.

#### 202) عاشور: صلاح على (دكتور):

أبو سعد المسعائي وكتابه الأنساب". مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، جامعة الأزهر، العدد الثالث والعشرون 1426هـ - 2005م، الجزء الثالث. 203) عبد الحميد: سمد زغلول (دكتور):

"الإسلام والترك"، المختار من عالم الفكر، دراسات إسلامية، وزارة الإعلام، الكويت، 1983م، المجلد الأول

204) مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات:

ملف الأقليات الإسلامية، الجزء الثاني، 1424هـ.

ملف الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى 1424هـ.

# الملاحق

ملحق رقم (١) قائمة تفصيلية بالساجد في بلاد ما وراء النهر

| ثانيًا: إقليم خوارزم:         |           | أولًا: إقليم الصغد: |                          |               |    |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|---------------|----|
| مكان السجد                    | البلدة    | ĉ                   | مكان المسجد              | البلدة        |    |
| وسط السوق                     | کاٹ       | 15                  | الجامع داخل المدينة له   | نموجكت        | 1  |
| وسط الديثة                    | سدور      | 16                  | رحبات عدة نظيفة          |               |    |
| وسط السوق                     | براتكين   | 17                  | الجامع بعيد عن المدينة   | طواویس        | 2  |
| الجامع في<br>السوق            | نوزوار    | 18                  | داءل الحصن               | وَلَنْكُنَّهُ | 3  |
| جامع ظريف<br>بطرف السوق       | زمخشر     | 19                  | داخل الحمين، حسن<br>ظريف | خُجَادُي      | 4  |
| على طريق السوق                | روزوند    | 20                  | جامع ظريف به ماء جار     | مُغْكان       | 5  |
| بها جامع عامر                 | خيوه      | 21                  | جامع فی محرایه<br>جواهر  | بيكند         | 6  |
| فى طرف السوق                  | جكريند    | 22                  | الجامع وسط المدينة       | زُرْميَثن     | 7  |
| على طرف<br>الطريق             | جاز       | 23                  | دأخل المدينة             | وخسون         | 8  |
| جامع حسن على<br>الشط          |           | 24                  | بها مسجد جامع            | كرمينية       | 9  |
| ليس بالناحية<br>مثله به جواهر | دُرِّغُان |                     | داخل المدينة             | سمرقند        | 10 |

|                            |               | _                                            |                           |               |              |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| وسط السوق                  | بيڑ           | 25                                           | داخل المدينة              | کش            | 11           |
| وسط البلد                  | سكارا         | 26                                           | داخل الريض عند<br>الأسواق | ئىت<br>(نخشپ) | 12           |
|                            |               |                                              | وسط السوق                 | الصّغَانيان   | 13           |
|                            | <u> </u>      |                                              | وسيط السبوق               | دُارُزُنْجِي  | 14           |
|                            | إقليم فرغانة: | رابعًا؛                                      |                           | م طخارستان:   | دالثًا: إقلي |
| بها مسجد جامع              | إخسيكت        | 36                                           | مسجد جامع ليس له<br>منارة | الفارياب      | 27           |
| بها جامع نزیه              | ورنجد         | الجامع له منارتان 37 ورنجد داخل الربط 38 شكت |                           | اليهودية      | 28           |
| الجامع ف <i>ي</i><br>السوق | شكت           |                                              |                           | الياميان      | 29           |
| الجامع في<br>السوق         | تسمان         | 39                                           | وسط البلد                 | مُلْبُك       | 30           |
| على باب الجامع<br>روضة شجر | زاركان        | 40                                           | الجامع داخل الحصن         | ترمذ          | 31           |
| يها جامع حسن               | خيرلام        | 41                                           | داخل المدينة              | كالف          | 32           |
| الجامع في<br>الميدان       | بشبشان        | 42                                           | وسط الأسواق               | స్ట్ర్        | 33           |
| الجامع فئ<br>السوق         | أشتيقان       | 43                                           | الجامع وسط البلد          | نوميرة        | 34           |

| بها جامع حسن              | أوزكند                      | 44 | الجامع على باب المديئة     | فرير                   | 35 |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|----|----------------------------|------------------------|----|--|--|
| الجامع وسط<br>الأسواق     | أوش                         | 45 |                            |                        |    |  |  |
| جامعها في<br>الأسواق      | بغُ                         | 46 |                            |                        |    |  |  |
| جامع خارج البلد           | برئك                        | 47 |                            |                        |    |  |  |
| الجامع على باب<br>النهر   | مُرْغَنيان                  | 48 |                            |                        |    |  |  |
| بين الميدان<br>والسوق     | ورثنتان                     | 49 |                            |                        | •  |  |  |
| <b>ر وایلاق:</b>          | سادسًا: إقليم الشاش وإيلاق: |    |                            | خامسًا: إقليم أشروسنة: |    |  |  |
| الجامع على<br>حائط القلعة | بُنگُث                      | 53 | الجامع داخل المدينة        | ؠؙؙٷۼػڎ                | 50 |  |  |
| الجامع فى<br>السوق        | ثناكث                       | 54 | على يَين الخارج<br>لسمرقند | زامين                  | 51 |  |  |
| ا لِمَامِع خارج<br>القلعة | تُونکُث                     | 55 | الجامع على ناحية<br>السوق  | مرسمتاده               | 52 |  |  |
| الجامع وسط<br>السوق       | أسفيجاب                     | 56 |                            |                        |    |  |  |
| الجامع بعيد عن<br>السوق   | جمشلاغو                     | 57 |                            |                        |    |  |  |

|                         | 1              | _  |   | <br> |
|-------------------------|----------------|----|---|------|
| الجامع داخل<br>الريض    | أَرْسُبَانيكَث | 58 |   |      |
| الجامع داخل<br>الحصن    | باراب          | 59 |   |      |
| الجامع في<br>السوق<br>• | وسيبخ .        | 60 |   |      |
| الجامع على<br>طرف السوق | وَشَاوغُر      | 61 | , |      |
| الجامع داخل<br>المدينة  | سَوْرَان       | 62 |   |      |
| الجامع فى<br>السوق      | بلاج           | 63 |   |      |
| الجامع فى<br>السوق      | بروخ           | 64 |   |      |
| الجامع داخل<br>الحصن    | أُذَخْكث       | 65 |   |      |
| الجامع في<br>السوق      | طَرَاذ         | 66 |   |      |
| الجامع في<br>السوق      | بَرسُخَان      | 67 |   |      |
| الجامع في<br>السوق      | بَهْلرُ        | 68 |   |      |

| الجامع داخل<br>الحصن  | جىركت   | 69 |  |  |
|-----------------------|---------|----|--|--|
| الجامع خارج<br>القلعة | شلْجى   | 70 |  |  |
| الجامع داخل<br>الحصن  | كُولاَن | 71 |  |  |
| الجامع داخل<br>القلعة | میرکی   | 72 |  |  |
| الجامع في<br>المدينة  | أطلخ    | 73 |  |  |

.

# ملحق رقم (٢)

نقلا عن كتاب بارتولد: تركسالت من الفتح العربي إلى الغزو

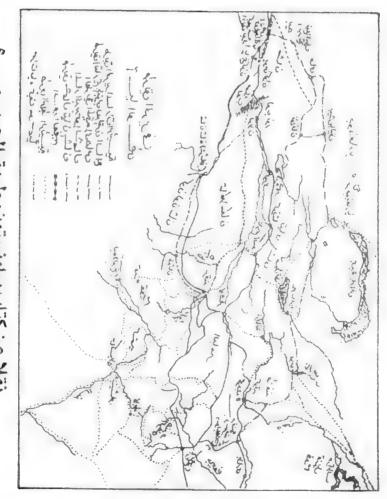

نقلا عن كتاب براونستون: طريق الحرير ص ؟

# ملحق رقم (٤)

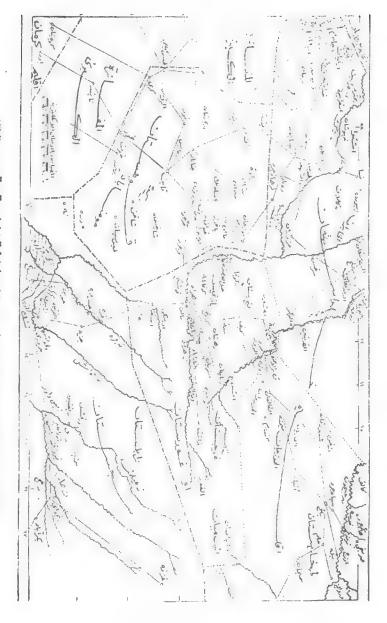

نقلا عن كتاب استرفج: بلدان الخلافة الشرقية صـ ٣٧٦

# ملحق رقم (٥)

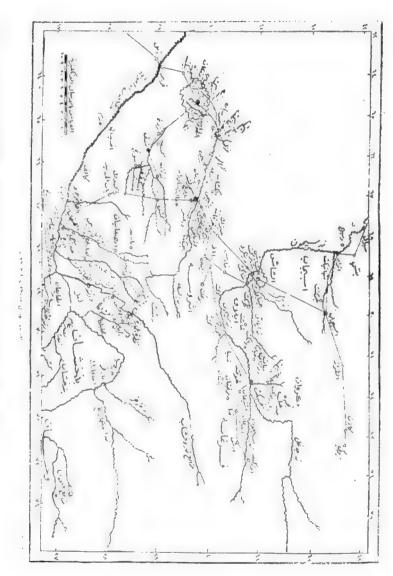

نقلا عن كتاب استرنج: بلدان الخلافة الشرقية صـ ٠٠٤

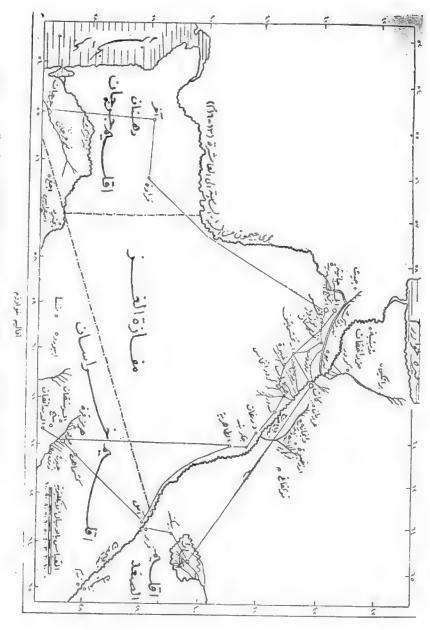

نقلا عن كتاب استرنج: بلدان الخلافة الشرقية صـ ٨٨٤

نقلا عن كتاب بارتولد : تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المفولي صـ ٧٠٢

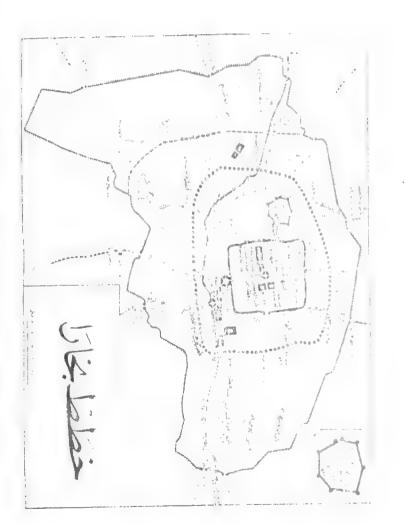

# ملحق رقم (۸)

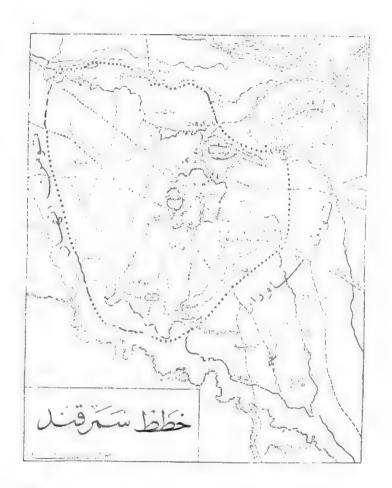

نقلا عن كتاب بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المفولي صد ١٧٩



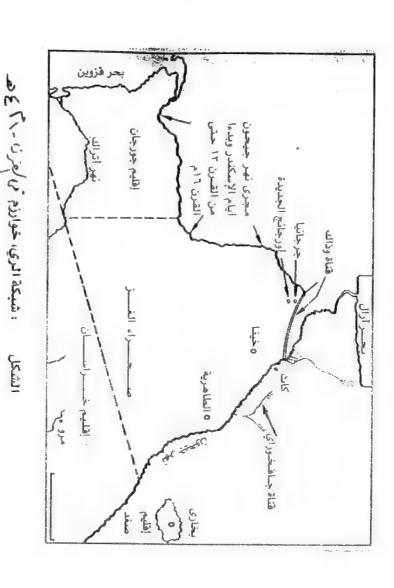

### الفهسرس

| ٥   | ***************************************                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ٧   | <u> </u>                                                        |
| 11  | التمهيد:                                                        |
| 10  | المحهيد                                                         |
| ٣٧  | المبحث الثاني: الفتح الإسلامي الإقليم خراسان والمحاولات المبكرة |
|     | لفتح بلاد ما وراء النهر                                         |
| ٤٧  | ما وراء النهر                                                   |
| 90  | الفصل الأول : الثورة العباسية لبلاد ما وراء النهر               |
| 71  | التمهيد: القصود بالثورة                                         |
| 70  | المبحث الأول: الثورة المباسية في بلاد ما وراء النهر             |
| VV  | الفصل الثاني: بلاد ما وراء النهر تحت حكم العباسيين              |
| V4  | التمهيد: الثورات في بالإد ما وراء النهر                         |
| Al  | المبحث الأول: الثورات الدينية                                   |
| 1.4 | المبحث الثاني بالثورات السياسية                                 |

| 117  | الفصل الثالث: أحوال بلاد ما وراء النهر من قيام الدولة الطاهرية<br>حتى قيام الدول السامانية    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117  | المبحث الأول: أحوال بالاد ما وراء النهر تحت حكم الدولة الطاهرية                               |
| 118  | المبحث الثاني: أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة<br>الطاهرية وحتى قيام الدولة السامانية |
| 111  | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| 144  | المبحث الأول: أحوال بلاد ما وراء النهر تحت حكم الدولة الطاهرية                                |
| 127  | المبحث الثاني: أحوال بلاد ما وراء النهر من سقوط الدولة<br>الطاهرية وحتى قيام الدولة السامانية |
| 184  | الفصل الرابع: استقرار العرب وانتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر                             |
| 101  | المبحث الأول: استقرار العرب في بلاد ما وراء النهر                                             |
| 104  | المبحث الثاني: انتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر                                           |
| ۱۷۲  | القسم الثانى: الحياة الاقتصادية                                                               |
| 170  | الفصلالخامس:«الزراعةوالثروةالحيوانيةفيبلادماوراءالنهره                                        |
| 177  | المبحث الأول: الأحوال الأقتصادية قبل الفتح الإسلامي                                           |
| 1.40 | المبحث الثاني: الأنهار ونظام الري                                                             |
| 4-1  | المبحث الثالث: نظام الزراعة                                                                   |
| 710  | المبحث الرابع: الثروة الحيوانية                                                               |
| 777  | الفصل السادس: «التعدين والصناعة،                                                              |

•

| **0        | المبحث الأول: «المعادن والأحجار الكريمة»  |
|------------|-------------------------------------------|
| ***        | البحث الثاني: «الصناعة»                   |
| YOV        | الفصل السابع: والتجارة،                   |
| T04        | المبحث الأول: التجارة الداخلية والأسواق»  |
| TVT        | البحث الثاني: الطرق التجارية ووسائل النقل |
| TAT        | المبحث الثالث: التجارة الخارجية           |
| 717        | الميحث الرابع: الصادرات والواردات         |
| TII        | القصل الثامن: والنظام المالي،             |
| rir        | المُبحث الأول: «نظام الضرائب (المكوس)»    |
| <b>T12</b> | المبحث الثانى: العملة (السكة)             |
| ***        | المبحث الثالث: «الخراج»                   |
| 777        | الخاته:                                   |
| 774        | الخاتمة وأهم نتائج البحث                  |
| 770        | قائمة المصادر والمراجع                    |
| 777        | اللاحق                                    |
| TVV        | .11                                       |

# منافذ بيع

### الهيئة الصرية العامة للكتاب

مكتبة المبتديان

١٢ش المبتديان - السيدة زينب

أمام دار الهلال - القاهرة

مكتبة ١٥ مايو

مدينة ١٥ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز

مكتبة الجيزة

١ ش مراد – ميدان الجيزة – الجيزة

TOVTITII: O

مكتية جامعة القاهرة

خلف كلية الإعلام- بالحرم الجامعي

بالجامعة - الجيزة

مكتبة رادوييس

ش الهرم – محطة الساحة – الجيزة

مبنى سينما رادوييس

مكتبة أكاديمية الفنون

ش جمال الدين الأفغاني من شارع

محطة المساحة - الهرم

مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة

مكتبة العرض الدائم

١١٩٤ كورنيش النيل - رملة بولاق

مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب

القاهرة

YeWe...

ت ، ۸۲۲۵۷۷۵۲ داخلی ۱۹۴ ۱۰٬۵۷۷۵۲

مكتبة مركز ألكتاب الدولي

٢٠ ش ٢٦ يوليو - القاهرة

TOVAYOLA : G

مكتبة ٢٦ يوليو

١٩ ش ٢٦ يوليو - القاهرة

TOVANETI : C

مكتبة شريف

٢٦ ش شريف - القاهرة

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مكتبة عرابي

ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة

YOVE . . VO : -

مكتبة الحسين

مدخل ٢ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة

TOTITEEV: G

### مكتبة الإسكندرية

44 ش سعد زغلول - الإسكندرية ت : ۳/٤٨٦٢٩٢٥،

# مكتبة الإسماعيلية

التمليك - المزحلة الخامسة - عمارة ٦ مدخل (1) - الإسماعيلية ت : ٩٤/٣٢١٤٠٧،

# مكتبة جامعة قناة السويس

مبنى اللحق الإدارى - بكلية الزراعة -الجامعة الجديدة - الإسماعيلية

# مكتبة بورفؤاد

بجوار مدخل الجامعة ناصية ش ۱۱، ۱۲ – بورسعيد

#### مكتبة أسوان

السوق السياحى - أسوان ت: ٩٧/٢٢٠٢٩٢٠

# مكتبة أسيوط

٦٠ *ش الجمهورية - اسيوط* ت : ۲۳۲۲۰۳۲ ، ۸۸/

#### مكتبة المنيا

۱۹ ش بن خصیب - المنیا ت : ۸٦/۲٣٦٤٤٥٤

# مكتبة المنيا (فرع الجامعة)

مبنى كلية الأداب سجامعة المنيا - المنيا

### مكتبة طنطا

ميدان الساعة – عمارة سينما أمير – طنطا

·: . 1207777\.3.

# مكتبة الحلة الكبري

ميدان محطة السكة الحديد

عمارة الضرائب سابقاً - المحلة

# مكتبة دمنهور

ش عبدالسلام الشاذلى – دمنهور مكتب بريد المجمع الحكومي – توزيع دمنهور الجديدة

### مكتبة المنصبورة

ه ش السكة الجديدة - المنصورة

· 0 · / TYETY14 : -

#### مكتبةمنوف

مبنى كلية الهندسة الإلكترونية جامعة منوف

توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية

مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام ميدان التحرير - الزقازيق

-: • 1 17777700 - 7777707.1.

# مكتبسات ووكسلاء البيع بالدول العربية

#### لينان

 ١ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب شارع صيدنايا المصنيطبة - بناية الدوحة-بيروت - ت: ٩٦١/١/٧٠٢١٣٣

ص. ب : ٩١١٣ - ١١ بيروت - لبنان ٢ - مكتبة الهيئة الصرية العامة للكتاب بيروت - الفرع الجديد - شمارع الصيداني - الحمراء - رأس بيروت -بناية سنتر مارييا

> ص. ب: ۱۱۳/۵۷۵۲ فاکس: ۱۹۲۱/۱/۲۵۹۱۵۰

#### سيوريا

دار اللدى للثقافة والنشر والتوزيع-سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد -التضرع من شارع ٢٩ أيار - ص. ب: ٢٣٦٦ - الجمهورية العربية العورية

#### تونس

الكتبة الحديثة ـ 1 شارع الطاهر صفر -٤٠٠٠ سوسة – الجمهورية التونسية .

### الملكة العربية السعودية

١ - مـؤسسة العبيكان - الرياض
 (ص. ب، ٦٢٨٠٧) رمــز ١١٥٩٥ - تقساطع
 طريق الملك فهد مع طريق العروبة هاتف: ٢٦٥٤٤٢٤ - ٢٦٠٠١٨ .

٧ - شركة كنوز العرفة للمطبوعات والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - شارع الستين - ص. ب: ٢٧٠٧٢ جدة :
 ٢١٤٨٧ - ت : المسكست بب: ٢٧٧٠٧٢٠ - ٢٠١٠٤٢١

٣ - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض - الملكة العربية السعودية ص. ب: ١٧٥٧٢ الـريـاض: ١١٤٩٤ - ت:
 ٢٥٩٣٤٥١.

# الأردن - عمان

١ - دار الشروق للنشر والتوزيع

ت: ١٠١٨١٢٠ – ١٠١٨١٢٠

خاکس: ۲۰۰۱۲۱۲۲۴۰۰

۲ - دار الیازوری العلمیلة للنشر والتوزیع عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين ت: ۹٦۲٦٤٦۲٦۲۲

تلفاكس: ١٨٥٤٢١٤٢٢١٠ +

ص. ب: ٢٠٦٤٦ – عمان: ١١١٥٢ الأردن.

الهيئة الصرية العامة للكتاب